# Colins (25° Colins)

للِحَافِظ الإِمَامِ اللِحَافِظ الإِمَامِ كَالْمِكُنُ بَعَالُاللَّهِ اللَّهِ اللَّمِكُنَ الْمُؤَلِّ عَبْدُالرِّمُنَ البَعْدَاديُ البَعْدَادِيُ اللّهُ اللّهُ

تحقِئق ائيمَن البحكيري

مؤسسه الكزب الثهافيه

# من مصنفاته:

- ١ ـ المغنى في علوم القرآن.
- ٢ \_ تذكرة الأريب في اللغة .
  - ٣ \_ جامع المسانيد.
  - ٤ ـ المنتظم في تاريخ الأمم.
    - ٥ \_ بستان الواعظين.
      - ٦ ـ الموضوعات.
      - ٧ \_ العلل المتناهية.
- ٨ ـ زاد المسير في التفسير .
- ٩ \_ التفسير الكبير.
  - ١٠ ـ مناقب عمر بن الخطاب.
  - ١١ ـ مناقب عمر بن عبد العزيز .
  - ١٢ ـ مناقب الإمام أحمد، ومصنفاته تزيد على مئة كتاب.

#### وفاته:

كانت وفاته في شهر رمضان سنة (٥٩٧ هـ) سبع وتسعين وخمس مئة وقد قارب التسعين، ودفن بمقبرة باب حرب وكانت جنازته مشهودة.

#### مراجع الترجمة: المنافق المنافق

مرآة الزمان (٨/ ٣١٠).

تذكرة الحفاظ (١٣٤٢/٤).

سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٦٥).

ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٩).

# يس مِ اللَّهِ الرَّهُ إِلَا لَهُ الرَّهُ إِلَا الرَّكِيدِ مِ

#### خطبة المؤلف

الحمد لله حمد الشاكرين، وصلواته على سيّد المرسلين، محمد النبي الأمي وآله الطاهرين، وسلم تسليماً كثيراً.

شكا إلى بعضُ من أثَّرتُ شكواه إثارةً هِمَّتي في جمع هذا الكتاب، من بلاءِ ابْتُلي به، وهوَّى هوَى فيه، وسألني المبالغة في وصف دواء دائه، فأهديتُ له نصيحة وديدٍ لأودّائه، وقد أتيت بها على أبلغ ترتيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب،

#### ١ \_ فصل

إعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمراضيه، وعصمنا وإياك عن معاصيه، أنك لم تشكُ إليَّ مرضك إلاَّ وفيك بعدُ بقية تُرْجى بها السلامة، فبادرُ إلى استعمال الدواء، وبالغْ في ملازمة الحمية، وقد رجوتُ لك العافية.

فأما إن كنت تمضي في تخليطك ولا تصبر على مَضَض ما يوصف لك، فإنك تُتعبني وتَتعب.

واعلم أني قد نزلت لأجلك في هذا الكتاب عن يفاع الوقار، إلى حضيض الترخّص فيما أورد، اجتذاباً لسلامتك، واجتلاباً لعافيتك، وقد مددتُ فيه النّفس بعض المد، لأن مثلك مفتقر إلى ما يلهيه من الأسمار، عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطار، فليكن هذا الكتاب سميرَك، واستعمالُ ما آمرك به فيه شغلك، والله ولي صلاحك، فإنه لا عاصم إلا من رحم.

# ۲ \_ فصل

وقد ضمنت هذا الكتاب خمسين باباً، وهذه تراجم الأبواب:

: في العقل وفضله وما جاء فيه. الباب الأول

: في ذم الهوى والشهوات. الباب الثاني

: في ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها. الباب الثالث

> الباب الرابع : في مدح الصبر والحث عليه.

الباب الخامس : في حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن.

> : في ذكر ما يصدأ به القلب. الباب السادس

الباب السابع : في ذكر ما يَنْفي عن القلوب صدأها.

: في ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى في إصلاحها. الباب الثامن

> الباب التاسع : في ذكر الواعظ من القلب.

الباب العاشر من غير محبة . في الأمر بتفريغ القلب من غير محبة . .

الباب الحادي عشر في الأمر بغض البصر.

الباب الثاني عشر في ذم فضول النظر .

الباب الثالث عشر : في التحذير من شرّ النظر.

الباب الرابع عشر : في النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم.

الباب الخامس عشر : في ذكر إثم النظر وعقوبته .

ألباب السادس عشر : في ذكر من عاقب نفسه على النظر .

الباب السابع عشر : في ذكر من سأل الله تعالى أُخذ بصره خوف الفتنة .

الباب الثامن عشر : في ذكر ثواب من غضّ بصره عن الحرام.

الباب التاسع عشر : في معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر.

الباب العشرون في ذكر ما يصنع من رأى امرأة فأعجبته.

الباب الحادي والعشرون : في تحريم الخلوة بالأجنبية.

الباب الثاني والعشرون : في التحذير من فتنة النساء.

الباب الثالث والعشرون : في التخويف من الفتن ومكايد الشيطان.

الباب الرابع والعشرون : في التحذير من المعاصي وقبح أثرها.

الباب الخامس والعشرون: في ذم الزّنا.

الباب السادس والعشرون: في التحذير من عمل قوم لوط.

الباب السابع والعشرون : في ذكر عقوبة اللوطيِّ في الدنيا. ﴿

الباب الثامن والعشرون : في ذكر عقوبة اللوطيِّ في الآخرة.

الباب التاسع والعشرون : في التحذير من العقوبات.

الباب الثلاثون : في الحث على التوبة والاستغفار.

الباب الحادي والثلاثون : في الافتخار بالعفاف.

الباب الثاني والثلاثون عنه في ذكر من ذكر ربّه فترك ذنبه

الباب الثالث والثلاثون : في الحث على النكاح.

الباب الرابع والثلاثون : في ذم من خبّب امرأة على زوجها.

الباب الخامس والثلاثون : في ذكر ماهيّة العشق وحقيقته .

الباب السادس والثلاثون: في ذكر سبب العشق.

الباب السابع والثلاثون : في ذكر ذم العشق.

الباب الثامن والثلاثون : في ذكر ثواب من عشق وعف وكتم.

الباب التاسع والثلاثون : في ذكر الآفات التي تجري على العاشق من المرض والضنى

والجنون، وغير ذلك.

الباب الأربعون : في ذكر الحِيل والمخاطرات بالنقوس وإلقائها إلى الهلاك

لأجل لقاء المحبوب.

الباب الحادي والأربعون : في ذكر من ضربت به الأمثال من العشاق.

الباب الثاني والأربعون : في ذكر من حمله العشق على أن زنى بمحارمه.

الباب الثالث والأربعون : في ذكر من كفر بسبب العشق.

الباب الرابع والأربعون : في ذكر من حمله العشق على قتل الناس.

الباب الخامس والأربعون: في ذكر أخبار من قتل معشوقه .

الباب السادس والأربعون: في ذكر أخبار من قُتِلَ من العشاق ...

الباب السابع والأربعون : في ذكر أخبار من قتله العشق.

الباب الثامن والأربعون : في ذكر من قتل نفسه بسبب العشق.

الباب التاسع والأربعون : في ذكر أدوية العشق.

الباب الخمسون : فيه مجموع وصايا وزواجر ومواعظ.

فهذه جميع أبواب الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ الأمي وعلى آله وسلّم تسليما

# الباب الأول في ذكر العقل، وفضله، وذكر ماهيته

اختلف الناس في ماهية العقل اختلافاً كثيراً. فقال قومٌ: هو ضرب من العلوم الضرورية. وقال آخرون: هو غريزة يتأتّى معها درك العلوم. وقال آخرون: هو قوة يفضَّل بها بين حقائق المعلومات. وقال آخرون: هو جوهر بسيط: وقال قومٌ: هو جسم شفاف.

وقال الحارث المحاسبي: هو نور. وبهذا قال أبو الحسن التميمي من أصحابنا، وروى إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة، وقد روى عن المحاسبي أيضاً مثله.

والتحقيق في هذا أن يقال: العقل غريزة، كأنها نور يُقذف في القلب، فيستعدّ لإدراك الأشياء، فيعلم جواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، ويتلمح عواقب الأمور.

وذلك النور يقّل ويكثر، وإذا قوي ذلك النور قمع، بملاحظة العواقب، عاجلَ الهوى.

#### ذكر محل العقل

أكثر أصحابنا يقولون محله القلب، وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه. ودليلهم قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا ﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًى لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق: ٣٧] قالوا: المراد، لمن كان له عقل، فعبر بالقلب عن العقل، لأنه محله.

ونقل الفضل بن زياد عن أحمد رضي الله عنه، أن محله الدماغ. وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه.

#### ذكر فضل العقل من طريق النقل

[1] أخبرنا على بن محمد بن أبي عمر، قال أنبأنا علي بن الحسين بن أيوب، قال

أنبأنا عبد الغفار بن محمد المؤدب، قال أنبأنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مخلد الجوهري، قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال حدثنا داود بن المحبر، قال أنبأنا عباد بن كثير، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده، وآخر يكثر قيامه ويقل رقاده، أيهما أحب إليك؟ قالت سألتُ رسول الله على كما سألتني، فقال: أحسنهما عقلاً، فقلت: يا رسول الله، إنما أسألك عن عبادتهما، فقال يا عائشة إنهما لا يُسألان عن عبادتهما، إنما يُسألان عن عقولهما، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة.

[٢] أخبرنا عبد الحق، قال أنبأنا محمد بن مرزوق، قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال أنبأنا ابن رزقويه، قال حدثنا جعفر بن محمد الخلدي، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة التميمي، قال حدثنا داود بن المحبر، قال حدثنا غياث بن إبراهيم، عن الربيع بن لوط الأنصاري، عن أبيه، عن جده البرّاء بن عازب، قال قال رسول الله على: "إن لكل سبيل مطية وثيقة وحجّة واضحة، وأوثقُ الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلاً».

[٣] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا الحسن بن أحمد، قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن علي، قال أنبأنا عبد الباقي، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا منصور بن صقير، قال حدثنا موسى بن أعين، عن أبي عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله على: "إن الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد، فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله».

[٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال أنبأنا أبو علي بن المهدي، قال أنبأنا عبيدالله بن عمر بن شاهين، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن عمد الباغندي، قال حدثنا

<sup>[</sup>٣] (إن الرجل ليكون من أهل الصيام، وأهل الصلاة ...)، ذكره الخطيب التبريزي في «المشكاة» باب الحذر، والتأني في الأمور (٥٠٦٥).

قال أبو حاتم: هذا حديث باطل من الأصل. أ. هـ.

وقال ابن أبي الثلج: باطل، لا ندمغه بشيء.

انظر علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ١٢٩)، وميزان الاعتدال (٤/ ١٨٥). وموضوعات ابن الجوزي (١/ ١٨٥).

محمد بن عبد النور، قال حدثني أحمد بن المفضل، قال حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي، قال قال رسول الله ﷺ:

«لقد سبق إلى جنّات عدن أقوام، ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا اعتماراً، ولكنهم عقلوا عن الله عزّ وجلّ مواعظه، فوجلت منهم قلوبهم، واطمأنت إليه النفوس، وخشعت منهم الجوارح، ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وحسن الدرجة، عند الناس في الدنيا، وعند الله في الآخرة».

قلت: المنقول عن رسول الله على فضل العقل كثير، إلا أنه بعيد الثبوت، فلنقتصر على هذا القدر منه.

قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: لست أحفظ عن النبي على خبراً صحيحاً في العقل، لأن أبان بن أبي عياش، وسلمة بن وردان، وعمير بن عمران، وعلي بن زيد، والحسن بن دينار، وعباد بن كثير، وميسرة بن عبد ربّه، وداود بن المحبر، ومنصور بن صقير، وذويهم، ليسوا عمن احتج بأخبارهم، فأُخرّج ما عندهم من الأحاديث في العقل.

قال عمر بن الخطاب: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين.

[6] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا أحمد بن عبدالله الأنماطي، قال أنبأنا أحمد بن الحسين المروزي، قال أنبأنا أحمد بن الحارث، قال حدثنا المعتمد بن عبد الكريم، قال حدثنا الهيثم بن عدي، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن ابن عباس قال: «لما خلق الله العقل قال له أدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، وعزتي ما خلقت خلقاً قط أحسن منك، فبك أعطى وبك آخذ وبك أعاقب».

<sup>[</sup>٥] (لما خلق الله العقل قال له: أدبر . . . )، رواه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٤٠).

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٧٧) بعد ذكر الروايات: ليس فيها شيء عن ابن عباس، وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يكتب، منها شيء يرويه مروان بن سليم وإسحاق بن أبي فروة...، وكلهم متروكون، وقد كان يضع بعضهم الحديث، فيسرقه الآخر، ويغير إسناده فلم نر التطويل بذكرها.

وانظر «كشف الخفا" (٢/ ١٤٩).

[7] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا الحسن بن أحمد، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن على، قال حدثنا ابن الصواف، قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن محمد، قال حدثنا الهيثم بن عديّ، قال حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن العاص قال: «يُثغر الغلام لسبع سنين، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين، وما بعد ذلك تجارب».

وقالت عائشة: قد أفلح من جعل الله له عقلاً.

[٧] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال أنبأنا أبو الحسن الحمّامي، قال أنبأنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، قال سمعت أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن عائشة، قال: ولد لكسرى مولود، فأمر فجيء ببعض أهل الأدب وجيء بالمولود فوضع بين يديه، فقال له كسرى: «ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه، قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين الناس، قال: فإن عدم ذلك؟ قال: صاعقة تحرقه!».

وقال بعض العلماء: لما أهبط الله آدم إلى الأرض أتاه جبريل بثلاثة أشياء: الدين، والعقل، وحسن الخلق. فقال: إن الله يخيرك واحداً من هذه الثلاثة، فقال: يا جبريل ما رأيت أحسن من هؤلاء إلا في الجنة، فمدَّ يده إلى العقل، فضمه إلى نفسه، فقال لذينك: اصعدا. قالا: لا نفعل. قال: أتعصياني؟ قالا: لا نعصيك ولكنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان. فصارت الثلاثة إلى آدم.

وقال وهب بن منبه: إني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم يكابد شيئاً أشد عليه من مؤمن عاقل، وأنه يكابد مائة جاهل فيستجرّهم حتى يركب رقابهم، فينقادون له حيث شاء، ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ما ينال منه شيئاً من حاجته.

قال وهب: ولإزالةُ الجبل صخرة صخرة، وحجراً حجراً، أشدُّ على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل، فإذا لم يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره ويستمكن من قياده، حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في الدنيا الجلد والحلق وتسخيم الوجه والقطع والرجم والصلب. وإن الرجلين يستويان في أعمال البر، ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد. إذا كان أحدهما أعقل

من الآخر، وما عُبِدَ الله بشيء أفضل من العقل.

وقال معاذ بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب بعدد الرمل، كان وشيكاً بالنجاة والسلامة والتخلص منها، ولو أن الجاهل أمسى وأصبح وله من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل لكان وشيكاً ألا يسلم له منها مثقال ذرّة. قيل وكيف ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا زلّ تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم له، والجاهل إنما هو بمنزله الذي يبنى ويهدم، فيأتيه من جهله، ما يفسد صالح عمله.

وقال الحسن: ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله، وما أودع الله امراً عقلاً إلا استنقذه به يوماً.

وقيل لعطاء بن أبي رباح: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: العقل عن الله تعالى.

وقال معاوية بن قرة: إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون، وما يُعْطَوْنَ يوم القيامة إلا على قدر عقولهم.

 $(x_1,y_1,\dots,y_n) = (x_1,y_1,\dots,y_n) + (x_1,y_1,\dots$ 

#### الباب الثاني

#### ذكر أشعار قيلت في ذم الهوى

[٨] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله الخبري، قالت: أنبأنا علي بن الحسن بن الفضل، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب، قال: أنبأنا ابن المغيرة الجوهري، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني علي بن صالح، عن عامر بن صالح، قال: دخل الوليد بن يزيد بعض كنائس الشام، فكتب في حيطانها بفحمة:

ما أرى العيـشَ غير أنْ تَتْبع النفسُ هـواهـا فمخطئاً أو مصيبا فرأى ذلك البيت عبدالله بن على، فكتب تحته:

إن كنْتَ تعلم حين تصبح آمناً أنّ المنايا إنْ أقمت تقيم في النعيم نعيم في النعيم نعيم في النعيم نعيم في النعيم نعيم أ

ورأيت لبعض المتقدمين في هذا المعني:

وبالناس عاشَ الناس قِدْماً ولم يَزَلْ من الناس مرغوبٌ إليه وراغبُ وما يستوي الصابي ومن ترك الصِّبا وإن الصِّبَا لَلْعيشُ لـولا العـواقبُ

[٩] أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا ابن النقور، قال: أنبأنا المخلص، قال: حدثنا أبو محمد السكري، قال: حدثنا أبو يَعْلَى المِنْقرِي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: سمعتُ رجلًا يقول:

إن الهوان هو الهوى قُلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا قلت: وقد سئل ابن المقفع عن الهوى، فقال: هوان سرقت نونه. فنظمه شاعر فقال:

نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا [١٠] أخبرنا عبد الخالق بن أحمد، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح، قال: أنبأنا ابن أخي ميمي، قال: حدثنا الحسين بن صفوان،

قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: أنشدني الحسن بن سلمان الأبلى:

كـم أسير لشهـوة وقتيـل أفّ للمشتهـ خـلاف الجميـل شهوات الإنسان تورثه الذلّ وتلقيه في البلاء الطويل

[11] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سوار، قال: أنشدنا أبو القاسم التنوخي، قال: أنشدني على بن عبد العزيز بن حاجب النعمان:

> ربَّ مستورِ سَبته صبوةٌ فتعررى سِترْه فسانْتُهكا وقد أنشدوا لابن المبارك:

> صاحب الشهوة عبدلٌ فإذا غلب الشهوة صار الملكا

ومن البلاء، وللسلاء علامةٌ العبْدُ عبددُ النفس في شهواته ولمحمد بن عبد الله بن مناذر:

أن لا يُرى لك عن هواك ننزوعُ والحسر يشبع تسارة ويجسوغ

> خيرُ ما اجتان به المرءُ التُّقي وأرى الشهـــوة مفتـــاح الـــردى

فاتخذها عُددً دون العُددُ فاجتنبها وانأعنها وابتعث

ولصالح بن عبد القدوس:

يصعب بعد اللِّين منه الـذليلْ ففي غيد منه البكا والعريال يدعو إليك الذم إلا القليل

عاص الهوى إن الهوى مركب الهام إن يجلــب اليــومَ الهــوي لــذةً ما بين مَا يُحمد فيه وما

#### ولابن الرومي:

اتْبِع العقل إنه حاكم الله ولا تمشِ في طريق عناده ما الهوى في لفيفه إن تأملت بِقِرْن للعقل في أجناده لا تعرض سداد رأيك للطعن عليه من ناقص في سداده وقال آخر:

> إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى وقال غيره:

إلى بعض ما فيه عليك مقالُ

وأتركُ الشيءَ أهرواه ويعجبني أخشى عواقبَ ما فيه من العار

#### وقال غيره:

إن المــرآة لا تــريــك عيــوب وجهــك مــغ صــداهــا وكذاك نفسك لا تريك عيوب نفسك مع هواها وقال آخر:

يشير عليه الناصحون بجهدهم فيأبى قبول النصح وهو يراه ويبصر عن فهم عيوب سواه

وكل امرىء يدري مواقع رشده هوى نفسه يعميه عن قصد رشده

## الباب الثالث في ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها

إعلم وفقك الله، أن النفس مجبولة على حبّ الهوى، وقد سبق بيان أذاه، فافتقرتُ لذلك إلى المجاهدة والمخالفة، ومتى لم تُزجر عن الهوى هجم عليها الفكر في طلب ما شغفت به، فاستأنست بالآراء الفاسدة، والأطماع الكاذبة، والأماني العجيبة، خصوصاً إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الجنون، وامتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب.

[17] أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا أبو يعلى بن الفرّاء، قال: أنبأنا على بن عمر السكري، قال: أنبأنا أحمد بن الحسن الصوفي، قال: حدثنا الحارث بن شريح.

وأخبرنا ابن الحصين، قال: انبأنا ابن المذهب، قال: انبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا على بن اسحاق.

وأخبرنا عبد الوهاب، وابن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن سنان الهروي، قالوا: أنبأنا عبد الله بن المبارك.

وأخبرنا محمد بن ناصر، وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا طراد بن محمد، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قالا: أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، قال: حدثني ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله على الله الكيس من دان نفسه وعَمِل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله».

<sup>[</sup>۱۲] (الكِيّس من دان نفسه. . .)، أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٢٤) من حديث شداد بن أوس والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١٩١/ ١٩١). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز (٣/ ٣٦٩).

وقال أبو بكر القرشي: «من أتبع نفسه هواه». وقال ابن الأنباري: «الكيّس من أدان نفسه» و «الفاجر» بدل «العاجز».

قال: وقال لنا أحمد بن يحيى النحوي: الكيّس عن العرب العاقل، والكيْس العقل. وأنشدنا:

فكُنْ أكيس الكيْسَى إذا ما لقيتهم وكُنْ جاهلًا إمّا لقيتَ ذوي الجهل قال: وقوله: «من أدان نفسه» معناه: أخذ لنفسه من نفسه، من صحته لسقمه، ومن غناه لفقره.

ومن روى: «من دان نفسه» معناه: من استعبد نفسه وأذلها لطاعة الله، قال الأعشى:

هـو دان الـربـاب إذ كـرهـوا الـديـنَ دِراكـاً بعـزةِ وصيـالِ معناه: هو استعبد الرباب.

[١٣] أخبرنا عبد الله بن علي، ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر الآجريّ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العطشي، قال: حدثنا أبو يحيى العاقولي، قال: حدثنا الربيع بن روح.

وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو عبد الله الصوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا أبو أحمد السعدي، قال: حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي، قال: حدثنا المعلى بن الوليد، قال: حدثنا يوسف بن بقية واللفظ له، قالا: حدثنا سعد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ابن البجير، وكان من أصحاب النبي على قال: أصاب النبي يوماً جوع شديد، فوضع حجراً على بطنه، ثم قال: «ألا رُبّ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة حزّنة بربوة، ألا وإن عمل النار سهلة بسهوة، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً».

<sup>[</sup>١٣] (ألا رُبَّ نفس طاعمة . . . )، عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٣٩ ، ١٣٤ ) إلى ابن أبي الدنيا .

ابن البجير لا يعرف اسمه، إلا أن الدار تطني قال إن اسمه عفان، وفي الصحابة جماعة لا يعرفون إلا بالنسبة إلى آبائهم فقط، منهم: ابن ثعلبة، وابن جارية، وابن جميل، وابن حماطة، وابن حنظلة، وابن الرسيم، وابن عايش، وليس بعبد الرحمن بن عايش، وابن عبس، وابن عصام، وابن غنام، وابن الفاكه، وابن مسعدة، وابن المنتفق، وابن نضيلة، في آخرين. وفي الصحابة من اشتهر بالنسبة إلى أبيه مع معرفة اسمه، كابن زامل، وابن سبرة، وابن رسلان، وابن الشياب، وابن عائذ، وابن القشيب، وابن اللتبية، كل هؤلاء اسمه عبد الله، وإنما اشتهر بأبيه.

والحزُّن ضد السهل. والربوة المكان المرتفع من الأرض. والمراد من الحديث أن عمل الجنة صعب، وعمل النار سهل، لأن ذلك يخالف الطباع، وهذا يوافقها.

[18] أخبرنا محمد بن ناصر وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الآجري قال: حدثنا جعفر الفريابي، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن أبي هانيء الخولاني، عن عمرو بن مالك، عن فضالة بن عبيد، قال: سمعت رسول الله على يقول: «المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل».

[١٥] أخبرنا سعيد بن أحمد. قال: أنبأنا ابن البسري، قال: أنبأنا المخلص، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا ابن صاحمد، قال: حدثنا لوين.

وأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: حدثنا علي بن أحمد الحمامي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه اليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه» لفظ مسدد.

<sup>[1</sup>٤] (المجاهد من جاهد نفسه...)، أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً (١٦٢١) من حديث فضاله بن عبيد، وقال: حسن صحيح. ورواه أحمد في مسنده (١٦/١). وابن حبان في باب فرض الجهاد (٢٨٦). والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٩).

<sup>[10] (</sup>ليس الشديد من غلب الناس. . . )، أخرجه ابن حبان في باب ذكر الأخبار بأن الشديد الذي غلب نفسه عند الشهوات، الوساوس (٢/ ٤٩). وانظر «كشف الخفا» (٢/ ١٦٩).

[17] أخبرنا عبد الرحن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال أنبأنا واصل بن حمزة الصوفي، قال: أنبأنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا أبي، قال، حدثنا عيسى بن موسى، عن الحسن هو ابن هشام، عن يحيى بن العلاء، قال: حدثنا ليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: قَدِم النبي على من غزاة له فقال لهم رسول الله على «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هواه».

إعلم أنه إنما كان جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء، لأن النفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب، لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي، وموافقة المحبوب في المكروه محبوبة، فكيف إذا دعا إلى محبوب!

فإذا عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب، اشتد الجهاد وصَعُب الأمر، بخلاف جهاد الكفار، فإن الطباع تحمل على خصومة الأعداء.

وقال ابن المبارك في قوله تعالى: ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ [الحج: ٨٨] قال: هو جهاد النفس والهوى.

[۱۷] أخبرنا محمد بن ناصر وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا طراد، قال: أنبأنا علي بن بشران، قال: أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل.

وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف، قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنى أبي.

وأخبرنا محمد وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر الآجري، قال: حدثنا بنان بن أحمد، قال: حدثنا هرون بن عبد الله، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، قال: قال عمر بن الخطاب «حاسبوا أنفسكم قبل أن تجاسبوا وزِنُوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه

<sup>[</sup>١٦] (قدمتم خير مقدم)، أخرجه الخطيب في تاريخه (١٣/١٣).

<sup>[</sup>١٧] (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. . . )، رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٥٢).

أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة. وتزيّنوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

[۱۸] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف قال: أنبأنا أبو على التميمي، قال: أنبأنا ابن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال حدثني مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله، أن أنس بن مالك، قال: سمعت عمر بن الخطاب يوماً، وخرجت معه حتى دخل حائطاً، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: «عمر بن الخطاب! بخ بخ والله بنيّ الخطاب! والله لتتقين الله أو ليعذبنك».

[19] وبه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك، عن الحسن، قال: أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم لله عزّ وجلّ في الدنيا، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله عزّ وجلّ مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا.

قال: وإنما يُثقُل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا اتخذوها على غير محاسبة فوجدوا الله عزّ وجلّ قد أحصى عليهم مثاقيل الذرّ. ثم قرأ: ﴿ يا ويْلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ [الكهف: ٤٩].

[۲۰] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا يحيى بن صاعد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن المختار، عن الحسن قال: إن المؤمن قوّام على نفسه، يحاسب نفسه لله عزّ وجلّ، وإنما خَفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حِيل بيني وبينك. ويفرُط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لى ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله.

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عزّ وجلّ، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه.

<sup>[</sup> ٢٠] (إن المؤمن قَوَّامٌ على نفسه . . . )، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٥٧).

[۲۱] وبه قال: حدثنا الآجري، قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو مقاتل، قال: حدثنا عون بن أبي شداد، عن الحسن، في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حَرُون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمعا استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوَّضْتَ إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صَلُحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بُدَّ له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره، حتى تعترف بالحق، وإن الأحق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره.

[۲۲] وبالإسناد قال حدثنا الآجري، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سيّار، قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا حجاج بن الأسود، قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم إن كنت تريد أن لا يأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والملل أقرب، ولكن المؤمن هو المعجّاج، والمؤمن هو المتوقي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عزّ وجلّ بالليل والنهار، والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا رَبّنا في السر والعلانية، حتى استجاب لهم.

[٢٣] وبه قال: حدثنا الآجري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحميد، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي، أنه سمع الحسن يقول حادثوا هذه القلوب، فإنها سريعة الدُّثور، وأقرعوا هذه الأنفس فإنها طُلَعة، وإنها تنازع إلى شرّ غاية، وإنكم إن تقاربوها لم تُبق لكم من أعمالكم شيئاً، فتصبروا وتشددوا، فإنما هي ليال تُعدُّ، وإنما أنتم ركْب وقوف، يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم. إن هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته.

[75] وبه قال: حدثنا الآجري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا شعيب بن عبد الحميد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ [القيامة: ٢] قال: تندم على

<sup>[</sup>٢٣] (حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٤٤).

ما فات وتلوم نفسها.

[۲۵] قال أبو بكر بن أبي داود: وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: لا يكون الرجل تقياً حتى يحاسب نفسه محاسبته لشريكه.

[٢٦] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا رزق الله وطراد، قالا أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا ابن صفوان، قال حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا سليمان بن حيان، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشدً محاسبة من الشريك لشريكه.

[۲۷] وبالإسناد حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن رزيق بن رديح، عن سلمة بن منصور، عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه، فكان عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان يجيء إلى المصباح فيضع اصبعه ثم يقول: حُسَّ. ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا!

[۲۸] وبه حدثنا القرشي، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا عامر بن يسار، عن مالك بن دينار، قال: إن قوماً من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد، فقال ليس مثلي من يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، يَزْرِي على نفسه، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّهم أن فلاناً صدّيق.

[۲۹] وبه حدثنا القرشي، قال: حدثنا سعد بن سليمان، عن محمد بن يزيد بن حبيش، قال: قال: وهب بن الورد بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا رب سبحانك إنك لأرحم الراحمين، يا رب مالك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها: يا أخية دخلت بيت ربّك اليوم؟ فقالت والله ما أرى هاتين القدمين، وأشارت إلى قدميها، أهلاً للطواف حول بيت ربيّ عزّ وجلّ، فكيف أراهما أهلاً أطؤ بهما بيت ربيّ، وقد علمتُ حيث مشتا وأين مشتا!

<sup>[</sup>٢٦] (لا يكون الرجل تقياً. . . )، رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٨٩).

<sup>[</sup>٢٧] (يا حنيف ما حملك على ما صنعت؟)، رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٨٩).

<sup>[</sup>٢٩] (با رب ذهبت اللذات)، رواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ١٥٠).

[٣٠] وبه حدثنا القرشي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن محمد، عن عبد الجبار بن النضر، قال: مرّ حسّان بن أبي سنان بغرفة، فقال متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عمّا لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها.

[٣١] قال: وحدثني محمد، قال حدثني يونس بن يحيى، عن منكدر بن محمد، عن أبيه، أن تميماً الداري نام ليلة لم يقم بتجهد فيها، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع.

[٣٢] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، قال أنبأنا ابن حيويه، قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري، قال حدثني أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله الطوسي قال: قال معاوية بن هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بِم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ فذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: كان أشد الناس على نفسه سلطاناً.

[٣٣] أخبرنا ابن ناصر، وعلي بن أبي عمر، قالا: أنبأنا رزق الله وطراد، قالا أنبأنا ابن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن سعيد الدارمي، عن أبيه، قال: قيل لرجل: صِفْ لنا الأحنف بن قيس. فقال: ما رأيت أحداً أعظم سلطاناً على نفسه منه.

[78] أخبرنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا شجاع بن فارس، قال: أنبأنا شجاع بن علي، قال: أنبأنا عمد بن عبد الله الدقاق، قال: حدثنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أحمد بن الهيثم، قال: حدثنا حفص بن عمرو العُمَرِيّ، عن شيب بن شيبة، قال: قال سليمان بن عبد الملك بن هشام لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس؟ قال: إن شئت أخبرتك عنه ألفاً وإن شئت حذفت القول فيه حذفاً. قال: بلي احذفه حذفاً. قال: إن شئت ثلاثاً، وإن شئت اثنتين، وإن شئت واحدة. قال هات الثلاث. قال: كان لا يشر ولا يحيد، ولا يمنع أحداً من حق. قال: فهات الاثنتين. قال: كان موقّقاً للخير معصوماً عن الشر. قال: فهات الواحدة: قال: لم أر أحداً قط كان أقوى سلطاناً على نفسه منه.

[٣٥] أخبرنا على بن عمر، قال أنبأنا طراد، قال أنبأنا ابن بشران، قال: حدثنا ابن

<sup>[</sup>٣٠] (مَرَّ حسان بن أبي سنان بغرفة. . . )، رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١١٥).

صفوان، قال أنبأنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثنا أبو محمد العبدي، عن عبد الله بن محمد، قال حدثني ابن أبي شميلة، قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان بمن كان يوصف بالعقل والأدب. فقال له عبد الملك: تكلم فقال بم أتكلم، وقد علمتُ أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال، إلا ما كان لله! فبكى عبد الملك، ثم قال: يرحمك الله، لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون. قال: يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه.

[٣٦] أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال أنبأنا ابن النقور، قال: أنبأنا المخلص، قال: حدثنا أبو محمد السكري، قال: حدثنا أبو يعلى المنقري، عن الأصمعي، قال: حدثنا الفضل بن عبد الملك، قال: قال عبد الله بن الأهتم لابنه «يا بني توَقَّ نفسك، فإن في خلافها رشدك».

[٣٧] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا طَرَّاد، قال أنبأنا ابن بشران، قال أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، قال حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عبد الحميد صاحب الزيادي، عن وهب بن منبه، أن رجلاً تعبَّد زماناً، ثم بدَتْ له إلى الله عز وجل حاجة، فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطَها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أُتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك، فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد فضي الله حاجتك.

[٣٨] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي، قال حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القارىء، قال: قال محمد بن المنكدر: إن خلّفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجد، يقول: اجلسي، أبن تريدين؟ أبن تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟!

قال: وكان يقول لنفسه: ما لكِ من الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذين الثوبين، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ فقالت أنا أصبر على هذا العيش.

[٣٩] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي، قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا سهل بن عاصم، عن أبي يزيد الرقي، قال: قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل كيف تصنع

في شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منها، فكيف أعطيها شهوتها!.

[ ٠ ٤] وبه قال: حدثنا القرشي، قال حدثني أبو عبد الرحمن، قال حدثني سعدان بن سمرة العجلي، قال سمعت أحمد بن الزبرقان، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تُواتيهم على الخير عفواً، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كُره، فينيغي لنا أن نُكرهها.

[٤١] أخرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن على، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن يسير، عن جميلة بن الحارث أنه كان يقول: اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجُم، فوالذي نفسي بيده إني لألبس ما يساوي ثلاثة دراهم فأظل أنظر في عطفي!.

[٤٢] أخبرنا محمد، قال: أنبأنا عبد القادر، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: حدثنا ابن مالك؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، قال: أنبأنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء أن أمه عَثَّامة كُفَّ بصرها، فدخل عليها ابنها يوماً وقد صليَّ، فقالت أصليتم بنيَّ؟ فقال نعم فقالت:

> عشام مالك لاهية حلت بدارك داهية أبكى الصلاة لوقتها إن كنتِ يوماً باكيه ، وابكي القُرآن إذا تُل قد كنت يوماً تاليه تَتْلينــــه بتفكـــر ودموع عينــك جــاريــهْ فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تسالية ما عشتُ طول حياتيهُ

لهفى عليك صبابة

[27] أخبرنا على بن أبي عمر، قال: أنبأنا رزق الله وطراد، قالا: أنبأنا ابن بشران قال أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني مسلمة بن شبيب قال: حدثنا سهل بن عاصم، عن أبي ربيعة، قال: قال عمر عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس.

[٤٤] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال أنبأنا أبو القاسم الأزجى، قال: أنبأنا أبو الحسن بن جهضم، قال: قال أبو بكر النقاش: سمعت عمر بن واصل يقول: سمعت سهلاً يقول: من صحب نفسه هلك، ومن صحبته نفسه لم يَسلم.

[40] قال ابن جهضم: وحدثنا الحسين بن الحسن بن مَعْبد، قال: حدثنا محمد بن البَلخي، قال سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عزّ وجلّ، وليس بشاغلٍ يشغلك عن الله عزّ وجلّ كنفسك التي هي بين جنبيك.

[٤٦] قال: وحدثني أبو القاسم المُخَرِّميّ، قال: سمعت أبا علي الروذباري يقول: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد مجتهد في ردّها، فمتى أعانها فهو شريكها في فسادها.

[٤٧] قال ابن جهضم: وحدثني خلف بن الحسن العباداني، قال: سمعت سُمنوناً يقول: أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد للحق مواصلته لنفسه.

[43] قال: وحدثنا محمد بن أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو بكر الكناني، قال: قال لي علي بن سعيد: رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت من أنت؟ قالت حوراء. قلت زوجيني نفسك. فقالت اخطبني إلى سيّدي. قلت فما مهرك؟ قالت حبّس نفسك عن مألوفاتها.

[29] أخبرنا على بن أبي عمر، قال أنبأنا رزق الله وطراد، قالا: أنبأنا ابن بشران، قال حدثنا ابن صفوان، قال حدثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثنا سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الأشعث، سمع الفضل بن عياض، يقول في قوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [النساء: ٢٩] قال: لا تغفلوا عن أنفسكم، فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها.

[٥٠] أخبرنا أبو بكر الصوفي، قال: أنبأنا ابن أبي صادق، قال أنبأنا ابن باكويه، قال سمعت أحمد بن علي البوازيجي، قال: سمعت أبا عمران الحديثي يقول: ما مددت يدي مذ عقلت عن الله عزّ وجلّ، ولنفسي فيه نصيب، ولولا أن الله عزّ وجلّ أودعنا هذه النفوس نحفظها له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة!

[۱۵] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يوسف القرميسيني، أن أباه حدّثه قال: حدّثنا

<sup>[</sup>٤٩] (لا تغفلوا عن أنفسكم . . . )، رواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ١١١).

على بن عبد الحميد الغضائري، قال: سمعت السري يقول: أقوى الفتوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز، ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس.

[٥٢] قال السُّلَمي: وسمعت نصر بن أبي نصر العظار، يقول: سمعت أحمد بن سليمان يقول: وجدت في كتابي عن حاتم الأصم قال: الموت الأحمر مخالفة النفس.

[٣٥] قال السلمي: وأخبرنا محمد بن أحمد الرازي، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور.

[61] قال السلمي: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: قال: رجل لأحمد بن خضرويه: أوصني. فقال: أمِتْ نفسك تحييها.

[٥٥] قال: وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علويه يقول: قال يحيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشيء أجلً من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها.

[٥٦] قال: وسمعت محمد بن أحمد الشبهي يقول: سمعت أحمد بن حمدون يقول. سمعت أبي يقول: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل.

[٧٥] قال: وسمعت أبا الحسن الفارسي، قال سمعت الحسن بن علويه يقول: قال محمد بن الفضل: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها، فإن من ملك نفسه عَز، ومن ملكته نفسه ذلّ.

[٥٨] قال السلمي: وحدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الهروي، قال: حدثني أبو صالح، قال: قال أبو سعيد الخراز: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف، فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة. وكذا النفس تظهر عند المحن والفاقة والمخالفة، ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربّه!.

[٥٩] قال: وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهوات، محصوراً في سمجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ كلامه ولا يستحليه، وإن كثُر ترداده على لسانه.

[٦٠] قال: وسمعت محمد بن عبد الله الرازي قال: قال محمد بن أحمد بن سالم البصري: من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه.

[71] قرأت على أبي القاسم الحريري، عن أبي طالب العشاري، قال حدثنا عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر بن الضرير المقري يقول دافعتُ الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة.

[٦٢] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال أخبرنى أحمد بن على المحتسب، قال أنبأنا محمد بن الحسين الصوفي، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي قال، سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات.

[٦٣] أنبأنا على بن عبد الله، قال أنبأنا عبد الواحد بن على بن فهد، قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال أنبأنا الحسن بن أحمد الصوفي، قال: قال فراس العابد: قلت لراهب أوصني فقال: عليك بما تكره نفسُك فألزمه قلبك، فإنه يقدم بك على ما تحب، وإياك وما تحبه، فإنه يقفك على ما تكره.

#### ذكر أشعار قيلت في ذلك:

[٦٤] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزار، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا أبو سعيد الصيرفي، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا أبو بكر القرشي، قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حج سعيد بن وهب ماشياً، فبلغ منه وجهد، فقال:

قدميَّ اعتبورا رمل الكثيب واطْرُقا الآجن من ماء القليب رُبَّ يــوم رحتُمـا فيــه على زهـرة الـدنيـا وفي وادٍ خصيب وسماع حسن حسن صن حصن صَخِبِ المِزْهر كالظبي الربيب فاحْسِب اذاكَ بهذا واصبرا وخذاً من كل فن بنصيب إنما أمشى لأني ملذنب فلعل الله يعفو عن ذنوبي

[70] أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أنشدني أبو عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ:

إذا ما أطعتَ النفس في كل لـذة نُسِبـت إلى غير الحِجـا والتكـرُم

[٦٢] (ما أخذنا التصوف عن القيل، والقال...)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٧٧، ٢٧٨). وذكره الغزالي في «إحياءه» باب في شرح أحوال الصوفية، واختلاف طريقهم (٥/ ٦٢).

إذا ما أجبت النفس في كل دعوة وقال عبد الله بن المعتز:

وكم دُهي المرءُ من نفسه وإن أمكنت فرصة في العدو وإن أمكنت فرصة في العدو وإياك من ندم بعدها أنشدني أبو زيد بن الحسن الطبري: إذا طالبتُك النفس يوماً بحاجة فإنما وخالف ما هويت فإنما

دعتك إلى الأمر القبيح المحرَّم

فلا تُسؤْكلَنَّ بأنيابها فلا يَبُد فعلُك إلا بها وتأميل أخرى وأنَّى بها

فكان عليها للقبيح طريقُ هواك عدو والخلاف صديقُ

#### ۱ \_ فصل

واعلم أن المغلوب بموافقة الهوى والنفس مقهور، ولذلك تجد في نفسه ذلاً لمكان القهر وغالبُ الهوى ذو صولة. ولذلك وَقْع عظيم في الشرع وعند الخلق.

أما في الشرع فإن قهر الهوى يوجب المباهاة.

[٦٦] أخبرنا علي بن عبد الله، قال: أنبأنا ابن النقور، قال: حدثنا أبو حفص الكتاني، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا أبو غُشَانة، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عليه: «عجب ربّنا من شاب ليس له صبوة».

[77] أخبرنا عبد الوهاب، ويحيى بن علي، قالا: أنبأنا أبو محمد الصريفيني، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان، قال: أنبأنا محمد بن هارون الحضرمي، عن عبد الحميد البهرامي، عن يزيد بن ميسرة، قال: إن الله عزّ وجلّ يقول: «أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي».

<sup>[</sup>٦٦] (عجب ربنا من شاب ليس له صبوة)، أخرجه أحمد في مسنده (١٥١/٤) من حديث عقبة بن عامر الجهني وأبو يعلى في مسنده، مسند «عقبة بن عامر» (٣٨/٣). وذكره الهيثمي في «المجمع»، باب فيمن لا صبوة له، ومن ينشأ في العبادة (٢١٠/١٠). وذكره العجلوني في «كشف الخفا» (٢/٥٥).

[73] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدِيّ، قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا نصر بن داود، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن عدي، عن يزيد بن ميسرة، قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «أيها الشاب التارك شهوته لي، المتبذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي».

[79] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: قال الله تعالى: «من كان لي مطيعاً كنت له ولياً، فليثق بي وليحكم عَلى، فوعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له».

وأما عند الخلق، فإنهم يعجبون من الزاهد، ويذِلُّون له، ويتبركون به، لأنه قَوِي على حمل ما ضعُّفوا عنه، وهجر ما لا يستطيعون هجره.

#### ۲ \_ فصل

وقد كان أهل الحزم يعودون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباحاً، ليقع التمرين للنفس على ترك الهوى مطلقاً، وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح.

[٧٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نُعيم (الحافظ)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن عبد الله بن أبي عثمان، قال: كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة، وقال: إني سمعت الله قال في كتابه: ﴿ لَن تنالُوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وإني والله إن كنت لأحبك في الدنيا اذهبي فأنت لوجه الله.

<sup>[</sup>٦٨] (أيها الشاب التارك شهوته لي...)، ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة...» (١٩٣/٤) وعزاه إلى الديلمي، وابن عدي.

قال العراقي: رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. أ. هـ.

قال الزبيدي: وحديث الديلمي فيه «يحيى بن بسطام» وهو ضعيف. و «يزيد بن زياد الشامي» متروك. وذكره ابن كثير في البداية (٢٦/١٩) وقال: هذا حديث غريب.

[٧١] أخرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا أبو الفضل الرَّبَعيّ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن الهيثم بن عدى، قال: كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز جارية ذات جمال فائق، وكان عمر معجّباً بها قبل أن تفضى إليه الخلافة، فطلبها منها وحرص، فأبت دفْعها إليه وغارت من ذلك، فلم تزل في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية، فأصلحت ثم جليت فكانت حديثاً في حسنها وجمالها، ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة جاريتي معجباً وسألتنيها، فأبيتُ ذلك عليك، وإن نفسي قد طابت لك بها اليوم فدونكها، فلما قالت ذلك استبانت الفرح في وجهه، ثم قال: ابعثي بها إليّ، ففعلت، فلما دخلت عليه نظر إلى شيء أعجبه فازداد بها عجباً، فقال لها: ألقي ثوبك، فلما همت أن تفعل، قال: على رسْلك، اقعدي، اخبريني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة؟ قالت: كان الحجاج بن يوسف أُغرِم عاملًا كان له من أهل الكوفة مالًا، وكنت في رقيق ذلك العامل، فاستصفاني عنه مع رقيق له وأمولك، فبعث بي إلى عبد الملك بن مروان، وأنا يومئذ صبية، فوهبني عبد الملك لابنته فاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك، قال: وما ترك ولداً؟ قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة، قال: شدى عليك ثوبك.

ثم كتب إلى عبد الحميد عامله أن سرح لي فلان بن فلان على البريد، فلما قَدِم قال له: ارفع إلي جميع ما أغرم الحجاجُ أباك، فلم يرفع إليه شيئاً إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدُفعت إليه، فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإنك حديث السن، ولعل أباك أن يكون قد وطئها، فقال الغلام: يا أمير المؤمنين هي لك. قال: لا حاجة لي فيها قال: فابتعها مني، قال: لستُ إذن ممن ينهى النفس عن الهوى. فمضى الفتى بها، فقالت الجارية: فأين موجدتك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالها ولقد ازدادت.

فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات.

[۷۲] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز، قال: أنبأنا أبو الحسن رشيق الرّقيّ، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الوراق، قال حدثنا عمر بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: رأيت سفيان الثوري في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين

يدي الله تعالى، فحاسبني حساباً يسيراً، ثم أمر بي إلى الجنة، فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها، ولا أسمع حساً ولا حركة، إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؛ فقلت سفيان بن سعيد، قال: تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوماً؟ قال: قلت: إي والله، فأخذتني صواني النثار من جميع الجنة.

[٧٣] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا ابن رزق، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي، قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: سمعت محمد بن سهل بن عسكر، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة، فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال: فجاء النجارون ونصبوا الخشب، ونودي سفيان، وإذا رأسه في حجر الفضل، ورجلاه في حجر ابن عيينة. قال: فقالوا له: يا أبا عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء. قال فتقدم إلى الأستار ثم أخذها، ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر.

قال: فمات قبل أن يدخل مكة. فأُخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئاً.

فتلمح يا أخي أثر خلاف الهوى، كيف بان في مقام لو أقسم! وميِّزُ ما بين إدلال المطيع وذل العاصي.

وقد سمعت أن عمر لما جاءه منكر ونكير جذب بذؤابة هذا وذؤابة هذا، وقال: من ربكما؟! ولولا انقباض يده عن الهوى ما انبسطت إلى منكر ونكير.

وقد قال بعض الحكماء: ظاهر التقوى شرف الدنيا، وباطنها شرف الآخرة.

واعلم أنك إذا عكست هذه الحال في حق موافق الهوى والنفس، رأيت الذل ملازماً والجاه منكسراً، وكذلك الأمر عند المخلوقين في الأمرين جميعاً، فإنه من عُرف عندهم بقهر الهوى عُظِّم، ومن نُبز بأنه مقهور الهوى أهين، فالعجب من سكرة ذي الهوى، كيف غلبت عليه فلما أفاق لم يَرَ غير اللوائم.

## البابُ الرابع في مدح الصبر والحثّ عليه

وإذ قد قدمنا ذم الهوى، وأمرنا بمخالفة النفس، ولا إمكان لمخالفتها وترك هواها إلا بالصبر، فلنقُلْ في فضله وشرفه والأمر به، والله الموفق.

الصبر في اللغة الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره. ومنه المصبورة التي نهي عنها، وهي الدجاجة ونحوها، تتخذ غرضاً وترمى حتى تقتل. وسمّي رمضان شهر الصبر، لأنه شهر تحبس فيه النفس عمّا تنازع إليه من المطعم والمشرب والمنكح، والصابر حابس لنفسه عمّا تنازع إليه من المشتهى، أو شكوى ألم. وسمي الصابر في المصيبة صابراً لأنه حبس نفسه عن الجزع.

وحكى أبو بكر بن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبراً لأن تمرّدَه في القلب وإزعاجه للنفس كتمور الصبر في الفم.

واعلم، وفقك الله، أن الصبر مما يأمر به العقل، وإنما الهوى ينهى عنه، فإذا فوضلت فوائد الصبر وما تجلب من الخير عاجلًا وآجلًا، بانت حينئذ فضائل العقل وخساسة الهوى.

واعلم أن الصبر ينقسم قسمين: صبر عن المحبوب وصبر على المكروه.

فالطاعة مفتقرة إلى الصبر عليها، والمعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. ولما كانت النفس مجبولة على حب الهوى فكانت بالطبع تسعى في طلبه، افتقرت إلى حبسها عمّا تؤذي عاقبته. ولا يقدر على استعمال الصبر إلا من عرف عيب الهوى وتلمّع عقبى الصبر، فحينئذ يهون عليه ما صبر عليه وعنه.

وبيان ذلك بمثَل، وهو أن امرأة مستحسنة مرّت على رجلين، فلما عرضت لهما اشتهيا النظر إليها، فجاهد أحدهما نفسه وغضَّ بصره، فما كانت إلا لحظة ونسي ما كان، وأوغل الآخر في النظر، فعلقت بقلبه فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه.

فبان لك أن مداراة المعصية حتى تذهب، أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. وقد قال بعض السلف: من تخايل الثواب خفّ عليه العمل.

#### ۱ \_ فصل

قد حثّ الله عزّ وجلّ على الصبر في كتابه وأمر به ومدح أهله. فهو مذكور في نحو من سبعين موضعاً من القرآن. وهو في الحديث المنقول كثير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر».

وقال على رضي الله تعالى عنه: اعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألا وإنه لا إيمان لمن لا صبر له.

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماناً واحتساباً، وإلا سلوت كما تسلو البهائم.

[٧٤] أخبرنا عبد الوهاب، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أحمد بن على التوّزي، قال: أنبأنا عمر بن ثابت، قال أنبأنا على بن أحمد بن أبي قيس، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، قال: حدثني عمرو بن يونس، عن من حدثه، عن على عليه السلام، قال: قال رسول الله عليه: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلثمائة درجة، بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين تسعمائة درجة ما بين الدرجة ألى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش مرتين».

[٧٥] وبالإسناد قال: حدثنا يحيى بن يوسف الذمي، قال: حدثنا أبو المَليح، عن ميمون بن مهران، قال: الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي، وما نال أحد شيئاً من جسيم الخير، نبيٌّ فمن دونه، إلا بالصبر.

[٧٦] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي، قال حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن روح، قال: حدثنا القاسم بن كثير، قال: سمعت سليمان بن القاسم يقول: كل

<sup>[</sup>٧٤] (الصبر ثلاثة. . . )، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٢/ ٥٧٧) برقم (٣٦٦٢).

عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا يُوفُّ الصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بَغْيُرُ حَسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. قال: كالماء المنهمر.

[۷۷] وبه قال: حدثنا القرشي، قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا سيّار، قال حدثنا جعفر، قال: حدثنا مالك بن دينار، قال: قال عيسى بن مريم: خشية الله عزّ وجلّ وحب الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا ويورثان الصبر على المشقة.

[٧٨] وبه قال: حدثنا القرشي، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن زهير بن عباد، عن أبي سليمان النصِيبي قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا روح الله كيف لنا بأن ندرك جماع الصبر؟

قال: اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين يدي هواكم، ثم اتخذوا كتاب الله عزّ وجلّ إماماً لكم في دينكم.

[٧٩] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا محمد بن المختار، قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح، قال: أنبأنا محمد بن يوسف العلاف، قال: أنبأنا يحيى بن صاعد، قال: أنبأنا مسلم بن جنادة، عن وكيع، عن شعبة، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله عليه: "من جَهْد البلاء قِلةُ الصبر».

[٨٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد، قال: أنبأنا هلال بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، قال: حدثنا عبد الله بن غنام، قال: حدثنا حرب بن الحسن، قال: حدثنا ابن يمان، عن الأعمش، عن الحسن، قال: إنما يدرك ابن آدم حاجته في صبر ساعة.

[٨١] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا على بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، قال: جلس إلي يوماً زياد مولى بن عياش، فقال: يا عبد الله، قلت: ما تشاء؟ قال: ما هي إلا الجنة والنار؟ قلت: والله ما هي إلا الجنة والنار. فقال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: وما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله إن نفسي لنفس أضن بها عن النار، وللصبر اليوم على معاصى الله خير من الصبر على الأغلال.

[٨٢] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف، قال:

حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان الأسدي يقول: قال الحارث المحاسبي: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر.

[۸۳] وبه حدثنا السلمي، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: قال عمر بن عثمان المكي: لقد وبخ الله التاركين للصبر على دينهم بما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ امْشُوا واصبروا على الهتكم ﴾ [ص: ٦]، فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه.

[٨٤] قال السلمي: وسمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت محمد بن داود الدينوري يقول: سئل عبد الله الخزاز عن علامة الصبر، فقال: ترُك الشكوى وإخفاء الصبر والبلوي.

وقال أكثم بن صيفى: حيلة من لا حيلة له الصبر.

وأنشد ابن مسروق:

إذا طالعاك الكُرْهُ فكن بالصبر لوّاذا وإلا ذها ولا هذا ولا هذا

# البَابُ الخامس في حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن

إعلم أن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة، والحواس الخمس توصل إليه الأخبار فترقم في صفحته. فينبغي أن يستوثق من سدّ الطرق التي يخشى عليه منها الفتن، فإنه إذا اشتغل بشيء منها أعرض عما خلق له من التعظيم للخالق والفكر في المصالح. ورب فتنة علق به شباها، فكانت سبباً في هلاكه.

[٨٥] أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعيّ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي. وأخبرنا أبو بكر الزَّاغُونيّ، قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي. وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرّاويّ قالا: أنبأنا عبد الغافر الفارسي، قال: أنبأنا أبو عمرويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرازق.

وأخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الدَّاوُدِيّ: قال أنبأنا ابن أَعْين، قال: أنبأنا الفربري، قال: حدثنا البخاري، قال حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن المبارك، قالا حدثنا معمر، عن همام بن مَنبّه، عن أبي هريرة، قال. قال رسول الله ﷺ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يَبْن، ولا آخر قد بنى بيوتاً ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنماً أو خَلِفَات وهو ينتظر أولادها».

<sup>[</sup>٨٥] (غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة)، أخرجه البخاري في باب قول النبي على: «أحلت لكم الغنائم» (١٠٢،١٠٦). ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة (٣١٨/٢) برقم (١٧٤٧). وأحمد في المسند (٣١٨،٣١٨) من حديث أبي هريرة. والبيهقي في السنن الكُبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله ـ تعالى ـ لمحمد على (٢/٢٩٠). وذكره الخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، والغلول فيها (٢/٧٧/١) برقم (٤٠٣٣).

[٨٦] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال. حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن سعيد.

وأخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الداودي، قال: أنبأنا ابن أعين، قال: حدثنا الفربيّ، قال: حدثنا البخاري، قال حدثنا أبو نعيم. وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا الشاشي. وأخبرنا المروزي، قال أنبأنا الفراوي، قالا أنبأنا عبد الغافر الفارسي، قال: حدثنا ابن عمرويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، قال، حدثنا ابن نمير، قال، حدثني أبي. وأخبرنا الكرُوخي، قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الفُورَجيّ، قال: أنبأنا الجراحي، قال: حدثنا المحبوبي، قال حدثنا الترمذي، قال حدثنا عامر، حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، قالوا حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله على يقول: «ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» لفظ أحمد.

[AV] أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح العُشَاري قال: أنبأنا أبو الحسن بن سمعون، قال حدثنا محمد بن جعفر الصيرفي، قال: حدثنا حاد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور عن الشَّعْبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي على النبي على الإنسان مضغة إذا صحت صح لها سائر الجسد، وإذا سقمت سقم لها سائر الجسد، وهي القلب». هذا الحديث وما قبله مخرج في الصحيحين.

[٨٨] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو علي التميمي، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا

<sup>[</sup>٨٦] (ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، وترك الشبهات. (١٠٧/١٥٩٩). وأحمد في مسنده، مسند النعمان بن بشير \_ رضى الله عنه \_.

<sup>[</sup>٨٧] (في الإنسان مضغة إذا صحت صح لها سائر الجسد)، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه (٥٦). ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، وترك الشبهات (١٠٧/١٥٩٩) وعبد الرزاق في المصنف، باب القلب (٢٠٣٧٦).

روح، قال حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، قال: قيل لعيسى: لو اتخذت حماراً تركبه لحاجتك؟ قال: أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني به.

[٨٩] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: أنبأنا عبد الله، قال: أنبأنا وهيب، أن ابن عمر باع جملاً فقيل له: لو أمسكته؟ فقال لقد كان موافقاً، ولكنه أذهب شعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء.

[٩٠] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا جعفر، قال: أنبأنا أبو علي، قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا سيّار، قال: حدثنا الحارث بن نبهان، قال: قدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن دينار ركوة فكانت عنده، فجئت يوماً فجلست في مجلسه. فلما قضاه قال لي يا حارث: تعال خذ تلك الركوة فقد شغلت علي قلبي! فقلت يا أبا يحيى إنما اشتريتها لك تتوضأ فيها وتشرب. فقال: يا حارث إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان، فقال لي يا مالك: إن الركوة قد سرقت. فقد شغلت علي قلبي!

[٩١] أخبرنا ابن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا محمد بن الحسين الحامدي، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت حارث بن أسد يقول: بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرة، حينئذ تحدث الغفلة في القلب.

[٩٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أبو العباس الكندي، قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني إسحاق بن محمد، قال: قالت رابعة: شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله عزّ وجلّ، ولو تركوها لجالت في الملكوت، ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد.

[٩٣] قال محمد بن الحسين: وحدثني الصلت بن حكيم، قال: حدثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية، قال: سمعتها تقول: لو تطالعتْ قلوب المؤمنين بفكرها إلى

<sup>[</sup>٩٠] (يا حارث، تعال خذ الركوة، فقد شغلت عليَّ قلبي)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٦٤/٢).

ما ادخر لها في حجب الغيوب من خير الأجر، لم يصفُ لهم في الدنيا عيش، ولم تقرّ لهم في الدنيا عن.

[٩٤] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: قال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ثُطَلَمِها على الجوارح.

[٩٥] قال السلمي: وسمعت ابن علوان يقول، سمعت على بن الحسين يقول: قال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب.

[٩٦] قال السلمى: وسمعت أبا الحسن بن محمد يقول: قال أبو الخير التيناق: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغيب.

وقال إبراهيم بن أدهم: طلب الملوك شيئاً ففاتهم، وطلبناه فوجدناه، ما يجوز همي كسائي هذا.

[٩٧] وقال أبو محمد المرتعش: ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الهمة. وسئل إبراهيم بن الحسن عن سلامة القلب فقال: العزلة والصمت وترك استماع خوض الناس، ولا يعقد القلب على ذنب ولا على حقد، ويهبُّ لمن ظلمه حقه.

وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبري وقد ودع محبوباً له:

قــد كــان يحمــل مــن همــي ومــن حــزني لا عدت إن عداد لي قلبي أعذب بالحسن كم من قبيح جاء من حسن

أستودع الله قلباً ملذ فجعت به وبالأحبة لم أسكن إلى سكنن ماليس يحمله روحي ولابدني

## الباب السّادس في ذكر ما يصدأ به القلب

[۹۸] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أنبأنا ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ [المطففين: ١٤]». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كالشاة الربداء.

[٩٩] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر بن الخطيب، قال: أنبأنا أبو سعد بن شاذان، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: حدثنا الحسن بن محبوب، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني

<sup>[</sup>٩٨] (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. . . )، رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ﴿ ويل للمطففين ﴾ برقم (٣٣٣٤) بلفظ "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم، والليلة، باب ما يفعل من بلي بذنب، وما يقول (٦/١١). وابن ماجه في «كتاب الزهد»، باب ذكر الذنوب (٢٩٤٤). وأحمد في مسنده (٢/٢٩٧) من حديث أبي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين (١٨٨/١٠).

<sup>[</sup>٩٩] (الدين أيسر من الطبع . . . )، أخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/ ٤٤٢).

عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّيْنُ أيسُر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال، والأقفال أشد من ذلك.

[۱۰۰] قال الحسن بن محبوب: وحدثنا الفيض بن إسحاق، قال: قال حذيفة المرعشي: أنبأنا عمار بن سيف، عن الأعمش قال: كنا عند مجاهد فقال: القلب هكذا، وبسط كفّه \_ فإذا أذنب الرجل ذنباً قال هكذا، فعقد واحداً، ثم إذا أذنب قال هكذا، وعقد اثنين، ثم ثلاثاً، ثم أربعاً، ثم ردّ الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس يطبع على قلبه!.

وقال يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع، وسقم القلوب بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب.

وكان بعض الحكماء يقول: إذا لم يستعمل القلب فيما خُلق له، من الفكر في اجتلاب المصالح في الدين والدنيا واجتناب المفاسد، تعطّل، فاستترت جوهريته، فإذا أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة، كشرب الخمر، وطول النوم، وكثرة الغفلة، صار كالحديد يغشاه الصدأ فيفسده.

### الباب السابع في ذكر ما ينفى عن القلوب صدأها

[۱۰۲] قال محمد بن جعفر: وحدثنا حماد بن الحسن، قال: حدثنا سيّار، عن جعفر بن سليمان، عن المعلىّ بن زياد، قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: أذِبْه من الذكر.

وقد روي أن رجلاً سأل عائشة: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضى، وتشييع الجنائز، وتوقع الموت.

وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار، فقال: أَدْمِن الصيام، فإن وجدت قسوة فأطِلْ القيام، فإن وجدت قسوة فأقلَّ الطعام.

وسئل ابن المبارك: ما دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة.

[١٠٣] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أنبأنا أبو

قال الدارقطني: «عبد الرحيم بن هارون الغساني» متروك يكذب واسطي كان ببغداد. وذكره التبريزي في «المشكاة» كتاب فضائل القرآن (٢١٦٨).

عبد الرحمن السلمي، قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الورثاني، قال: حدثنا أبو الأزهر الميافارقيني، قال: سمعت فتح بن شخرف يقول: حدثني عبد الله بن خبيق، قال: خلق الله القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات.

ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوفٌ مزعج، أو شوق مقلق.

[1.1] قال السلمي: وسمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الأزْدي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن ، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

<sup>[</sup>١٠٤] (دواء القلب خمسة أشياء). أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/٣٢٧).

### الباب الثامن في ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى في إصلاحها

[١٠٥] أخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الدَّاوُدِيّ، قال أنبأنا ابن أغين، وأنبأنا إبراهيم بن خريم، قال أنبأنا عبد بن حميد، قال: أنبأنا عبيد الله بن موسى، كلاهما عن سفيان، ح، وأخبرنا الكروخي، قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي، قال أنبأنا الجراحي، قال حدثنا المحبوبي. قال: حدثنا الترمذي، قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي على «لا ومقلب القلوب».

انفرد بإخراجه البخاري.

[١٠٦] وأخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي. ح. وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي، وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال أنبأنا أبو عبد الله الفَراوي، قالا أنبأنا عبد الغافر، قال أنبأنا ابن عمرويه: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال

<sup>[100] (</sup>كانت يمين النبي ﷺ: «لا ومقلب القلوب»)، أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب يحول بين المرء وقلبه (٢٦١٧) من حديث ابن عمر، قال: كثيراً ما كان النبي ﷺ يحلف «لا ومقلب القلوب». والنسائي في «المجتبى» كتاب الأيمان والنذور (٧/٢). وابن ماجه في كتاب الكفارات، باب يمين مسول الله \_ﷺ \_ التي كان يحلف بها (٢٠٩٢)، وقال فيه: «لا ومقلب القلوب».

<sup>[</sup>١٠٦] (إن قلوب بني آدم كلها...)، أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب تصريف الله ـ تعالى ـ القلوب كيف شاء (٢٦٨/ ١٧). وأحمد في مسنده (٢ / ١٦٨) من حديث ابن عمر. والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران (٣١٤/ ٣٦٠). والبيهقي في «الأسماء والصفات»، باب قول الله \_ عزّ وجل ـ ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١٤٧). وذكره التبريزي في «المشكاة» كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر (٨٩).

حدثنا مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا زهير، قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقري. ح. وأخبرنا عبد الأول، قال أنبأنا الدَّاوُدِيّ، قال: أنبأنا السرخسي، قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريْم، قال: حدثنا عبد بن حيد، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحِّمّاني، قال حدثنا ابن المبارك، قالا حدثنا حَيْوة، قال: أخبرني أبو هانيء، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبلي، أنه سمع عبد الله بن عمرو، أنه سمع رسول الله على يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى كقلب واحد يصرفها كيف يشاء».

ثم قال رسول الله عليه: «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك». انفرد بإخراجه مسلم.

[۱۰۷] أخبرنا ابن الحُصَين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي. ح. وأخبرنا الكروخي، قال: حدثنا الأزدي والغورجي، قالا أنبأنا الجراحي، قال: حدثنا المحبوبي، قال: حدثنا الترمذي، قال: حدثنا هَنّاد، قالا حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، قال: كان النبي على يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

قال: فقلنا يا رسول: آمنًا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عزّ وجلّ. يقلبها تبارك وتعالى كيف يشاء».

[۱۰۸] أخبرنا أبو القاسم الحريري، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو بكر بن بخيت، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو إسحاق الخميسي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: كان رسول الله على يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

<sup>[</sup>۱۰۷] (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)، أخرجه الترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (٢/٤٠) وقال: حديث حسن وأحمد في «المسند» (٣١٤٠) من حديث أنس. والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير، تفسير سورة «آل عمران». (٣١٤٠) من حديث «جابر بن عبد الله». والطبراني في الكبير (٣١٣/٧) من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده.

<sup>[</sup>١٠٨] (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)، تقدم في الذي قبله.

[۱۰۹] أخبرنا أبو القاسم الحريري، قال أنبأنا أبو طالب العشاري، قال: حدثنا الحسين بن سمعون، قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن زَبّان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بشر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن جلّ وعزّ، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه».

وكان رسول الله ﷺ يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك».

قال: «والميزان بيد الرحمن عزّ وجلّ، يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة».

البارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشران، قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال حدثنا سعدان بن يزيد، قال: حدثنا الهشام بن جميل، قال: حدثنا حمد بن زيد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة. قال: الخرائطي: وحدثنا التُرْقفيّ، قال: حدثنا الفريابي، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سعيد سفيان، عن التُرْقفيّ، قال: حدثنا الفريابي، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سعيد سفيان، عن جابر، أن رسول الله عليه كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، هل تخشى؟!. قال: «وما يؤمنني يا عائشة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه وقلب الوسطى والسبابة ـ ».

واللفظ لسعدان، وفي هذا الباب عن أبي ذرّ وأم سلمة.

<sup>[1</sup>٠٩] (ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن)، أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب «النعوت»، باب قوله تعالى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ ﴾ (٧٧٣٧). وابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية (١٩٩). وأحمد في المسند (١٨٢/٤) من حديث النواس بن سمعان. والبيهقي في «الأسماء والصفات»، باب قول الله: ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّاً أَنْ يَشَاءَ اللّهُ ﴾ (١٤٨).

<sup>[</sup>١١٠] (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك)، أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (٢٥٩/٣١٤٠) وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم،

وقال الهيثمي في «المجمع»: (١٧٦/١٠): رجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٣١٨/٥٥٤) إلا أنه قال: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» من حديث جابر.

[111] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا محمد بن على الدجاجي، قال: أنبأنا على بن معروف، قال: حدثنا محمد بن الهيثم، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سفيان، عن أنس، قال: قال رسول الله عليه: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح».

[۱۱۲] أخبرنا عبد الله بن علي، قال أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة، قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا بقية، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، قال حدثني سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر، عن المقداد بن الأسود، قال سمعت رسول الله عليه الله عن القدر إذا استجمعت غلياناً».

[11٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمي، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: سمعت أحمد بن خضرويه يقول: القلوب جوالة، إما أن تجول حول العرش، وإما أن تجول حول الحش.

<sup>[111] (</sup>مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة...)، أخرجه ابن ماجه في باب القدر (٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري. وأحمد في مسنده، (٤٠٨/٤) من حديث أبي موسى أيضاً والبيهقي في «الشعب»، باب الخوف من الله تعالى (٧٥٧، ٧٥٣) وذكره التبريزي في «المشكاة»، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر (١٠٣).

<sup>[</sup>۱۱۲] (لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر...)، أخرجه أحمد في مسنده (٦/٤) من حديث المقداد بن الأسود بلفظ: «لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر». والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير، تفسير سورة «آل عمران». (٣١٤٢) بلفظ أحمد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٩٥).

# البَابُ التَاسع في ذكر الواعظ من القلب

[118] أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحسن بن سوار، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، عن معاوية بن صالح، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه، عن النواس بن سمعان، عن رسول الله على قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبني الصراط سُوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرّجوا. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد ـ يعني العبد ـ أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تَلِجْه.

والصراط: الإسلام. والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله عزّ وجلّ. والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسلم».

[١١٥] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أبو العباس الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عباس الترقفي، قال: حدثنا الفريابي، عن الثوري، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله

<sup>[118] (</sup>ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً...)، أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده (٢٨٥٩) وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في مسنده (١٨٢/٤) من حديث النواس بن سمعان والحاكم في «المستدرك» كتاب الإيمان (٢٤٥/٢٤٥) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» باب معالجة كل ذنب بالتوبة، فصل في الطبع على القلب (١٢١٦).

بالغيب. وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما فيهُ. ثم قرأ: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

[١١٦] وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا علي بن الأعرابي، قال: قال أبو العتاهية: لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته وقلت له: أما آن لك أن تردجر؟!

فرفع رأسه إليّ وهو يقول:

أتراني يا عتاهِي تاركاً تلك الملاهي أتراني مفسداً بالله مشكِ عند القوم جاهي!

قال: فلما ألححت عليه في العذل أنشأ يقول:

لن ترجع الأنفسُ عن غيّها ما لم يكن منها لها زاجرُ فوددت أني قلتُ هذا البيت بكل شيء قلته!

## البّابُ العاشر في الأمر بتفريغ القلب من غير محبَّة الرب

[۱۱۷] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا عبد السلام بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبي الحواري، قال: سأل محمود أبا سليمان، وأنا حاضر، ما أقرب ما يُتقرب به إلى الله عزّ وجلّ؟.

فبكى أبو سليمان! ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا!.

أقربُ ما تتقرب به إليه أن يطَّلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو! .

[۱۱۸] وبالإسناد قال: حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا المفيد، قال: حدثنا عبد الله بن سهل، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: النسك هو العناية بالسرائر، وإخراج ما سوى الله عزّ وجلّ من القلب.

[119] وبه قال ابن جهضم: وحدّثني أحمد بن علي، قال: حدثني عباس بن عبد الله الهاشمي، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من ساعة إلا والله عزّ وجلّ مطّلع على قلوب العباد. فأيّ قلب رأى فيه غيره سَلّط عليه إبليس.

[١٢٠] قال: وحدثنا عبد الجبار بن بشران، قال: سمعت سهلاً يقول:

من نظر إلى الله عزّ وجلّ قريباً منه، بَعُدَ عن قلبه كلُّ شيء سوى الله عزّ وجلّ، ومن طلب مرضاته أرضاه الله عزّ وجلّ، ومن أسلم قلبه تولى الله عزّ وجلّ جوارحه.

[۱۲۱] قال: وحدثني علي بن محمد، قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: قال لي محمد بن الفضل: ما خطوتُ أربعين سنة خطوة لغير الله عزّ وجلّ، وأربعين سنة ما نظرت في شيء أستحسنه، حياء من الله عزّ وجل.

[١٢٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا عبد الملك بن

<sup>[</sup>١٢٠] (من نظر إلى الله ـ عزّ وجل ـ قريباً منه)، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٢٠٢).

بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا أبو حفص النسائي، قال: حدثنا أبو حفص النسائي، قال: حدثني أحمد بن أبي الحواري، قال: قال سلم الخواص: تركتموه، وأقبل بعضكم على بعض!. لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب!.

[۱۲۳] وبه قال: حدثنا الخرائطي، قال: حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن حكيم بن جعفر، قال: قال ضيغم لكلاب: إن حُبَّه تعالى شغل قلوبَ محبيه عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبّه لذة تداني محبّته، ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم.

قال: فسقط كلاب مغشيًا عليه!.

[۱۲٤] أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول، قال: حدثنا أمد بن على بن أبي خميرة، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول:

حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله.

وحرام على قلب أن يَدْخله النورُ وفيه شيء مما يكره اللَّهُ عزّ وجل.

[١٢٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الصُّوري، قال: سمعت الحسن بن أحمد، قال: قال لي أبو بكر الهلالي ـ وأشار إلى شجرة في منزله ـ فقال: هذه الشجرة ما نظرتُ إليها نظرة فرجع طرفي إليّ إلا بعقوبة أو توبيخ في سري، يقال لى: تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا!.

[١٢٦] قرأت على أبي القاسم الحريري، عن أبي طالب العُشاري، قال: حدثنا مبادر بن عبيد الله الصوفي، قال: سمعت أبا الأزهر عبد الواحد بن محمد الفارسي، قال: لقيت إبراهيم الجبلي بمكة بعد رجوعه إلى وطنه وتزوّجه بابنة عمه، وكان قد قطع البادية حافياً، فحدثني أنه لما رجع إلى بلده وتزوج شغف بابنة عمه شغفاً شديداً، حتى ما كان يفارقها لحظة. قال: فتفكرتُ ليلة في كثرة ميلي إليها وشغفي بها فقلت: ما يحسُن بي أن أردَ القيامةَ وفي قلبي هذه!

فتطهرت وصليت ركعتين، وقلت: سيدي ردّ قلبي إلى ما هو أولى!.

فلما كان من الغد أخذتها الحمى فتوفيت يوم الثالث، ونويت الخروج حافياً من وقتي إلى مكة.

[۱۲۷] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت منصور بن عبد الله، قال: سمعت محمد بن حامد يقول: سئل أحمد بن خضرويه: أي الأعمال أفضل؟ قال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله.

[١٢٨] قال السلمي: وسمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: سكون القلب إلى غير المولى تعجيلُ عقوبة من الله في الدنيا.

[۱۲۹] أخبرنا ابن ظفر، قال: أنبأنا السراج، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال: أنبأنا ابن جهضم، قال: حدثني عمر بن يحيى النقاش، قال: سئل الشبلي عن قوله عزّ وجل: ﴿ قُلْ للمؤمنين يَغُضُّوا من أَبْصَارِهم ﴾ [النور: ٣٠] فقال: أبصار الرؤوس عمّا حرم الله، وأبصار القلوب عما سوى الله عزّ وجل.

[١٣٠] قال ابن جهضم: وسمعت ابن سمعون يقول في مجلسه: ما سمعتَ قول رسول الله ﷺ: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال؟ فإذا كان المَلكُ لا يدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال، فكيف تدخل شواهدُ الحق قلباً فيه أوصاف غيره من البشر؟!

[1٣١] أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه، قال حدثنا محمد بن سعيد بن نبهان، قال أنبأنا الحسين بن الحسن النعالي، قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثني حرب، قال: حدثني منصور بن محمد، قال: قالت رقية العابدة الموصلية: لأني لأحب ربي حباً شديداً، فلو أمر بي إلى النار لما وجدتُ للنار حرارة مع حبّه! ولو أمر بي إلى الجنة لما وجدتُ للخنة بلا وجدتُ للناب عليًّا.

[۱۳۲] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، قال: أنبأنا علي بن عمود الزوزني، قال: أنبأنا أبو طالب أحمد بن علي الفامي، قال: أنبأنا علي بن المثنى، قال: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: سمعت محمد بن حسّان أو ابن أبي حسّان يقول: كنت مارًا في البادية فإذا أنا براهب قد أحرقته السّموم والرياح. فقلت له: عظني. فقال لي: احذر فإنه غيور لا يحب أن يَرى في قلب عبده أحداً سواه.

<sup>[</sup>۱۳۰] (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال...)، أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التصاوير (٥٩٤٩) من حديث أبي طلحة. ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة (٢١٠٦/٨٣). مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة

[١٣٣] أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا محمد بن الحسن الباقلاني، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطى، قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، قال: حدثني محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن سعيد التميمي العابد، قال: رأيت فتى في بعض سواحل الشام، فقلت: يا فتى منذ كم أنت ها هنا؟ قال: لا أدرى.

فقلت: ولم؟ قال: لأنه قبيح بمن يحب أن يحصى الأوقات على من يحبه! ثم أنشدني: إذا فرقست بين المحبين سَلْوة فحبُّك لي حتى الممات قرين المات ال سأُصفيك وُدّي ما حييتُ فإن أمُتْ بـوُدّك عظمـي في التراب دفين المراب دفين

بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة، فإذا جارية حسناء عليها ثياب سوداء فعلقت بقلبه فكتب إليها:

> قد كنت أحسب أن الشمسَ واحدةٌ حتى رأيتك في أثواب ثاكلة فرُحْتُ والقلبُ منّى هائمٌ دَنِفٌ رُدّي الجـوابَ ففيـه الشكـر واغتنمـي

والبدرَ في منظرِ بالحسن مـوصـوفُ سُودٍ وصُدغتك فوق الخد معطوفُ والكِبْــدُ حــرًى ودمــعُ العين مـــذْروفُ وصل المحب الذي بالحب موقوف

ورمى بالرقعة إليها؛ فلما قرأتها كتبت الجواب:

إن كنـتَ ذا حَسَـب بـاقِ وذا نسـب

إن الشريف غضيضُ الطرف معروفهُ إن الزناة أنساسٌ لا خُلِقَ لهُمَّ فاعلم بأنك يوم الدين موقوفُ واقطع رَجَاك لحاك الله من رجلِ فإن قلبي عن الفحشاء مصروف

فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: لبئس امرأة تكون أشجع منك! ثم تاب ولبس مدرعة من شُعر، والتجأ إلى الحرم، فبينا هو في الطواف يوماً إذا بجارية عليها جبّة من صوف، وإذا هي تلك الجارية. فقالت: ما ألْيَق هذا بالشريف! هل لك في المباح؟ فقال: كنت أروم هذا قبل أن أعرف الحق وأحبُّه، والآن فقد شغلني حبُّه عن حب غيره. فقالت له: أحسنت والله! ما قلت لك هذا إلا لاختبارك، لأعلم حدّ ما انتهيت إليه. ثم طافت، وأنشدت:

وَطُفْنَا فِلاحِتْ فِي الطوافِ لوائحٌ غَنِينَا بها عما يُشَاهَدُ بالعقل

# الباب الحادي عشر في الأمر بغض البصر

إعلم وفقك الله، أن البصر صاحبُ خبر القلب ينقل إليه أخبار المبصَرات، وينقش فيه صورها فيجول فيها الفكر، فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة.

ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في القلب، أمرك الشرع بغضّ البصر عما يُحاف عواقبه، فإذا تعرضتَ بالتخليط وقد أُمرتَ بالحمْية فوقعت إذاً في أذًى فلِم تضجُّ من أليم الألم!.

قال الله عزّ وجل: ﴿ قُلْ للمؤمنين يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾، ﴿ وَقُلْ للمؤمِناتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾، ﴿ وَقُلْ للمؤمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾ ﴾ ﴿ وَقُلْ للمؤمِناتِ

ثم أشار إلى مُسبِّب هذا السبب، ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشر بقوله: "وَيَحْفَظُوا فروجهم»، "ويَحفظن فروجهن».

[178] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أنبأنا يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير بن عبد الله، قال: سألت رسول الله على عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك».

انفرد بإخراجه مسلم، فرواه عن قتيبة عن يزيد بن زريع، عن يونس وهو ابن عبيد.

[١٣٥] أخبرنا أبو نصر الطوسي، وأبو القاسم السمرقندي، وأبو عبد الله بن البنا،

<sup>[</sup>١٣٥] (اكفلوا لي بست اكتفل لكم بالجنة)، أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبادة بن الصامت كتاب الحدود (٤٣/٨٠٦٦) وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في التلخيص فيه إرسال، والبيهقي في السنة الكبرى كتاب الوديعة، باب ما جاء في الترغيب في الأمانات (٦/ ٢٨٨)، وأبو يعلى في مسنده رقم (١٥٠٢/٤٢٥٧).

وأبو الفضل بن العالمة، وأبو الحسن الخياط، قالوا: أنبأنا ابن النقور، قال: أنبأنا ابن حَبابة.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، وعبد الوهاب بن المبارك، ويحيى بن علي، قالوا: أنبأنا أبو محمد الصريفيني، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الكناني، قالا: أنبأنا البغوي، قال: حدثنا طالوت بن عبّاد، قال: حدثنا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «اكفلُوا في بست أكفلْ لكم بالجنة: إذا حدّث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخنْ، وإذا وعد فلا يُحلف، وغُضُّوا أبصاركم، وكفّوا أيديكم، واحفظوا فروجكم».

[۱۳۳] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفو، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا حرب، عن أيوب، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، قال: كنت رديف رسول الله على من من منى، فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مردف ابنة له جميلة، وكان يُسايره، قال: فكنت أنظر إليها، فنظر إلي النبي على فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثاً.

[۱۳۷] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الورثاني، قال: حدثنا أبو الأزهر الميافارقيني، قال: سمعت فتح بن شخرف يقول: قال لي عبد الله بن خبيق: يا خراساني، إنما هي أربع لا غير: عينك، ولسانك، وقلبك، وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحلّ، وانظر لسانك لا تقلْ به شيئاً يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكون فيه غلّ ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهو شيئاً من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع خصال فاجعل الرماد على رأسك، فقد شقيت!.

[۱۳۸] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أحمد بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هرون بن عبد الله، قال: حدثنا سيّار، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا مالك بن دينار، قال: قال داود نبيّ الله عليه السلام: معاشر الأتقياء، تعالَوْا أعلمكم خشية الله عزّ وجل.

أيما عبد منكم أحب أن يحيا ويرى الأعمال الصالحة، فليحفظ عينيه أن تنظر إلى السوء، ولسانَه أن ينطق بالإفك، عين الله إلى الصديقين وهو سميع لهم.

[۱۳۹] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا العباس الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول، سمعت السري يقول، سمعت معروفاً الكرخي يقول: غُضوا أبصاركم ولو عن شاة أنثى!.

[١٤٠] أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي، قالا: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الأنصاري، قال: حدثنا أبو عصمة، قال: كنت عند ذي النون وبين يديه فتى حسن يملي عليه شيئاً، فمرت امرأة ذات حسن وجمال وخلق، فجعل الفتى يسارق النظر إليها، ففطن ذو النون فلوى عنق الفتى، وأنشأ يقول:

دَعِ المُصوغاتِ من ماء ومن طينِ واشغل هـواك بحـورٍ خُـرَّدٍ عِينِ

[1٤١] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن على، قال: أنبأنا على بن عبد الله، قال: حدثنا الخلدي، قال: سمعت الجنيد يقول: اصرف همك إلى الله تعالى، وإياك أن تنظر بالعين التي بها تشاهِدُ الله عزّ وجل إلى غير الله عزّ وجل، فتسقط من عين الله عزّ وجل.

[187] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن علي الخياط، قال: أنبأنا ابن أبي الفوارس، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلم، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل تاب وقال: لو ضُرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية الله، إلا أنه لا يكرع النظر؟!.

فقال: أي توبة هذه!.

قال جرير: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة، فقال: «اصرف بصرك».

<sup>[127] (</sup>أصرف بصرك)، مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة رقم (٢١٥٩/ ٤٥) من غض البصر رقم (٢١٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١٤٨)، والإمام أحمد في مسنده حديث جرير بن عبد الله (٤/ ٣٦١)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٣٧/٢) (٣٣٧/٢).

## البابُ الثاني عشر في ذمّ فضول النظر

[١٤٣] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطُّفَيل، عن عليّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لا تُتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة».

[188] أخبرنا إسماعيل بن أحمد، وعبد الله بن محمد الحاكم، ويحيى بن على المدبر، قالوا: أنبأنا ابن النقور، قال: حدثنا ابن حبابة، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا هُدْبة، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل، عن علي عليه السلام، أن رسول الله علي قال: "يا علي: إن لك في الجنة كنزاً، وإنك ذو قرنيها فلا تُتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة».

سلمة يروي عن على أيضاً.

[150] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: حدثنا أبو بكر بن بخيت، قال حدثنا أبو جعفر بن ذريح، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن أبي ربيعة، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال

<sup>[</sup>١٤٣] (لا تتبع النظرة النظرة)، أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٤٩)، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في نظر المفاجأة (٢٧٧٧) وقال هنا حديث حسن غريب لا

نعرفه إلا من حديث شريك والدارمي في سننه كتاب الرقاق، باب في حفظ السمع (٢٩٨/٢) والإمام أحمد في مسنده حديث أبي بريدة (٥/ ٣٥١).

<sup>[184] (</sup>يا علي إن لك في الجنة كنزاً)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب (١٥٩/١) والحاكم في المستدرك، كتاب «معرفة الصحابة» (٢٢١/٤٦٢٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>[180] (</sup>لا تتبع النظرة النظرة) تقدم في (١٤٣).

رسول الله ﷺ: «لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة».

[1٤٦] أخبرنا ابن ناصر وعمر بن ظفر، قالا أنبأنا محمد بن الحسين الباقلاوي قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد النيازكي، قال: أنبأنا أبو الخير أحمد بن محمد البزاز، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا علي بن الأجلح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده، ومعه قوم، وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال عبد الله: لو انفقأت عينك كان خراً لك!

[١٤٧] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا أبو على التميمي، قال: أنبأنا أبن محدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، قال: حدثنا عبادة بن كليب، قال: قال رجل لداود الطائي: لو أمرتَ بما في سقف البيت من نسج العنكبوت فنظف؟!

فقال له: أما علمتَ أنه كان يكره فضول النظر!.

ثم قال داود الطائي: نُبِّئتُ أن مجاهداً كانت في داره عُلِّيَّة ثلاثين سنة لم يشعر بها.

[١٤٨] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني بعض الرواة عن المدائني، عن أشياخه قال: طلب داود بن عبد الله بعضُ أمراء البصرة، فلجأ إلى رجل من أصحابه، وكان منزله أقصى البصرة، وكان الرجلُ غيوراً، فأنزله منزله، وكانت له امرأة يقال لها: زرقاء، وكانت جميلة، فخرج الرجل في حاجة، وأوصاها أن تُلْطِفه وتخدمه فلما قدم الرجل قال له: كيف رأيت الزرقاء، وكيف كان لطفها بك؟. قال: مَنِ الزرقاء؟. قال: أمّ منزلك. قال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء!

فأتاها زوجها فتناولها وقال: أوصيتك بداود أن تُلْطِفيه وتخدميه فلم تفعلي؟! قالت: أوصيتني برجل أعمى! والله ما رفع طرْفه إليّ!.

[189] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن بعفر، قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي، قال: حدثني عبد الله بن عيسى، قال: حدثني محمد بن عبد الله الزرَّاد قال: خرج حسّان إلى العيد، فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله: ما

رأينا عيداً أكثر نساءً منه! .

قال: ما تلقتني امرأةٌ حتى رجعتُ!

[١٥٠] قال الدورقي: وحدثني غسان بن المفضل، قال: حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو حكيم، قال: خرج حسّان بن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم؟ فلما أكثرتْ قال: ويحك! ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك!

[101] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن المرزبان إذناً، قال: أخبرني الحسن بن عليل العَنزي، عن أبي جابر الضبي، قال: قدمت بنو كلاب البصرة، فأتيتُهم فإذا عجوز معها صبيّة لم أر أجمل منها، وأنا إذ ذاك غلام، فجعلت أُديم النظر إليها، وفطنت العجوز لنظري فقالت لي: يا بنيّ ما أحوجك إلى ما يكف بصرك! أما سمعت قول الشاعر:

ومن يتبع عينيه في الناس لا يزل يسرى حاجة ممنوعة لا ينالُها قال: فانصرفتُ والله لم أجرْ جواباً وفي قلبي مثل النار.

وعن سفيان الثوري في قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ [النساء: ٢٨]، قال: المرأة تمرّ بالرجل، فلا يملكُ نفسه عن النظر إليها، ولا ينتفعُ بها، فأي شيء أضعف من هذا؟!.

### وأنشد مسكين الدارمي:

ما ضُرّ لي جارٌ أجاوره أن لا يكون لبابه سِتْرُ أعمَى إذا ما جاري خرجتْ حتى يُواري جاري الخِدْرُ وتصِمَّ عمّا بينهم أذُني حتى يصير كأنه وَقُررُ

وكان في عصرنا أبو الحسن بن أحمد بن جحشويه الحربي، لا يمشي إلا وعلى رأسه طرحة، ليكف بذلك بصره عن الانطلاق.

ودخل دار أختِ له فرأى لالجة امرأة، فقال: نَحُّوا تلك اللالجة، كي لا أنظر إليها.

### البابُ الثالث عشر في التحذير من شّر النظر

[۱۵۲] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا حاد بن قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر».

أخرجه البخاري، ومسلم جميعاً من حديث ابن عباس عن أبي هريرة.

[١٥٣] أخبرنا هبة الله بن الحصين، قال: أنبأنا الحسن بن على التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: أنبأنا ثابت بن عُمارة الحنفي، عن غنيم بن قيس، عن الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل عين زانية».

[108] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا علي بن أبي علي القاضي، قال: أنبأنا علي بن حسّان، قال: حدثنا مطين، قال: حدثنا محمد بن الحارث الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن أبي شعبة أو شيبة، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله عليه النظرة بعد النظرة، فإنها

<sup>[</sup>۱۵۲] (العينان تزنيان، وزناهما النظر)، البخاري كتاب الاستئذان، باب زنى الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣) ومسلم كتاب القدر، باب قُدِّرَ على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٦٥٧/ ٢٠). وأبو داود كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٥٢) وأحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة (٢/٣٤٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب تحرير النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح (٧/ ٨٩).

<sup>[</sup>۱۵۳] (كل عين زانية)، الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (۲۷۸٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي كتاب الاستئذان، باب في النهي عن الطيب إذا خرجت المرأة (۲/۲۷۲) والإمام أحمد في المسند، من حديث أبي موسى الأشعري (۲۷۹٪).

سهم مسموم يورث الشهوة في القلب».

[100] أخبرنا أحمد بن مبارك، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد التمار، قال: حدثنا عبد الله بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، عن خصيف، عن أنس، قال: قال رسول الله على الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس».

[١٥٦] أخبرنا أحمد، قال: أنبأنا المبارك، قال: أنبأنا الخلال، قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المصري، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: كان عيسى بن مريم يقول: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة.

[۱۵۷] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو الحسن العتيقي، قال: أنبأنا عمر بن عمرو بن المشاب، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي، قال: حدثنا محمد بن حبيب البزاز، قال: حدثنا الفضل بن موسى البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان قال: قال عيسى بن مريم: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

قال سفيان: وكان الربيع بن خثيم يغضّ بصره، فمرَّ به نسوة، فأطرق حتى ظنّ النسوة أنه أعمى، فتعوَّذْنَ بالله من العمى! .

[١٥٨] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال أنبأنا أبو بكر بن بخيت، قال حدثنا محمد بن صالح، قال حدثنا هناد، قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً.

[۱۵۹] قال هناد: وحدثنا وكيع، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في بصره وقلبه وذّكره، وهو من المرأة في ثلاثة منازل: في بصرها وقلبها وعَجزها.

[١٦٠] قال هناد: وحدثنا جرير، عن منصور، قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْينُ ﴾ [غافر: ١٩] قال: الرجل يكون في القوم فتمرّ بهم المرأة، فيرُيهم

أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطَّلع الله عزّ وجل من قلبه أنه يودُّ أنه نظر إلى عورتها!.

[۱٦١] قال هناد: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، قال: كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.

[١٦٢] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال أنبأنا حمد بن أحمد، قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال حدثنا أبو حامد بن حَبلة، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا الفضل بن سهل، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا مالك بن مغول، قال سمعت سعيد بن سنان، قال: قال عمرو بن مُرَّة: ما أحب أني بصير! إني أذكر أني نظرتُ نظرة وأنا شاب.

[١٦٣] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا ابن يوسف، قال أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا ابن مالك، قال: بلغنا أن سليمان قال لابنه: يا بنيّ امش وراء الأسد والأسود، ولا تمشِ وراء امرأة.

[178] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال أنبأنا ابن نبهان، قال أنبأنا ابن دوما، قال أنبأنا أحد بن نصر الذارع، قال حدثنا الحسين بن علي المؤدب، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبيد الله بن العيزار، قال: قال الحسن: من أطلق طرّفه طال أسفُه.

[170] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال أنبأنا حمد بن أحمد، قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال حدثنا أبو بكر بن مالك، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا معتمر، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، قال: لا تتبع بصرك رداء امرأة، فإن النظرة تجعل في القلب شهوة.

[١٦٦] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا ابن يوسف، قال أنبأنا أبو بكر الحنّاط، قال أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال أنبأنا أحمد بن جعفر الختلي، قال أنبأنا أحمد بن عبد الله: الرجل ينظر إلى محمد بن عبد الخالق، قال: حدثنا المروزي، قال قلت لأبي عبد الله: الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لا ينظر، كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل!.

[١٦٧] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا أبو عبد الله الصوري، قال أخبرني أبو الفضل الحسن بن أحمد القاضي، قال حدثنا أحمد بن

عطاء الروذباري، قال حدثنا عبيد بن محمد المقري، قال: قال محمد بن يعقوب: قال ذو النون: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف، وآخرها تلف، فمن تابع طرْفُه تابع حثْفُه .

[١٦٨] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال أنبأنا ابن نبهان، قال أنبأنا الحسين بن الحسن بن دوما، قال أنبأنا الذارع، قال حدثنا سعيد بن معاذ، قال حدثنا حماد بن إسحاق، عن أبيه، قال: قال بعض الحكماء: أول العشق النظر، وأول الحريق الشرر.

[١٦٩] قال ذارع: وحدثنا صدقة بن موسى، قال: أنبأنا مهدي بن سابق، قال: اجتمع عند الإسكندر نفر من الفلاسفة، فذكروا يوماً تُولّد المحبَّة من النظر. فقال أحدهم: النظر أوله أسف، وآخره تلف.

وقال آخر: من طَاوع طرْفه، تابع حتفه.

[۱۷۰] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهرى، قال: حدثنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن المرزبان إذناً، قال: حدثني محمد بن علي بن بشر المصري، قال: حدثني الفضل بن عاصم المنقري، قال: بينا رجل يطوف بالكعبة، إذْ بَصُر بامرأة ذات جمال وقوام، فأفتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول:

ما كنتُ أحسب أن الْحُبَّ يعْرض لي عند الطواف ببيت الله ذي السِّتر يا ليتنى لم أكن عاينتُ صورتها

حتى ابتُليتُ فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر لله ماذا تروخساني بسه بصري

فاحذر يا أخي، وفقك الله، من شرّ النظر، فكم قد أهلك من عابد، وفسخ عزم زاهدٍ، وسترى في غضون هذا الكتاب ما تعتبر به من قصص من فتنة النظر، فاتعظ بذلك، وتلمع معنى قول النبي على: «النظر سهم مسموم» لأن السم يسري إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يُرى عمله في الظاهر، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، إلا أن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرّر تمكن الشّر فصعب علاجه.

وأضرب لك في ذلك مثلاً: إذا رأيت فرساً قد مالت براكبها إلى درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدنها، ولضيق المكان لا يمكن أن تدور فيه، فَصِيحَ به: ارجعها عاجلًا، قبل أن يتمكن دخولها، فإن قَبِلَ وردّها خطوة إلى ورائها، سَهُل الأمر، وإن توانى حتى ولجت، ثم قام يجذبها بذَنَبها طال تعبه، وربما لم يتهيأ له.

وكذلك النظرة: إذا أثرت في القلب، فإن عجَّل الحازم بغضّها وحسَم المادّة من أولها سهُل علاجه، وإن كرر النظر نقّب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرغ فنقشها فيه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تُسقى بها الشجرة، فلا تزال تَنْمى، فيفسُد القلب، ويُعرض عن الفكر فيما أمر به، ويخرج بصاحبه إلى المحن، ويوجب ارتكاب المحظورات، ويلقى في التلف.

والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة التذَّ بها فكرَّرها يطلب الالتذاذ بالنظر، مستهيناً بذلك، فأعقبه ما استهان به التلف، ولو أنه غضّ عند أول نظرة لسَلِم في باقي عمره.

### ۱ \_ فصل

وقد أكثر الشعراء في وصف البلايا التي حلَّت بالناظرين:

فقال الفرزدق:

تــزوّد منهــا نظــرة لم تــدَعْ لــه فــؤاداً ولم يشعــر بمــا قــد تــزَوَّدا فلـــم أرَ مقتـــولاً ولم أرَ قـــاتــلاً بغير ســـلاح مثلَهــا حين أقصـــدَا (١)

وقال إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب:

من كان يؤتى من عدوِّ وحاسدِ فإنيَ من عيني أُتيتُ ومن قلبي هما اعْتَـوراني نظرة ثـم فكرةً فما أبقيا لي مـن رقادٍ ولا لُـبِّ

[۱۷۱] وروى أبو بكر بن دريد، عن عبد الرحمن، عن عمه، قال: قعدت إلى أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار، وإذا هو يفتل أصابعه ويَتَلَهَف، فقلت: علام تتلهف؟ فأنشأ يقول:

عيناي مشؤومتان ويجهما عررً فتاه الهوى لظلمهما هما إلى الحين قادتا وهما ساعدتا القلبَ في هواه فما

والقلب عيران مبتلَّ بهما يا ليتني قبلها عَدِمْتُهما دلَّ على ما أُجنْ دمَعُهما سبَّبَ هذا البلاءَ غبرُهما [۱۷۲] أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر،

قال: أنشدني الدولابي:

قلبي يقول لطرفي: هِجْتَ لِي سَقَماً والجسمُ يشهد أن العين كاذبةً لـولا العيونُ وما تجنين من سَقَمٍ

قال: وأنشدني الدولابي:

يقول قلبي لطرفي، إذ بكى جَزعاً: فقال طرفي له فيما يعاتبه: حتى إذا ما خلا كل بصاحبه ناداهما كبدي: لا تَثْلَفا فلقد

قال: وأنشدني أبو عبد الله المارستاني:

رماني بها طرْفي فلم يُخْطِ مَقْتلي إذ مِتُ فطر في المحروبي قتيماً لطرف

ومن ها هنا قال ابن المعتز:

متيَّــمٌ يــرعــى نجــوم الــدجــى عينــي أشــاطــت بــدمــي في الهــوى ومن ها هنا قال المتنبى:

وأنا الذي اجتلبَ المنيَّةَ طرْفُه وقال أيضاً:

يا نظرةً نَفَتِ الرقادَ وغادرَتْ كانتْ من الكحلاء سُؤْلي إنما وقال أيضاً:

وُقِيَ الأميرُ هورى العيون فإنه يستأسرُ البطل الكمي بنظرة

والعينُ تـزعـم أن القلـب أبكـاهـا هـي التـي هيَّجـتْ للقلْـب بلـواهـا مـاكنـتُ مطَّـرحـاً في سُرِّ مـنْ راهـا

تبكي وأنت الذي حملتني الوجَعَا؟! بـل أنـت حملتنـي الآمـال والطمعـا كـلاهما بطـويـل السُّقْم قـد قنعـا قَطَّعْتُمَـاني بمـا لاقيتمـا قِطعـا

وما كلُّ من يُـرْمَى تُصَاب مقَـاتِلُـهْ قتيــلَ عـــدوِّ حـــاضٍر مـــا يُـــزايلَـــهُ

يبكى عليه رحمة عادلة فابكوا قتيلًا بعضه قاتلة

فَمَنِ المطالَبُ والقتيل القاتلُ!

في حدِدِّ قلبي ما حييتُ فلُولاً أَجَلِي مَثَّ فلُولاً أَجَلِي مَثَّ ل في فِي فِي وَلِي

ما لا يرزول ببأسه وسخائه و عرائه و عرائه و عرائه و

#### وقال ابن المعتز:

وما أدرى إذا ما جن ليلي ألا يـــا مقلتــــى دهيتمــاني

ويح القلوب من العيون لقد ولخالد الكاتب:

ومستريـــح الأجفـــان مــن سهـــرٍ يا طرفُ هـ ذا الـذي جنيتَ فـذقُّ وله:

یا ربِّ ماذا جنتْ عینی علی بدن لم تــذهــب النفـس إلا عنــد لحظتهــا جسمىي وروحى مقرونان في قرن

قال سمعت أبا طاهر البغدادي ينشد في مجلس وعظه:

عاتبت قليي لا فألزم القلب طرفي فقال طرفي لقلبي فقلت كُفَّا جميعاً

رأيت جسمي نحيلا وقال كنت الرسولا بل أنت كنت الوكيلا تـــركتمـان قتيــلا

أشوقاً في فوادي أمْ حريقاً

بلحظكما فذوقا ثم ذوقا

قامت قامتهن في الدنيا

أورثنيـــه بطـــول إعـــراض

نَغُصِك اليوم أمسُك الماضي

من السَّقام فليت العين لم تكن

وحسبها أن ترى المملوك يملكني

موكّلان بطول السقم والحزرن

[١٧٣] أخبرنا أبو المعمر، قال أنبأنا الحسن بن المظفر الهمذاني، قال حدثنا أبي، قال أنشدني أبو منصور محمد بن عمر الأصبهاني، قال أنشدني محمد العصفري، قال دخل أصبهانَ قَوَّالٌ وكان يغني بهذه الأبيات:

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال أنبأنا الحميدي، قال أنشدني على بن حمزة الصّقلي،

سماعاً یا عباد الله منی وميلوا عن ملاحظة الملاح وأوله شبية بالمزاح فإن الحب آخره المنايا

[١٧٤] أخبرنا أبو المعمر قال أنبأنا أبو على الحسن بن المظفر، قال أنشدني أبي، قال أنشدنا أبو بدر محمد بن على الأصبهانى: ولبعضهم في معاتبة الطرف:

والله يا بصري الجاني على جسدي بالله تطمع أن أبلى هوى وضندى هيهات حتى تُركى طرفاً بلا نظر وقال أبو عبد الله بن الحجاج:

يا من رأى سُقمى ينزيد لا تعجَبن ن فهكالما

وقال أبو منصور بن الفضل:

في كل يوم للعيون وقائعً لو لم تكن جرحى غداة لقائهم وقال أيضاً:

لواحظنا تجني ولا علم عندها ولم أرَ أغبى من نفوس عفائف رمن كانت الأجفان حُجّابَ قلبه وقال أيضاً:

أبداً جنايات العيو ولأي محمد بن الخفاجي:

رَمَتْ عينُها عيني وراحت سليمةً فيا طرف قد حذرتُك النظرة التي ويا قلب قد أرداك مِنْ قبلُ مرةً وله:

ألم أقل لك لا تخلِس محاسنه

أسلمني إلى الردى ولطفيه لما بسدا فاصطاد قلبي وعدا

لأطفين بدَمعي لوعة الحزنِ وأنت تَطْعم من غمض ومن وَسَنِ كما أرى أنني شخص بلا بدنِ

\_\_دُ وعلت\_ي تُعْيــي طبيبــي تُعِنــي على القلـــوبِ تَجنـــي العيـــونُ على القلـــوبِ

إنسانهٔ الطماحُ فيها يُكُلُم ما كان يجري من مآقيها الدمُ

وأنفسنا مأخوذة بالجرائر تصدِّق أخبار العيون الفواجر تصدِّق أخبَار العيون الفواجر أذِنَّ على أحشائه بالفواقِر

ن بحرّها يَصْلَى الفــؤادُ

فمن حاكم بين الكحيلة والعبرى؟ خَلَسْتَ فما راقبْتَ نهياً ولا زجرًا فويحك لم طاوعْتَه مرةً أخرى!

فإن طرفكَ موتورٌ من الخلس

ظبي رميت له عيني حابلة وقال ابن حيوس:

يا لَلرجال لنظرة سفكت دما وأرى السهام تؤم من يُرْمى بها وقال عبد المحسن بن غالب الصورى:

ما نظرة إلا لها سكرة هذا هوى يصدر عنه جوى وهداه أفعالها هذه وهداه ولم تكرن أول مدن غدرني وقال أيضاً:

إذا أنت لم ترع البروق اللواعدا غرست الهوى باللحظ ثم احتقرته ولم تَدْرِ حتى أينعت شجراتك وأمْسَيْت تستدعي من الصبر عازبا وقال أنضاً:

فع رَّضَتْن فِي فلو أَنِّ على حدد و كنت أُغْضِي ولا أقضي له وطرا وكنت أُغْضِي ولا أقضي له وطرا والمسرء مسادام ذا عين يقلبه لله يسرُّ مقلت مقلت مقلت في مقلت وقال أيضاً:

وإذا مـــا تكـــاملـــت عنـــدك القـــ وقال مهيار:

ما أعفَّ النفوس يا صاحبيْ شكْ وله:

سافر طرْفي مع الظعائن بالسَّفْ

ومسا علمست بسأن الليسث في الكُنُس

ولحسادِث لم أَلْقَسهُ مستسلمَسا فعلام سهمُ اللحظ يصْمي من رَمَى!

كانما طرفك خمارُ تتلوه لحمارُ تتلوه لوعات وأفكارُ مارُ مار ما بعد رأي العين إخبارُ كل غرارُ كل غرارُ الطرف غرارُ

ونمتَ جرى من تحتك السيلُ سائحاً فاهملته مستأنساً متسامحا وهبَّتْ رياح الهجر فيه لوافحا عليك وتستدني من النوم بارحاً

لم يحتكم ناظري في لذّة النظرِ منها لعلمي بعقبى ذلك النظرِ في أعين العِين مصوقونٌ على الخطرِ لا مصرحباً بسرُورٍ عصاد بالضررِ

ــوّة فـاحــذر مستضعـف الأجفـادِ

ـوا سواي لولا بياضة الأحداق

\_\_\_ح وآب الفـــؤاد بـــالخبـــل

نظـــرة غِـــرً جنـــتْ مقـــارعــــةَ وقال أبو على بن الشبل:

حَتْمٌ على الأعين الطوامح أن تنه ما كان أجدى لوم اللوائم لو وللوزير أبي شجاع:

لأعسنة بسن العين غير مفكسر ولأهجرن مسن السرُّقاد لسذيله سفكت دمي فلأسفكن دموعها هي أوقعتني في حبائل فتنة وقال شيخنا أبو عبد الله البارع:

وسهام اللحظ يُستْح تم يصرفْن فما يُقْلِعُ وقال على بن أفلح:

مضى يتبع الآرام بالسفّح مطلقاً رمى يوم سَلع طرفَ متهاونا فقلت له يا سعد غرتْكَ زينبٌ فدونك إذ ترمي الظباء سوانحاً وله أيضاً:

كان طرْفي أصلَ سُقْمي في الهوى للسو تحسرًى في مسرامسي لحظه وقال آخر:

يا عين أنتِ قتلتني وأراك تهوين الدمو بالله أحلف صادفً لو مُتِزتْ نُوبُ الزما

يفتكُ فيها الجبانُ بالبطل

قَــادَ قَسْراً لــالأعين النُّجْــلِ كـان فــلِ كـان فــلِ في الجــبّ مــن قبِلي

فيها جرت بالدمع أمْ فَاضَتْ دمَا حسى يصير على الجفون محرَّمَا وهي التي بدأت فكانت أظْلَمَا للو لم تكن نَظَرَتُ لكنت مسلَّمَا

لَيْنَ في وقــت الـــوقــوع ــــنَ إلا عـــن صريـــع

فعاد أخو الأشجان عَوْدَة موثَق فاض بسهم في حشاه مفوَّق فسارقتها لحظاً بأكناف جِلَّقِ تكقَّ مراميها، فمن يرمِ يتقي

لا أذاقَ اللهُ طــــرْفي الــــوسَنَـــا يــوم سلْــعٍ مــا عنــاني مــا عنَـــى

وجعلت ذنبك من ذنوبي عَ كانها رفق الحبيب والصدق من شيم الأريب ن من البعيد إلى القريب

مـــا كــــنَّ إلا دون مــا وقال آخر:

ومستفتح باب البسلاء بنظرة فوالله ما يدري أتدري بما جنَتْ وقال آخر:

أنـــا مـــا بين عـــدوّيْـ ينظـر الطـرفُ ويهــوى القلْـ وقال ابن الحريرى:

فتبصر ولا تشِـــمْ كـــلَّ بَـــرْقِ واغْضُـض الطـرف تسترحْ مـن غـرام فبــــلاء الفتــــى مــــوافقــــة النفُّ

جنَت العيونُ على القلوبِ

يــزَوِّدُ منهــا قلبَــه حسرةَ الــدهــرِ على قلبــه أم أهلكتــه ومــا تــدري

> ـــنِ همـــا قلبـــي وطـــرْفي ـــــبُ والمقصـــود حتفـــي

رَبَّ برقِ فیه صواعت کُون حَین تکسی فیسه تسوب ذلِّ وشین سوب ذلِّ وشین سوب دُرُّ الهوی طموح العَین

#### ۲ \_ فصل

قال لي بعض أهل هذا البلاء يوماً: قد سمعتُ منك تحريم النظر، وقد بالغت في التحذير من النظر.

إني نظرتُ يوماً إلى امرأة نظرةً فهويتها وقَوِيَ كَلَفِي بها، فقالت لي النفس: إنك في بلاءِ عظيم مما لا تتيقنه، فإن أول نظرة لا تثبت الشخص، فلو أعدْتَ النظر فربما أوجب التثبتُ السلوَّ.

فما تقول في هذه الحادثة؟ فقلت له: هذا لا يصلح لأربعة أوجه:

أحدها : أن هذا لا يحلّ.

والثاني : أنك لو نظرت فالظاهر تقوية ما عندك، فإن ما بهتك بأول نظرة فالظاهر حسنه، فلا تحسن المخاطرة بتوكيد الأمر، لأنك ربما رأيتَ ما هو فوق ظنّك فزاد عذابك.

والثالث: أن إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا يحسن ثم

لا تُعان عليه لأنك إذا أعرضت عن امتثال أمر الشرع تخلَّت عنك المعونة.

والرابع : أنك الآن في مقام معاملة للحق عزّ وجل على ترك محبوب، وأنت تريد أن تتثبت حتى إذا لم يكن المنظور مرضياً تركته، فإذن يكون تركه لأنه لا يلائم غرضك، لا لله تعالى!

فأين معاملته بترك المحبوب لأجله؟ وقد قال سبحانه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [الإنسان: ٨]، وقال: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البَرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا ثَمِّا تُحُبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] فإياك إياك.

# الباب الرابع عشر في النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم

إعلم وفقك الله، أن هذا الباب من أعظم أبواب الفتن، قد أهمل كثير من الناس مراعاته، فإن الشيطان إنما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول، إلى أن يُدرّجه إلى غاية ما يمكنه من الفتن، فإنه لا يأتي إلى العابد فيحسّن له الزنا في الأول، وإنما يزين له النظر، والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب، لبعد مصاحبتهن وامتناع مخالطتهن، والصبي مخالط لهما، فليُحذر من فتنته، فكم قد زلّ فيها قدم، وكم قد حلّت من عزم، وقلّ من قارب هذه الفتنة إلا وقع فيها.

وعلى منهج الحذر مضى سلف هذه الأمة، وبه أمر العلماء الأئمة.

[۱۷۵] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، قال: أخبرني أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، قال: أنبأنا محمد بن العباس الخراز، قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المرزبان إجازة، وحدثناه عنه محمد بن عبد الله بن حريث الكاتب، قال: حدثني أحمد بن هشام الحربي، قال: حدثنا على بن داود المروزي، وليس بالقنطري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن وافد، عن عمرو بن أزهر، عن أبان، عن أنس، قال: قال رسول الله عليه: «لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق».

وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، فذكر الحديث.

[۱۷۲] أخبرنا أحمد بن المبارك، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: حدثنا عمر بن شاهين، قال: حدثنا محمد بن أبي سعد المقري، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حدثنا أحمد بن حماد المصيصي، قال: حدثنا عباس بن محرز، قال: حدثنا أبو أسامة، عن

<sup>[</sup>١٧٥] (لا تجالسوا أبناء الملوك)، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ١٩٨).

مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي ﷺ وراء ظهره،

[۱۷۷] أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل بن الفضل الإسماعيلي، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن ناجية، ومحمد بن حاتم الطائي، قالا: حدثنا صالح بن زياد السوسي، قال: حدثنا خطاب بن سيّار الحراني، قال: حدثنا بقية، عن الوازع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله عليه أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد».

[۱۷۸] أخبرنا أحمد بن منازل، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: حدثنا أبن شاهين، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الوضين، عن عطاء الدمشقي، عن بعض المشيخة، قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل.

[۱۷۹] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا نصير بن داود الصاغاني، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الوضين، عن عطاء، عن أشياخ لهم أنهم كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الحسن الوجه.

[۱۸۰] أخبرنا ابن ناصر، وعبد الله بن علي، قالا: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي، قال: أنبأنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن بعض التابعين، قال: كانوا يكرهون أن يجد الرجل النظر إلى الغلام الجميل.

[١٨١] وبالإسناد قال: حدثنا بقية، قال: قال بعض التابعين، ما أنا بأخوف على الناسك من سبع ضارٍ من الغلام الأمرد يقعد إليه.

[۱۸۲] وبالإسناد قال: خدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني أبو سويد، قالا: حدثنا إبراهيم بن هراسة، عن عثمان بن صالح، عن الحسن بن ذكوان، قال: لا تجالسوا

<sup>[</sup>١٧٧] (فهي أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد)، أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٥٨).

أولاد الأغنياء، فإن لهم صوراً كصورالنساء، وهم أشد فتنة من العذاري.

[۱۸۳] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا عمد بن حميد، عن النجيب بن السري، قال: كان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع المرد.

[۱۸٤] أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: حدثنا بعمد بن المظفر، قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال: حدثنا مهنى بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن حميد، عن النجيب بن السري: أنه كره أن ينام الرجل مع الغلام الأمرد.

قال النجيب: وكانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل الوجه.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام أمرد فاتهموه.

[١٨٥] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن يجعفر الخرائطي، قال: حدثني أخي أحمد بن جعفر، قال: حدثنا كردوس بن الواسطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا عباد بن إبراهيم، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون مجالسة أبناء الملوك. وقال: مجالستهم فتنة، وإنما هم بمنزلة النساء.

[١٨٦] أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه عن ابن المرزبان قال حدثني ابو علي المروزي، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: سمعت قاسماً الجوعي يقول: سمعت ابن أبي السائب يقول: لأنا على القارىء من الغلام الأمرد أخوف منى عليه من سبعين جارية عذراء.

[۱۸۷] أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي، قالا: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن ألمد المفيد، قال: حدثنا عبد الله بن الفرج، قال: حدثنا القاسم بن عثمان \_ هو الجوعي \_ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي السائب، عن أبيه، قال: لأنا أخوف على عابد من غلام من سبعين عذراء.

[١٨٨] أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأن الحسن بن أحمد الفقيه، قال: أنبأنا أبو

الفتح بن أبي الفوارس، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي، قال: أنبأنا محمد بن المسيب، قال: حدثنا يوسف بن سعيا،، قال: حدثني يحيى بن زكريا، عن عطاء بن مسلم، قال: كان سفيان الثوري لا يَدَع أمرد يجالسه.

[۱۸۹] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي الحافظ، قال: بلغني أن أحمد بن صالح وهو أبو جعفر المصري، وكان أحد حفاظ الأثر عالماً بعلل الحديث بصيراً باختلافه، وقدم بغداد وجالس بها الحفاظ، وجرى بينه وبين أحمد بن حنبل مذاكرات، وكان أبو عبد الله يذكره ويثني عليه، وقد حدّث عنه الأئمة البخاري وأبو داود وغيرهما، كان لا يحدث إلا ذا لحية، ولا يترك أمرد يحضر مجلسه فلما حمل أبو داود السجستاني ابنه إليه ليسمع منه، وكان إذ ذاك أمرد، أنكر أحمد بن صالح على أبي داود إحضاره ابنه المجالس، فقال له أبو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللحي، فامتحنه بما أردت، فسأله عن أشياء أجابه عنها، فحدثه، ولم يحدث أمرد.

[190] أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا أبو القاسم يوسف بن الحسن التفكري، قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي بن بندار الزنجاني، قال: كان أحمد بن صالح يمتنع على المرد من رواية الحديث لهم، تعففاً وتنزهاً، ونفياً للظّنة عن نفسه، وكان أبو داود يحضر مجلسه ويسمع منه، وكان له ابن أمرد يحب أن يُسمعه حديثه، وعرف عادته في الامتناع، فاحتال أبو داود، بأن شدّ على ذقن ابنه قطعة من الشعر ليوهمه ملتحياً، ثم أحضره المجلس وأسمعه جزءاً، فأخبر الشيخ بذلك، فقال لأبي داود: مثلي تعمل معه مثل هذا؟! فقال له أيها الشيخ لا تنكر علي ما فعلته، واجمع ابني مع شيوخ الفقهاء والرواة، فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه السماع. فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الابن مطارحاً وغلب الجميع بفهمه، ولم يَرْو له مع ذلك الشيخ حديثاً من حديثه، وحصل له ذلك الجزء الأول، وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد.

قال أبو على: وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد لمجلسه للسماع، فاحتال هشام بن عمّار فدخل في غمار الناس مستتراً بهم، وهو أمرد، فسمع معهم ستة عشر حديثاً، فأخبر بذلك مالك، فأحضره وضربه ستة عشر سوطاً، فقال هشام: ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط!

[١٩١] وقد روى أبو علي بن الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال:

سمعت إبراهيم بن هانيء يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: ما طمع أمرد بصحبتي، ولا لأحمد بن حنبل في طريق.

[1947] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني الحسن بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد، فيما أذن أن يرويه عنه، قال: حدثنا يعقوب بن سواك، قال: كنا عند أبي نصر بن الحارث، فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها، فقالت يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يقال له باب حرب. ثم جاء بعدها غلام، ما رأينا أحسن منه، فسأله فقال: يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فأطرق بشر، فرد عليه الغلام السؤال، فغمض عينيه. فقلنا للغلام: تعال أي شيء تريد؟، فقال: باب حرب، فقلنا: بين يديك. فلما غاب قلنا: يا أبا نصر، جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها، وجاءك غلام فلم تكلمه؟ فقال: نعم، يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان، ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي من شيطانيه.

[۱۹۳] أخبرنا أبو الحسن بن علي بن عبد الواحد، قال: أنبأنا علي بن عمر القزويني، قال: قرأت على يوسف بن عمر، قلت له: حدثكم أحمد بن سليمان إملاء، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: سمعت محمد بن عمرو، ذكره عن شجاع بن مخلد، أنه سمع بشر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء الأحداث.

[194] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، وأنبأنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قالا أنبأنا عبد العزيز بن علي الأزجي، قال: حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا محمد بن علي بن المأمون، قال: حدثنا أبو علي الروذباري بمصر، قال: قال لي أبو العباس بن أحمد المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ فقلت له: يا سيدي أنت بهم أعرف، وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور، فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى إيماناً منهم، إذا رأى الحدث قد أقبل يفر كفراره من الزحف، وإنما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع، ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط.

[190] قال أبو على: وسمعت جنيداً يقول: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ومعه غلام حسن الوجه، فقال له: من هذا؟ قال ابني، فقال أحمد: لا تجيء به معك مرة أخرى. فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ، وفي رواية الخطيب قيل

له، أيد الله الشيخ، إنه رجل مستور، وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا، وبه خبرونا عن أسلافهم، رحمهم الله.

[197] أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو القاسم بن البسري، عن أبي عبد الله بن بطة قال: حدّثني محمد بن الحسين الآجري، قال: حدثنا محمد بن كردي، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: جاء حسن بن البزاز إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه، فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق، فقال له: إنه ابن أختي، قال: وإن كان، لا تُؤْثم الناسَ فيك.

[۱۹۷] أخبرنا عبد الخالق بن أحمد، قال: أنبأنا أحمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا محمد بن أحمد الطبسي. وأنبأنا أبو بكر الصوفي، قال: أنبأنا على بن عبد الله بن أبي صادق، وعبد الغفار بن محمد الشيرازي، قالوا أنبأنا عبد الله بن باكويه، قال: سمعت محمد بن أحمد النجار، يقول: سمعت وليداً السقاء بنصيبين، يقول: سمعت أبا عبد الله الخضري، يقول: سمعت فتحاً الموصلي يقول: صاحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقي إياهم: اتقوا معاشرة الأحداث.

قال محمد بن أحمد: لقيت أبا عبد الله الخضري بالموصل، فذاكرته فلم ينكره.

[۱۹۸] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا ابن أيوب القمي، قال: أنبأنا أبو عبيد الله المرزباني، قال: حدثني أبو عبد الله الحكيمي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثناأبو أسامة، قال: كنا عند شيخ يقرى، فبقي عنده غلام يقرأ عليه، وأردت القيام فأخذ بيدي، وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام، وكره أن يخلو هو والغلام.

[199] أخبرنا ابن ظفر ، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي قال: حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن أجي القاسم، قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين، وكان يقال: ما رفع رأسه إلى السماء منذ أربعين سنة، ومعنا غلام حدّث في المجلس بين يديه، فقال له: قم من حذاي، فأجلسه من خلفه!

[٢٠٠] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بمصر، قال: حدثنا

الحسين بن القاسم بن اليسّع، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدينوري، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي، قال: قال أبو حمزة: نظر محمد بن عبيد الله بن الأشعث الدمشقي، وكان من خيار عباد الله، إلى غلام جميل فغشي عليه، فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه، وكان لا يقوم عليهما زمناً طويلاً، وكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره، وكان لا يخبرنا بقصته ولا بسبب مرضه، وكان الناس يتحدثون حديث نظره، فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداً، فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته، فما زال يعوده حتى قام على رجليه، وعاد على حالته، فسأله الغلام يوماً المصير معه إلى منزله، فأبى أن يفعل، وكلمني أن أسأله أن يتحول إليه، فسألته فأبى، فقلت: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لستُ بمعصوم من البلاء، ولا آمن فسألت أن يقع على من الشيطان محنة، فيجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين.

[۲۰۱] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب، قال حدثنا الحسن بن الحسين بن حكمان، قال: سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي يقول: سمعت المحترق البصري يقول: رأيت إبليس في النوم فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها، فليس لك إلينا طريق. فقال: كيف رأيت ما استملْتُ به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث!.

[٢٠٢] أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول، سمعت أبا العباس الصياد يقول: سمعت أبا سعيد الجزار يقول: رأيت إبليس في النوم وهو يمرّ عني ناحية فقلت: تعال. فقال: إيش أعمل بكم، أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: ما هو؟ قال: الدنيا. فلما وليّ التفت إليّ فقال: غير أن لي فيكم لطيفة. قلت: ما هي؟ قال: صحبة الأحداث.

قال أبو سعيد: وقلَّ من يتخلص من هذا من الصوفية.

[٢٠٣] وبه قال السلمي: وسمعت أبا بكر الرازي يقول، قال يوسف بن الحسين: نظرت في آفاق الخلق فعرفت من أين أُتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث، ومعاشرة الأضداد، وإرفاق النسوان، وكل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه آفة الفتن.

[٢٠٤] أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال: أنبأنا ابن جهضم، قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، قال سمعت الحلبي يقول: نظر سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدّث فقال له: يا هذا أبْقِ على جاهك عند الله عزّ وجل، فإنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظّماً.

[٢٠٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال أنبأنا الحسن بن الفضل الآدمي، قال أنبأنا أحمد بن عبد الغفار، قال حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش، قال سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت أحمد بن عطاء الروذباري، يقول سمعت الحسين بن علي الدمشقي يقول: عن أبي حمزة الصوفي، قال: نظر عبد الوهاب بن أفلح إلى غلام أمرد حسن الوجه، مرة فرفع يده يدعو وقال: هذا ذنب أنا تائب إليك منه، وراجع إليك عنه، فعدُ على بما لم أزل أعرفه منك قديماً وحديثاً.

[٢٠٦] وبه قال النقاش: وسمعت أبا بكر بن شاذان الرازي يقول؛ سمعت خيراً النساج يقول سمعت أبا حمزة يقول: لقي محمد بن حميد حدثاً جميلاً، فقال: يا من خلق الخلق على ما أحب من مشيئته، لا تجعل للشيطان على قلبي سبيلاً بنظرتي هذه يا جميل البلاء.

[۲۰۷] أخبرنا ابن ناصر ، قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال أنبأنا محمد بن الحسين، قال: قال مظفر القِرْمِيسيني: من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة، أداه ذلك إلى البلاء، فكيف بمن صحبهم على غير وجه السلامة.

[٢٠٨] أخبرنا عبد الخالق بن أحمد، قال أنبأنا أحمد بن أبي نصر، قال أنبأنا محمد بن أحمد الطَبَعتي، قال سمعت أبا منصور عبد القاهر بن طاهر، يقول: من صحب الأحداث وقع في الأحداث.

[۲۰۹] أخبرنا عبد الله بن علي، قال أنبأنا طراد بن محمد، قال أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال أنبأنا ابن صفوان، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد، قال حدثنا الحسن بن يوسف، قال حدثنا بقية، قال أخبرني عبيد بن الوليد بن أبي السائب، عن أبي سهل، قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف: فصنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل.

[٢١٠] أخبرنا على بن عبيد الله، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة عن

أبي الحسن ابن أخي ميمي، قال أنبأنا أبو الحسن على بن سعيد الموصلي، قال أنبأنا على بن يعقوب الكوسج، قال سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم الحرني يقول: جنبوا أولادكم قرناء السوء، قبل أن تصبغوهم في البلاء، كما يصبغ الثوب.

قال: وسمعته يقول: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض.

[٢١١] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا التنوخي، قال حدثنا علي بن محمد بن أبي صابر الدلال، قال: وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور، والناس مجتمعون عليه، فوقف عليه في الحلقة غلام لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجها منه، يعرف بابن مسلم، فقال له: تنح فلم يتنح، فقال له الثانية: تنح يا شيطان عنّا. فلم يتنح ، فقال له الثانية: تنح وإلا والله خرقت كل ما عليك.

#### ۱ \_ فصل

وقد افتتن بالأحداث خلق كثير من الأفاضل.

[۲۱۲] أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز، قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي بن المهدي، قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون، قال حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال حدثنا محمد بن المرزبان، قال حدثنا الحسن بن المقدام، قال: استعدى ابن عمار بن أبي الحصيب يحيى بن أكثم على ورثة أبيه، وكان بارع الجمال، فقال له: أيها القاضى أعْدِني عليهم. قال فمن يعديني أنا على عينيك!

قال فهربت به أمه إلى بغداد، فقال لها، وقد تقدمت إليه: والله لا أنْفذت لك حكماً أو ترديه، فهو أولى بالمطالبة منك.

[۲۱۳] قال ابن المرزبان: وحدثني محمد بن نصر، قال أنبأنا أحمد بن يونس الضبي، قال: كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى بن أكثم القاضي، وكان جميلاً متناهي الجمال، فقرص القاضي خده، فاستحيى وطرح القلم من يده، فقال له يحيى: اكتب ما أملى عليك، ثم قال:

أيا قمراً خمشت فتغضّبا إذا كنت للتخميش والعشق كارهاً ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة

وأصبح لي من تيهه متجنبا فكن أبداً ينا سيدي متنقبا وتجعل منها فوق خديك عقربا

#### فتقتل مشتاقاً وتفتن ناسكاً وتترك قاضي المسلمين معذَّبا

[۲۱٤] قال ابن المرزبان: وأخبرني محمد بن الجهم، قال: حدثني العلاء بن صالح قال: كان يحيى بن أكثم عند الواثق، وعنده أمرد حسن الوجه من غلمان الخليفة واقف بين يديه، فأحد النظر إليه وتبسم، فقال له الواثق: يا يحيى بحياتي كشكيه، قال إي وحياتك مرة.

قلت: هذا كلام مصحف، والكلمة الأولى كلمتان مع التصحيف، والمقصود ذكر الفجور.

[۲۱۵] قال ابن المرزبان: وحدثنا على بن مسلم الكاتب، قال: دخل على يحيى بن أكثم ابنا مسعدة، وكانا على نهاية الجمال، فلما رآهما يمشيان في الصحن أنشأ يقول:

يا زائسرينا من الخيام حياكما الله بالسلام لم تسأتياني ولي نهسوض إلى حسلال ولا حسرام يحسزنني أن وقفتما بي وليس عندي سوى الكلام

ثم أجلسهما بين يديه، وجعل يمازحهما حتى انصرفا.

[٢١٦] قال ابن الأنباري: وسمعت غير ابن المرزبان من شيوخنا، يحكي أن يحيى عزل عن الحكم بسبب هذه الأبيات التي أنشدها لما دخل عليه ابنا مسعدة.

وبلغنا عن يحيى بن أكثم أنه رأى غِلماناً صِباح الوجوه في دار المأمون، فقال: لولا أنتم لكنا مؤمنين! فبلغ المأمون فعاتبه، فقال: كان درسي انتهى إلى هنا.

وروى أبو الفرج الأصبهاني عن عمّه، عن أبي العيناء، قال: نظر المأمون إلى يحيى بن أكثم يلحظ خادماً له، فقال للخادم: تعرّضْ له إذا قمتُ، فإني سأقوم للوضوء، وآمرُه أن لا يَبرح، وعُدْ إليَّ بما يقول لك.

وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس، فلما قام غمزه الخادم بعينه، فقال يحيى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فمضى الخادم إلى المأمون فأخبره. فقال له المأمون: عُدْ إليه فقل له: أنحن صَدَدْناكم عن الهدى بعد إذْ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين!.

فخرج الخادم إليه فقال له ذلك، فأطرق وكاد يموت جزعاً. وخرج المأمون وهو يقول: متى تصلُح الدنيا ويصلُحُ أهلُها وقساضي قضاةِ المسلمين يلسوطُ! فانصرف، واتق الله، وأصلح نيتك.

فانظر إلى هذا المسكين كيف شاع له هذا الذكر القبيح، مع علمه الوافر، حتى أن بعض القضاة بعده عُزِل، فقال له الناس: لقد كنت عفيفاً عن أموالنا. فقال: وعن أبنائكم!.

يعرّض بيحيسي!.

قلت: وبلغنا أن المأمون دخل إلى ديوان أحمد بن يوسف، فصادف حوله مرداً حساناً، فقال:

أَسَـدٌ رابِـضٌ حـواليــه أظْـبِ ليس ينجو من الأُسُـودِ الظَّبـاءُ

[۲۱۷] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي الصوفي قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن اليسع، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدينوري، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي، قال: قال أبو حمزة الصوفي: كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم، فنظر إلى غلام في بعض الأسواق فبلي به، وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحباً، وكان يقف في كل يوم على طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا انصرف، فطال به البلاء، وأقعده عن الحركة، فكان لا يقدر أن يمشي خطوة، فأتيته يوماً لأعوده، فقلت: يا أبا محمد ما قصتك؟ وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: أمور امتحنني الله تعالى بها، فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة، وربّ ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثبير، وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام وربّ ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثبير، وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الأسقام ثم بكى! فقلت: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطول في النار شقائي.

فانصر فت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال.

[۲۱۸] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو سعد الماليني، قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم الليثي، قال: حدثني الحسين بن القاسم، قال: كان محمد بن داود يميل إلى محمد بن جامع الصيدلاني، وبسببه عمل كتاب الزهرة، وبلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح وجهه، وأخذ المرآة فنظر إلى وجهه فغطاه، وركب إلى محمد بن داود. فلما رآه مغطّى الوجه خاف أن يكون قد لحقته آفة، فقال: ما

الخبر؟ فقال: رأيت وجهي الساعة في المرآة فغطيته وأحببتُ أن لا يراه أحد قبلك. فغشي على محمد بن داود.

[٢١٩] أخبرنا أبو منصور، قال: أنبأنا الخطيب، قال: حدثني مكي بن إبراهيم، قال: أنشدنا ابن كامل الدمشقى لأبي بكر بن داود في حبيبه:

يا يـوسف الحسن تمثيلاً وتشبيها يا طلعـة ليـس إلا البـدر يحكيها من شك في الحور فلينظر إليك فما صيغت معانيك إلا من معانيها ما للبدور وللتحذيف يا أملى نور البدور عن التحذيف يغنيها

إن الـــدنــانير لا تجلى وإن عتقــت ولا تُـزاد على النقـش الـذي فيهـا

[٢٢٠] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد الحِيري، قال: حدثنا أبو نصر بن أبي عبد الله الشيرازي، قال: حدثني محمد بن الحسين الظاهري، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن الصباح الداودي، قال: أنبأنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الأزدي، قال: كنت أساير محمد بن داود بن على ببغداد، فإذا بجارية تغنى بشيء من شعره وهو:

> أشكو غليل فؤاد أنست متلفه سقمى تسزيسد مسع الأيسام كثسرتسه الله حـــرم قتلي في الهـــوى سفهـــاً

شكوى عليسل إلى إلسف يعلله وأنت في عِظهم ما ألقى تقلله وأنت يا قاتلي ظلماً تحلله

فقال محمد بن داود: كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقال القاضي أبو عمر هيهات، سارت به الركبان!.

[٢٢١] أخبرنا القزاز، قال: أنبأنا الخطيب، قال: أنبأنا على بن أيوب، قال: أنبأنا أبو عبد الله المرزباني وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان، قالوا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه، قال: دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه، فقلت: كيف تجدك؟ فقال: حبُّ من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: أما النظر المباح فأورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فإنه منعني منها ما حدثني به أبي، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا

<sup>[</sup>٢٢١] (من عشق، وكتم، وعف. . . )، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٦٢/٥) وقد سبق الكلام

علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتّات، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي عليه، أنه قال: «من عشق وكتم وعف وصبر، غفر الله له وأدخله الجنة».

فإن قال قائل: قد صرّح هذا الرجل بأن النظر مباح، فما تقول في ذلك؟

فالجواب: أنه إنما يباح النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة، فإن عدمت لكنه يخاف أن تثور بالنظر، فلأصحابنا فيه وجهان، ومتى كان الطبع صحيحاً فالشهوة قائمة والتحريم ملازم، فمن ادعى أنه لا يشتهي، فهو كذاب، فلو قدرنا صدقه كان بهيمة لا آدمياً، وظاهر قول ابن داود يدل على أنه لم ير النظر محرماً.

ولقد أخطأ في ذلك وجَرَّ عليه خطؤه التلف، بعد اشتهاره بين الناس وافتضاحه، حتى كان أبو العباس بن سريج إذا ناظره يقول له: عليك يا ابن داود بكتاب الزهرة، ولو أن هذا الرجل غض بصره أول مرة لتخلّص، لكنه لم يرَ أن الحرام سوى الفاحشة.

[۲۲۲] ومن أخباره العجيبة ما أخبرتنا به شهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القاضي القضاعي، عن أبي الحسن بن علي بن نصر بن الصباح، قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن أحمد السمسار: أن أبا بكر بن داود الأصبهاني كان يدخل الجامع من باب الوراقين، فلما كان بعد مدة عدل عنه وجعل دخوله من غيره، وكنتُ مجترئاً عليه، فسألته عن ذلك، فقال يا بني، السبب فيه أني في الجمعة الماضية أردت الدخول منه، فصادفت عند الباب حدّثين يتحدثان، وكل واحد منهما مسرور بصاحبه، فلما رأياني قالا: أبو بكر قد جاء، فتفرقا، فجعلتُ على نفسى أن لا أدخل من باب فرّقت فيه بين مؤتلفين.

#### ۲ \_ فصل

وقد يقع للنفس تأويل في مصاحبة الحدث الذي قد بَدَتْ زغبات الشعر على وجهه، فتقول النفس: هذا ليس بأمرد، وإنما هو رجل، فلا بأس بصحبته، وإنما يقع لها هذا التأويل لما ينظر من هواه، فيقال لها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، إن كان لك ميل إليه، وعندك التذاذ برؤيته، فحكمه حكم الأمرد، لأن المعنى في ذلك موجود في هذا، ولو أن إنساناً التذ بالنظر إلى بنت شهرين لم يجز له النظر إليها، أو إلى ابن خمسين سنة، أما سمعت قول عائشة، وقد سألها نسوة عن المسكر، فقالت: لو ظننت إحداكن أن ماء حُبها يسكرها فلا تشربه.

واعلم أن كثيراً من الصبيان تحسُن وجوههم بخروج زغبات الشعر فيزيدون بذلك في الحسن على المردان، وقد افتتن بهم جماعة، حتى قال أبو بكر بن داود في حبيبه:

ما لهم أنكروا سواداً بخلَّيْهِ ولا ينكرون ورد الغصون

[٢٢٣] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة، قال: أنشدنا محمد بن داود لنفسه في مرض موته:

انظر إلى السّحر يجري في لـواحظـه وانظر إلى دعَج في طرفه السـاجـي وانظـر إلى شعـراتٍ فـوق عــارضـه كـــأنهـــن نِمــال دبَّ في عـــاجِ

وأنشدنا لنفسه :

ما لهم أنكروا سواداً بخديه ولا ينكرون ورد الغصون إن يكن عيب خدّه بُدَد الشعر فعيْب العيون شعر الجفون

فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبتَه في الشعر؟! فقال: غلبةُ الهوى وملكة النفوس دعوا إليه. قال: ومات في ليلته أو في اليوم الثاني.

وقال آخر :

وقد زاد في ياقوتتي شفتيه لي ودرّ ثناياه زمرد شاربه ويالقرب منه نقش خال كأنه ختامٌ على ماء الجنان لشاربه

[٢٢٤] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: حدثنا أبيأنا أحمد بن علي بن السواق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم البصري، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد، قال: أخبرني محمد بن عبد الله، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبيد، قال: حدثني محمد بن سعيد القرشي، قال: أنبأنا محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جهمة، قال: أخبرني أبي، عن جدي، قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكة من أبي، عن جدي، قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة، إذ سمع امرأة وهي تهتف من خدرها، وتقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيّا كريم غير ملجاج

فقال عمر: لا أرى معي في المصر رجلاً تهتف به العواتق في خدرهنّ، عليّ بنصر بن حجاج فأتي به، وإذا هو أحسن الناس وجهاً وأحسنهم شعراً، فقال: علي بالحجام، فجزّ شعره فخرجت له وجنتان كأنهما شقتا قمر، فقال اعتم، فاعتم فأفتن الناس، فقال عمر: والله لا تساكنني بلدًا أنا فيه. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين، قال: هو ما قلت لك. فسيره إلى البصرة. وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر إليها عمر بشيء، فدست إليه أبياتاً تقول فيها:

قُلْ للإمام الذي تخشى بوادره: إني غنيت أبا حفص بغيرهما إن الهوى زمَّه التقوى فقيده لا تجعل الظن حقاً أو تبيّنه

ماني وللخمر أو نصر بن حجاج! شربُ الحليب وطرفٌ فاتسر ساجِ حتى أقسرٌ بسالجام وإسراج إن السبيل سبيلُ الخائف الراجي

قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنكِ خير، وإني لم أُخرجه من أجلك، ولكنه بلغني أنه كان يدخل على النساء، ولست آمنهن. وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد الهوى حتى أقرَّ بإلجام وإسراج!!

ثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كتباً، فمكث الرسول عنده أياماً، ثم نادى مناديه: ألا إن بريد المسلمين يريد أن يخرج، فمن كانت له حاجة فليكتب، فكتب نصر بن حجاج كتاباً ودسّه في الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله عمر أمير المؤمنين، سلام عليك، أما بعد يا أمير المؤمنين:

أَإِنْ غَنَّت اللَّفَاءُ يوماً بمُنيةً ظننت بي الظنَّ اللَّي ليس بعده ويمنعني مما تظن تكرُّمي ويمنعها مما تظن صلاتها فهذان حالانا، فهل أنت راجعي

وبعضُ أماني النساء غرامُ بقاء فما أماني النساء غرامُ بقاء فما لي في النديِّ كلامُ وآباء صدق سالفون كرامُ وحالٌ لها في قومها وصيامُ فقد جُبَّ منى كاهلُ وسنامُ

فقال عمر لما قرأ الكتاب: أمَا وَلِي سلطان فلا. فما رجع المدينة إلا بعد وفاة عمر.

## الباب الخامس عشر في ذكر إثم النظر وعقوبته

[۲۲۰] حدثنا المبارك بن علي الصيرفي، قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن رباح، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن سنان بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى رسول الله على يتشلشل دماً، فقال له: ما لك؟ قال: يا رسول الله مرّت بي امرأة، فنظرت إليها، فلم أزل أتبعها بصري، فاستقبلني جدار فضربني، فصنع بي ما ترى، فقال "إن الله عزّ وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا. ».

[٢٢٦] أخبرنا أحمد بن عبيد الباقي بن منازل، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: حدثنا عبد الواحد بن علي، قال: أنبأنا المبارك محمد بن ثابت، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقيّ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له، فحذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح».

[٢٢٧] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن يوسف، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا

<sup>[</sup>۲۲۰] (إن الله إذا أراد بعبد خيراً)، أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (۱۱۰/۸۱۳۳). وقال: هذا حديث صحح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في التلخيص صحيح، والطبراني في المعجم الكبير (١١/٣١٣/٢١٣) والبيهقي في الأسماء والصفات، باب قول الله ـ عزّ وجل ـ : ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١٥٣، ١٥٤).

<sup>[</sup>۲۲٦] (لو اطلع أحد في بيتك...)، البخاري كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه، فلا دية له (٦٩٠٢). ومسلم في كتاب الآداب، باب تحريم النظر قي بيت غيره (٦٩٠٢). والنسائي في (المجتبى) كتاب القسامة، باب من اقتص، وأخذ حقه دون السلطان (٨/ ٦١).

أبو بكر بن النجيب، قال: أنبأنا محمد بن صالح، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا المحاربي، عن حذيفة، قال: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب فقد أبطل صومه.

[۲۲۸] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا محمد بن أحمد الحداد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبو معمر، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتني، فكُفّ بصري فأرجو أن يكون ذلك جزائى.

[۲۲۹] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن على، قال: أنبأنا على بن عبد الله الصوفي، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الجلندي المقري، قال: سمعت أبا عبد الله بن الجَلاّء يقول: كنت واقفاً أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمرّ بي أبو عبد الله البلخي، فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم ما ترى! هذه الصورة تعذب بالنار! فضرب بيده بين كتفيّ وقال: لتجدن غبّها ولو بعد حين. قال ابن الجلاء: فوجدتُ غبّها بعد أربعين سنة! أنسيت القرآن!

[۲۳۰] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: كتب إلي أبو حاتم أحمد بن الحسن الرازي، يذكر أنه سمع محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ يقول: قال أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عيسى، عن أبي الأديان، قال كنت مع أستاذي أبي بكر الزَّقاق، فمر حدث فنظرت إليه، فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبَها ولو بعد حين، فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي، فما أجد ذلك الغِب، فنمت ليلة وأنا متفكر فيه، فأصبحت وقد نسيت القرآن كله.

[۲۳۱] أخبرنا أبو بكر الصوفي، قال: أنبأنا أبو سعيد الحيري، قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي، قال: أخبرني أبو يعقوب عبد الله الشيرازي، قال: أخبرني أبو يعقوب النهرجوري، قال: رأيت في الطواف رجلاً بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك. فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إني مجاور منذ خسين سنة، فنظرت إلى شخص يوماً فاستحسنته، فإذا بلطمة وقعت على عيني فسألت عيني على خدّي، فقلت آه، فوقعت أخرى وقائل يقول: لو زدت لزدناك.

[۲۳۲] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي، قال: أنبأنا عمّار بن عبد الله الصوفي، قال: سمعت محمد بن حماد الرحبي، يقول: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: خرجت يوماً إلى سوق الرحبة في حاجة، فرأيت جنازة فتبعتها لأصلي عليها، ووقفت في جملة الناس حتى يدفن الميت، فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد، فلححت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله وعدت إلى منزلي، فقالت لي عجوز: يا سيدي مالي أرى وجهك أسود؟ فأخذت المرآة فنظرت، فإذا وجهي أسود، فرجعت إلى سري أنظر من أين دُهيت، فتذكرت النظرة، فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة أربعين يوماً، فخطر في قلبي أن زُرْ شيخك الجُنيد، فانحدرت إلى بغداد، فلما جئت الحجرة التي هو فيها طرقت الباب، فقال لي: ادخل يا أبا عمرو، تذنب بالرحبة وتستغفر ربّك ببغداد!

[۲۳۳] أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي، قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق الحيري، قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي، قال: أنبأنا محمد بن أحمد النجار، قال: أخبرني أبو بكر الكتاني، قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عرض علي سيئاتي، وقال: فعلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم، قال: وفعلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم. ثم قال: فعلت كذا وكذا، فاستحييت أن أقر، فقال: غفرت لك بما أقررت، فكيف بما استحييت!. فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مر بي غلام أمره حسن الوجه فنظرت إليه.

وقد روي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد، أنه رئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا، إلا واحداً استحييت أن أقر به، فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما الذنب؟ قال نظرت إلى شخص جميل، فاستحييت أن أذكره.

وذكر هذه الحكاية أبو طالب المكي، عن منصور الفقيه، قال رأيت أبا عبد الله السكري في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني في العرق حتى سقط لحم خدّي، قلت لم؟ قال نظرت إلى غلام مقبلاً ومدبراً.

[٢٣٤] وحُدثت عن محمد بن علي بن أبي الصقر الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن هارون القطان، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا أبو الحسن الواعظ، قال: لما مات

أبو نصر حبيب النجار الواعظ بالبصرة، رئي في المنام ووجهه كدارة القمر في ليلة البدر، وفي وجهه نكتة سوداء، فقال له الذي رآه: حبيب مالي أرى في وجهك هذه النكتة؟ قال قال لي: كنت ماراً بالبصرة في بني عبس فرأيت غلاماً أمرد عليه غلالة يشرق منها بدنه، فنظرت إليه، فلما وصلت إلى ربيّ، قال لي: حبيب. قلت لبيك. قال: جُـز على النار، فجزت عليها، فنفحتني هذه النفحة، فقلت: أوه. فناداني: نفحة بلمحة ولو زدت لإدناك.

وقد بلغنا عن أبي يعقوب الطبري أنه كان يقول: كان معي شاب حسن الوجه وكان يخدمني، فجاءني إنسان من بغداد صوفي، وكان كثير الالتفات إلى الشاب، فكنت أجد عليه لذلك، فنمت ليلة من الليالي، فرأيت ربّ العزة في المنام، فقال: يا أبا يعقوب لم لم تنهه، وأشار إلى البغدادي؛ عن النظر إلى الأحداث، فوعزي وجلالي إني لا أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي. قال أبو يعقوب: فانتبهت وأنا أضطرب، فحكيت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات. فغسلناه ودفناه، واشتغل قلبي به، فرأيته بعد شهر في النوم، فقلت ما فعل الله بك؟ قال وبتّخني حتى خفت ألا أنجو، ثم عفا عنى.

#### الباب السادس عشر في ذكر من عاقب نفسه على النظر

[٢٣٥] أخبرنا أبو القاسم الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب العُشَارِيّ، قال: أنبأنا أبو الحسين بن شمعون، قال: أنبأنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الختلي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: خرج عيسى بن مريم يستسقي بالناس، فأوحى الله عزّ وجل إليه: لا يستسق معك خطًاء. فأخبرهم بذلك، وقال من كان من أهل الخطايا فليعتزل. فاعتزل الناس كلهم إلا رجلاً مصاباً بعينه اليمنى، فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ فقال يا روح الله ما عصيت الله طرفة عين. ولقد التفت فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة، من غير أن كنت أردت النظر بدموعه، ثم قال: ادع فأنت أحق بالدعاء مني، فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم. بدموعه، ثم قال: ادع فأنت أحق بالدعاء مني، فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم. فتقدم الرجل فرفع يديه، وقال: اللّهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن تخلقنا، فلم يمنعك ذلك أن تخلقنا، فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مدراراً، فوالذي نفس عيسى بيده، ما خرجت الكلمة تامة من فيه، حتى أرخت السماء عزاليها وسقى الحاضر والباد.

إن قال قائل: هذا قد فعل معصية بقلع عين نفسه، فكيف صارت طاعة يتوسل بها؟ فأما في فالجواب: أنه إذا صح النقل عنه حمل على أنه كان ذلك في شرعهم جائزاً، فأما في شرعنا فذلك حرام.

[٢٣٦] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد السراج، قال أنبأنا أبو طاهر بن السّوَّاق، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف العاصي، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني موسى بن صالح، قال: نظر

رجل من عبَّاد بني إسرائيل إلى امرأة جميلة نظرة شهوة، فعمد إلى عينيه فقلعهما.

[٢٣٧] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي، قالا أنبأنا طراد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال أنبأنا ابن صفوان، قال أنبأنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني مالك بن ضيغم، قال: حدثتني خالتي حبابة ابنة ميمون العتكية، قالت رأيت أباك ضيغما نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد برد له حتى صبّه، ثم اكتار من الجب ماء حاراً لا يشرب، فقلت له بعد ذلك: إني قد رأيت الذي صنعت فمم ذاك؟ قال: حانت مني نظرة مرة إلى امرأة، فجعلت على نفسي ألا تذوق الماء البارد أيام الدنيا، أنغصن عليها الحياة!

[٢٣٨] قال القرشي: وحدثنا أحمد بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن ابن المبارك عن الأوزاعي، عن هارون بن زبَّاب، أن غزوان كان في بعض مغازيهم فكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، وقال: إنك للحَّاظة إلى ما يضرك.

[٢٣٩] قال القرشي: وحدّثني محمد بن قدامة، عن محمد بن سابق، عن مالك بن مغول، عن أبي سنان، قال: قال عمرو بن مرة: مايسرني أني بصير، كنت نظرت نظرة وأنا شاك.

[۲٤٠] أخبرنا محمد بن أي منصور، قال أنبأنا عبد القادر بن يوسف، قال: حدثنا جعفر يوسف بن محمد المهرواني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنون، قال: حدثنا جعفر الخواص، قال: حدثنا أحمد بن عجمد، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني هارون بن معروف، قال حدثني سعيد بن عبد الله، قال: سمعت رجلاً يحدث عن وهب، قال: كان في بني إسرائيل دير، وكان فيه قوم عباد وكان لهم عيد يجتمعون فيه، فخرجوا يوماً في عيدهم، فنظر رجل من العباد إلى جارية من بني إسرائيل متعبدة، فلما رأته قد أحد النظر إليها، قالت، وهي لا توهمه أنه يريدها: سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت، وهي متعرضة إلى ما حرم عليها! فخر الحبر لوجهه ساجداً، وجعل يقول: سيّدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري، فوعزتك لأبكين بعدها ما أطاقت البكاء، عميت أم لم تعم. فبكى حتى عمى.

[٢٤١] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن الفضل بن الحسن الأدمي، وأنبأنا أبو سعد أحمد بن مجمد البغدادي، قالا أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش قال: سمعت محمد بن عبد العزيز الواعظ،

قال: سمعت خيراً النساج يقول: كنت مع أبي حمزة بالشام فإذا نحن بصومعة راهب بين الرملة ومصر، فسمعت بكاءه وشهيقه فناداه أبو حمزة ثلاثاً فلم يجبه، فقال له أبو حمزة: سألتك بحق من يجب له الحق عليك إلا كلمتني. فقال بصوت ضعيف: وما يدعوك إلى كلامي؟ فقال أردتُ أن أسألك عن مسألة عرضت لى. فقال إني لفي شغل عن مسألتك وكلامُك فامض راشداً، عافاك الله. فقال أبو حمزة: أرني وجهك فقال: وما تصنع بالنظر إلى من أصيب من النظر؟ فقال أحببت أن أشافهك بمسألتي إياك: فقال إن كنت تريد جواب مسألتك فاسأل حتى أخبرك، وإن كنت تريد النظر فامض لشأنك فقد أعلمتك أن بي مصيبة. قال: وما مصيبتك فقال: اني اطلعت من صومعتى هذه منذ عشرين سنة، فوقعت عيني على شخص فأفسد قلبي، وأنا في علاجه وجهاده منذ ذلك اليوم إلى وقتي، ما علمت أني نظرت إلى أحد من الناس حتى كلمتني. فقال: لعمري لقد كان هذا نظر شؤم عليك، ألبسك طول العناء وأورثك إدمان البكاء. فقال: هذا لعمرى كذاك لقد بكيت حتى نفد دمعي وقلص، فما أقدر على قطرة إلا في بعض الأيام، فإذا بكيت وجدت لذلك راحة وسلواناً. قال فما النظر الذي بلغ بك هذا كله؟ فقال: حضر بعضُ أعيادنا فأتاني جماعة وفيهم شخص حيرً عقلي كمالُه، فكررت النظر إليه مراراً فزرع في قلبي زرعاً لا تحصده المناجل ولا تسفيه الرياح، ولا يزداد على مرّ الأيام إلا جدة وثباتاً، فلما رأيت ذلك عاتبت قلبي كي يراجعني، فأبي إلا التعلق به والتعرض له والتطلب لأسباب قربه، فلما رأيته مقيماً على مخالفتي وماضياً على عصياني، عاهدت الله أن لا أرى أحداً ولا يراني، وهذه عقوبة كل طرف مال إلى غير ما أمره الله، حتى يرجع إلى ما أمره أو يعلم أنه قد عفى له عما أجرم. ثم أخذ في البكاء، فانصرفنا وتركناه!

[٢٤٢] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد بن الفرج، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو صالح السمرقندي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن اليسع، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عمرو الدّيْنَوَرِي، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله الصوفي، قال أبو حمزة: حدثني أبو العمر حسام بن المضاء المصري، قال غزوت في زمن الرشيد في بعض المراكب فلججنا في البحر فكسر بنا في بعض جزائر صقلية، فخرج من أفلت وخرجت معهم، فرأيت في بعض الجزائر رجلاً لا يملك دمعه من كثرة البكاء، فسألته عن حاله، وقلت له: ارفق بعينك، فإن البكاء قد أضر بهما، فقال: إلا ذلك. قلت: ما جنايتهما عليك حتى تتمنى لهما البلاء؟ فقال: جناية لا أزال إلى الله معتذراً منها قلت: ما جنايتهما عليك حتى تتمنى لهما البلاء؟ فقال: جناية لا أزال إلى الله معتذراً منها

أيام حياتي. قلت وما هي؟ قال: سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهما، ولقد أوقعاني في ذنب نظرت إليه لولا الرجاء لرحمة الله ليئست أن يعفى عنه لي. فبالله لو صفح الله لي عنه وأدخلني الجنة، ثم تراءى لي لاستحييت أن أنظر إليه بعينين عصتاه!

ثم صعق وخرّ مغشياً عليه.

وبلغنا عن أبي حمزة الصوفي، قال: وقفت على راهب في بعض بلاد الشام، وقد أشرف من صومعته وهو يكلم غلاماً جميلاً من النصارى ويتبسم إليه، فقلت له ينبغي لمن هو على طريقتك أن لا يتبسم في وجه من لا تؤمن فتنته، فقال: هو لعمري كما قلت، غير أني أعاهد الله لا فتحت عيني حولاً، عقوبة لها. وأغمض عينيه وأدخل رأسه وبكى وانصرفت!

[٣٤٣] أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت خيراً النساج يقول: كنت مع أمية بن الصامت الصوفي، فنظر إلى غلام، فقرأ: «وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» ثم قال: وأين الفرار من سجن الله وقد حصّنه بملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تبارك الله! فما أعظم ما امتحنني به من نظري إلى هذا الغلام، ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على قصب في يوم ريح فما أبقت ولا تركت. ثم قال أستغفر الله من بلاء جَنَتُه عيناي على قلبي وأحشائي، لقد خفت أن لا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه، ولو وافيت القيامة عبمل سبعين صديقاً. ثم بكي حتى كاد يقضي، فسمعته يقول في بكائه: يا طرف لأشغلنك بعمل سبعين صديقاً. ثم بكي حتى كاد يقضي، فسمعته يقول في بكائه: يا طرف لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء.

# الباب السابع عشر في ذكر من سأل الله تعالى أخذ بصره خوف الفتنة

العُميري، قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن محمد الفاميّ، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن علي يوسف المرواني، قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن محمد الفاميّ، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن يوسف المرواني، قال: حدثنا أجمد بن المنذر شَكَّر، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج المقري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم، قال: حدثنا أبو ضمرة عاصم بن أبي بكر الزهري، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان يونس بن يوسف من العبّاد أو من خيار الناس، شك عبد الرحمن، فأقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد، فلقيته امرأة، فوقع في نفسه منها، فقال: اللّهم إنك جعلت لي بصري نعمة، وقد خشيت أن يكون علي نقمة، فاقبضه إليك. قال: فعمي، وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له، فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، فإن فاتته حاجة حصبه فأقبل إليه، فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء، فحصب الصبيّ، فشغل الصبي مع الصبيان، حتى خاف الشيخ على نفسه، فقال: اللّهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة، وخشيت أن يكون نقمة، فسألتك فقبضته إليك، وقد خشيت الفضيحة فَرُدّه إليّ، فانصرف إلى منزله صحيحاً يمشي.

قال مَالك: فرأيته أعمى ورأيته صحيحاً.

وقد رويت لنا هذه الحكاية على قلب اسم هذا الرجل.

[750] أخبرنا أحمد بن علي بن المجلى، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا علي بن محمد المُعدّل، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي، قال: حدثنا عاصم بن أبي بكر الزهري، قال أنبأنا مالك بن أنس، وابن أبي حاروم، والمغيرة بن عبد الرحن، أن يوسف بن يونس بن حماس مرَّت به امرأة فوقعت في نفسه، فدعا الله فذهب بصره، فأقام بعد ذلك دهراً يخلف إلى المسجد مكفوفاً يقاد، ثم إنه تحرك عليه بقلبه وقد انصرف قائده، فلم يجد من يقوده،

فخلا المسجد، فدعا الله تعالى فرد عليه بصره، فلم يزل صحيح البصر حتى مات.

[٢٤٦] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا موسى بن أيوب، قال: حدثنا عبيد البيروتي، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: بينما امرأة قائمة عند قنديل توقده، إذ نظر إليها رجل ففطنت له، وعرفت أنه قد تبيّنها، فالتفتت إليه، وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك؟!

قال: فزادني زياد بن محمد، عن عقبة، أنه دعا ربّه أن يذهب بصره، فذهب، فمكث عشرين سنة أعمى لا يبصر، فلما كبر دعا ربّه أن يرد عليه بصره، فردّ الله عليه بصره.

قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني بعض من رآه بصيراً قبل أن يعمى، فرآه شيخاً بصيراً بعدما عمى.

[٧٤٧] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز الأزجي، قال: حدثنا ابن جهضم، قال: سمعت محمد بن أحمد الزبيري، قال: سمعت أبا العباس الفرغاني، قال: سمعت منصور بن إسماعيل يقول: كنت إذا نظرت إلى الشيء الحسن، يأخذ من قلبي المأخذ الشديد، فسألت الله عزّ وجلّ أن يذهب بصري، فذهب.

#### الباب الثامن عشر في ذكر ثواب من غض بصره عن الحرام

[٢٤٨] أخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي، قالوا: أنبأنا أبو محمد الصريفيني، قال: أنبأنا أبو حفص الكتاني، وأخبرنا أحمد بن محمد الطوسي، وإسماعيل بن أحمد ويحيى بن الحسن وأحمد بن الحسن المقري وعلي بن المبارك، قالوا: حدثنا ابن النقور، قال: أنبأنا عبد الله بن حبابة، قالا: حدثنا البغوي، قال: حدثنا طالوت بن عباد، قال: حدثنا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة يقول، سمعت رسول الله عليه يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يحن، وإذا وعد فلا يخلف، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم».

[٢٤٩] أخبرنا يحيى بن علي، قال: أنبأنا أبو الحسن بن المهتدي، قال: حدثنا ابن شاهين، قال: حدثنا محمد بن صالح بن زغيل، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث وطالوت ابن عباد، قالا: حدثنا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عليه وقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يحن، غضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وصِلُوا أرحامكم».

[۲۰۰] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله، وهو ابن المبارك، قال: أنبأنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زَحْر، عن علي بن

<sup>[</sup>٢٤٨] (اكفلوا لي بست)، ذكره ابن جعفر في «لسان الميزان»، في ترجمة «فضال بن جبر»، وقال: قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة (١٣٢٦).

<sup>[</sup>٢٤٩] (اكفلوا لي بست)، سبق تخريجه في رقم (٢٤٨).

<sup>[</sup>۲۵۰] (ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي أمامة (٢٥٠) (ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة)، أخرجه الإمام أحمد في «المجمع» (١٣/٨) وقال: فيه على بن يزيد الألهاني، وهو متروك.

يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة، ثم يغض بصره، إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها».

[۲۰۱] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد، والثالثة تدمّر، نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله ذلك عبادة تبلغه لذّتها».

[۲۰۲] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن محارب بن دثار، عن صلة، عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله عليه: «النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركه خوف الله عز وجل، أثابه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه».

[٣٥٣] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا القاضي أبو محمد يحيى بن الحسن بن المنذر، قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد المعدّل، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها».

قال ابن الأنباري: قال اللغويون: غض تفسيره يغض، يقال قد غضضت من الرجل إذا طعنت عليه ووضعت منه.

<sup>[</sup>٢٥١] (النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠١/٦).

<sup>[</sup>۲۵۲] (النظر إلى المرآة سهم من سهام إبليس)، أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الرقاق (٧٨٧٥/ ٣٢). وذكره الهيثمي في المجمع (٨/ ٦٣)، وقال: فيه عبد الله بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.

<sup>[</sup>٢٥٣] (من نظر إلى امرأة)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي أمامة (٥/ ٢٦٤) والبيهقي في شعب الإيمان، باب في تحريم الفروج (٥٤٣١).

[٢٥٤] أخبرنا أحمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا قاسم بن علي الدهري، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق، قال: حدثنا سهل بن محمد الفارسي، قال: حدثنا أيوب بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن مروان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعيد، عن علي، قال: قال رسول الله عليه إن الله يقول: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها من مخافتي أبدلته مكانها إيماناً يجد حلاوته في قلبه».

[٢٥٥] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحداد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن غفير الأنصاري، قال: حدثنا شعيب بن سلمة، قال: حدثنا عصمة بن محمد، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عند الله عز وجل في عبد يكف بصره عن محاسن امرأة، ولو شاء أن ينظر إليها نظر، إلا أدخل الله عز وجل في قلبه عبادة يجد حلاوتها».

[٢٥٦] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا علي بن أحمد الملطي، قال: أنبأنا محمد بن يوسف، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبو سعيد المدني، قال: حدثني عمر بن سليم، عن سهل المازني، قال حدثني عمر بن محمد بن صهبان، قال: حدثني صفوان بن سليم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عن عن عن باكية يوم القيامة، إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله».

[٢٥٧] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال: أنبأنا محمد بن

<sup>[</sup>٢٥٤] (النظرة سهم من سهام إبليس)، أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب الرقاق (٧٨٧٥/ ٣٢)، من حديث حذيفة بن اليمان.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في التلخيص: إسحاق بن عبد الواحد واه وعبد الرحن الواسطي ضعفوه.

<sup>[</sup>٢٥٥] (ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٨٧).

<sup>[</sup>٢٥٦] (كل عين باكية يـوم القيامة)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٦٣/٣) وقال: غريب من حديث «صفوان»، و «أبي سلمة»، تفرد به عمر بن صهبان.

أحمد بن أبي الفوارس، قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد المُزكّى، قال: أنبأنا محمد بن المسيب، قال حدثنا عبد الله بن خبيق، قال: حدثني الحسن بن مجاهد، قال: «غض البصر عن محارم الله يورث حب الله».

[۲۰۸] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: من غضّ بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهدى بها سامعوه، ومن غضّ بصره عن شبهة نوَّر الله قلبه بنور يهتدي به إلى طريق مرضاته.

[۲۵۹] أخبرنا أبو بكر الصوفي، قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق، قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي، قال: حدثنا عبد الواحد بن بكر الوَرَثَانِي، قال: حدثنا محمد بن أحمد المارستاني، قال: حدثنا محمد بن عيسى القرشي، قال: حدثني إبراهيم بن المهلب السائح، قال: رأيت بين الثَّعْلَبية والخُزَيْميَّة غلاماً قائماً يصلي، قد انقطع عن الناس، فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال بلى، قلت وأين هو؟ قال: أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي.

فعلمت أن عنده معرفة.

فقلت: أما معك زاد؟ قال بلى. قلت فأين هو؟ قال: الإخلاص لله عزّ وجل، والتوحيد له، والإقرار بنبيه ﷺ، وإيمان صادق وتوكل واثق.

قلت: هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين.

قلت: أما تستوحش في هذه البرية وحدك؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة، حتى لو كنت بين السباع ما خفْتها ولا استوحشت منها.

قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: الذي غَذَاني في ظلم الأرحام صغيراً، قد تكفل برزقي كبراً.

قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ فقال: لي جَدُّ معلوم ووقت مفهوم، إذا احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت، وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني.

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إذا رأيتني فلا تكلمني ولا تُعلم أحداً أنك تعرفني.

قلت: لك ذاك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت وما هي؟ قال إن استطعت لا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك، فافعل.

قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفاً وتوكلًا! قال: لا تقل هذا، إنك قد صلّيت لله عزّ وجل قبلي، ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان.

قلت: فإن لي أيضاً حاجة. قال: وما هي؟ قلت: ادع الله لي. فقال: حجب الله طرفَك عن كل معصية، وألهم قلبَك الفكر فيما يرضيه، حتى لا يكون لك همٌّ إلا هو.

قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي فيها، وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين، فإياك أن تخالف الله فيماأمرك وندبك إليه، فإن كنت تبغى لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله عزّ وجل في زمرتهم.

قلت: وكيف علمتَ ذاك؟ قال: بغض طرْفي له عن كل محرّم، واجتنابي فيه كل منكر ومأثم، وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه.

ثم صاح وأقبل يسعى، حتى غاب عن بصري.

فتفهّم يا أخي ما أوصيك به، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه، وعامله بغضه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة، وكل زمن الجهاد في الغض لحظة، فإن فعلت نلت الخير الجزيل، وسلمت من الشر الطويل، ألم تسمع قول القاتل:

إني إذا ذل الحسري وأقول للنفسس اطمئني وقال الآخر:

ليس الشجاع الـذي يحمي مطيّته لكـنْ فتـىً غـض طـرفـاً أو ثنَـى بصراً وقال الآخر:

صبرتُ عن اللذات حتى تولّتَ وكانت على الأيام نفسي عزيزة وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى

صُ عَزَزْتُ في ظل القناعة فالشجاعة فالشجاعة

يسوم النسزال ونسار الحسرب تشتعل عسن الحسرام فذاك الفسارسُ البطلُ

وألـزمـت نفسي صبرهـا فـاستمـرت فلمـا رأتْ صبري على الــذل ذَلّـتِ \* فـإن أُطمعـت تـاقـتْ وإلا تسلّـتِ

### الباب التاسع عشر في معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر

إعلم وفقك الله، أنك إذا امتثلت المأمور به، من غض البصر عند أول نظرة، سلِمْت من آفات لا تحصى، فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك زرعاً يصعب قلعه، فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه الجمية بالغض فيما بعد، وقطع مراد الفكر بسد باب النظر، فحينئذ يسهل علاج الحاصل في القلب، لأنه إذا اجتمع سيل فسد مجراه، سَهُل نزف الحاصل، ولا علاج للحاصل في القلب أقوى من قطع أسبابه، ثم زجر الاهتمام به خوفاً من عقوبة الله عز وجل، فمتى شرعت في استعمال هذا الدواء رُجي لك قرب السلامة، وإن ساكنت الهم ترقى إلى درجة العزم، ثم حرك الجوارح.

[٢٦٠] أخبرنا: محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: أنبأنا محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن أحمد النَسَوِيّ يقول: سمعت علي بن إبراهيم يقول: سمعت إبراهيم بن المولد يقول: سمعت محمد بن أحمد الرافقي يقول: سمعت علي بن الحسين التميمي يقول: سمعت أبا تراب النخشبي يقول: احفظ همك، فإنه مقدمة الأشياء، فمن صح له همه صح له ما بعد ذلك من أفعاله وأحواله.

[٢٦١] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة، فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة، فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة، فتولَّد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن استدركت الشهوة، وإلا تولّد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل.

فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟

فالجواب: أنها ما لم تكن عزماً لا تضر، غيرأنه لا ينبغي أن تُؤجر بالخوف ممن يعلم ما تخفي الصدور، لتَشَاغُل القلب بوظائف بعيدة، تلهيه عن الأمر الذي خلق له، ومتى كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك، فقد عُفي لك عن الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة.

[٢٦٢] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: أنبأنا محمد ابن الحسين، قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت جعفراً الخُلْدي يقول: قال أبو العباس بن مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه، عصمه الله في حركات جوارحه.

#### الباب العشرون في ذكر ما يصنع من رأى امرأة فأعجبته

[٢٦٣] أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله على أن أمرأة فأعجبته، فأتى زينب فقضى منها حاجته، وقال: "إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد مما في نفسه».

انفرد بإخراجه مسلم.

وقد نبه هذا الحديث على أمرين:

أحدهما: التسلّ عن المطلوب بجنسه.

والثاني: الإعلام بأن سبب الإعجاب قوة الشهوة، فأمر بتنقيصها.

[٢٦٣] (إن المرأة تقبل في صورة شيطان)، مسلم كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها (٩/١٤٠٣) وأبو داود كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٥١) والإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله (٣٣٠/٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه (٧/٩٠).

## الباب الحادي والعشرون في ذكر تحريم الخلوة بالأجنبية

[٢٦٤] أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم».

أخرجه البخاري ومسلم، واسم أبي معبد نافذ مولى ابن عباس.

[٢٦٥] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم منها، فإن ثالثهما الشيطان».

أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنى أبي.

<sup>[</sup> ٢٦٤] (لا يخلون رجل بامرأة)، البخاري كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والمدخول على المغيبة (٥٢٣٣). ومسلم كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١) ، والترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (١١٧١)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة (٨/ ١٩٢/). والإمام أحمد في مسنده، من حديث «عبد الله بن عباس» (٢٢٢١) والحاكم في المستدرك، كتاب العلم (٧٨٧/ ٩٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإني لا أعلم خلافاً بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية (٧/ ٩٠).

<sup>[</sup>٢٦٥] (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة)، أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث جابر بن عبد الله (٣/ ٣٣٩). والطبراني في المعجم الكبير (١٩١/١١). وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٧٩) وقال: فيه «يحيى بن أبي سليمان المدني» ضعفه البخاري، وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان.

[٢٦٦] أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بن البنا، قال: أنبأنا علي بن أحمد البسري، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلّص، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سَمُرة، قال خطب عمر رضي الله عنه الناس بالجابية، فقال إن رسول الله على قام في مثل مقامي هذا، فقال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان».

[٢٦٧] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا محمد بن هبيرة الغاضري، قال: حدثنا الحسن بن قتيبة، قال: أنبأنا يونس، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير، قال: قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله عنه فينا كمقامي فيكم، ثم قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان».

[٢٦٨] أخبرنا يحيى بن على المدبر، قال: أنبأنا أبو منصور عبد العزيز العكبري، قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد الفرضي، قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمر بن مخلد السجستاني، قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي قتيل، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله بن عمرو، قال: قيل يا رسول الله: وإن كانا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم، إلا هَمَّ أو همّت به». قيل يا رسول الله: وإن كانا صالحين؟ قال: «ولو كانت مربم بنت عمران ويحيى بن زكريا»!

[٢٦٩] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو علي

<sup>[</sup>٢٦٦] (ألا لا يخلون...)، أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن سمرة (٢٦/١). ومرة أخرى من حديث عامر بن ربيعة (٣/٤٤). والحاكم في المستدرك كتاب العلم (٩٨/٣٨٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية (٧/٩١) من حديث عمر. وأبو نعيم في الحلية (٤/١٨٤).

<sup>[</sup>٢٦٧] سبق تخريجه في (٢٦٦).

<sup>[</sup>٢٦٨] لا يخلون رجل بامرأة. . . )، سبق تخريجه في (٢٦٦).

التميمي. وأخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قالا أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن فرات، عن ميمون بن مهران، قال: ثلاثة لا تبلون نفسك بهن: لا تدخلن على سلطان، وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تدخلن على امرأة، وإن قلت أعلمها كتاب الله عز وجل، ولا تُصغين سمعَك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يَعْلَق بقلبك مِنه!

[۲۷۰] أخبرنا عن عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا التنوخي، قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن البهلول، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا المثنى بن جامع، قال: حدثنا شريح بن يونس، قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن كلب بن ميمون، عن ميمون بن مهران، قال: أوصاني عمر بن عبد العزيز فقال: يا ميمون لا تحُلُ بامرأة لا تحلُ لك، وإن أقرأتها القرآن، ولا تَتْبع السلطان، وإن رأيت أنك تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر، ولا تجالس ذا هوى فيُلقِي في نفسك شيئاً يسخط الله به عليك.

[۲۷۱] أنبأنا إسماعيل بن أحمد، وحدثنا عنه المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن النقور، قال: أنبأنا المخلص، قال: حدثنا أبو يعلى المقري، قال: حدثنا أبلات عدثنا أبو يعلى المقري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال لنا يونس بن عبيد: أوصيكم بثلاث فخذوها عني، حييتُ أو مِت، لا تمكّنْ سمعك من صاحب لهو، ولا تحلُ بامرأة ليست لك بحرمة، ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخل على أمير ولو أن تَعِظه.

[۲۷۲] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا دعلج بن أحمد، قال حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال يونس بن عبيد: احفظوا عني ثلاثاً، متّ أو عشت، لا يدخلن أحدكم على ذي سلطان يعظه ويعلمه، ولا يحُلُ بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكّن سمعَه من ذي هوى.

[۲۷۳] أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عاصم، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن عبيد الرحمن بن زياد، قال: بينما موسى جالس إذ أقبل إليس، فقال له موسى: ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوَذْتَ عليه؟ قال إذا أعجبته نفسه، واستكثر علمَه ونسي ذنوبه.

وأحذرك ثلاثاً: لا تخلُ بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له، إلا كنتُ صاحبَه دون أصحابي حتى أفتِنه بها، ولا تعاهد الله عهداً إلا وفَيْتَ به، فأنه ما عاهد الله أحدٌ عهداً إلا كنتُ صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به، ولا تُخرجن صدقة إلا أمْضَيتها، فإنه ما أخرج أحدٌ صدقة فلم يُمْضِها إلا كنتُ صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه وبين الوفاء بها.

ثم ولَّى وهو يقول: يا ويله، ثلاثاً، علم موسى مايُحْذِّربه بني آدم.

[٢٧٤] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: قيل لأبي القاسم بن النصراباذي: إن بعض الناس يجالس النسوان ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن.

فقال: ما دامت الأشباح باقية فإن الأمرَ والنهي باقٍ، والتحليلُ والتحريم مخاطَبٌ به، ولن يجترىء على الشبهات إلا من هو بعُرْض المحرمات.

[۲۷٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو الحسين الحمامي، قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي، قال أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو محمد البلخي، قال: حدثنا محمد بن موسى الحنفي، قال: حدثنا عمي وليد بن يعقوب، قال: حدثني أبي، قال: دخل مسلمة بن عبد الملك على أخيه هشام بن عبد الملك، وعنده خادم جميل، عليه عمامة سوداء، وثيابُ وَشي، فقال مسلمة: يا أمير المؤمنين أي فتياننا هذا؟ قال هذا خادم لي، فقال: يا أمير المؤمنين. يدخل على حُرَمك مثلُ هذا؟! قال: إنه مجبوب لا يقدر على النساء، قال: إنه إن لم يقدر عليها ذكّرها الرجال. قال: فأخرَجه هشام.

فاحذر، رحمك الله من أن تتعرض بسبب البلاء، فبعيدٌ أن يَسْلم مُقارِبُ الفتنة منها. وكما أن الحذَر مقرون بالنجاة، فالتعرض بالفتنة مقرون بالعطب.

ونَدَر من يَسْلم من الفتنة مع مقاربتها. على أنه ما يَسْلم من فكر وتصور وهَمة. وكل هذا زلل.

هذا لو كانت الخلوة بالأجنبية مباحة، لم تسلم من هذه الآفات، فكيف وهي محرمة؟!

### الباب الثاني والعشرون في التحذير من فتنة النساء

[۲۷٦] أخبرنا ابن الحصين، قال أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنى أبي، قال حدثنا يحيى بن سعيد.

وأخبرنا عبد الأول، قال أنبأنا الداودي، قال أنبأنا ابن أعين، قال حدثنا الفربري، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا شعبة.

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال أنبأنا أبو الفتح الشاشي، وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال أنبأنا أبو عبد الله الفراوي، قال حدثنا عبد الغافر، قال أنبأنا ابن عمرويه، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا ابن راهويه، قال حدثنا جرير.

وأخبرنا ابن الحصين وابن عبد الباقي، قالا أنبأنا أبو الطيب الطبري، قال أنبأنا أبو أحمد الغطريفي، قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أبو القاسم الحريري، قال أنبأنا أبو طالب العشاري، قال أنبأنا أبو الحسين بن شمعون، قال حدثنا محمد بن أبي حذيفة، قال حدثنا ابن أبي الخناجر، قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثنا القاسم بن معن، وأخبرنا علي بن عبد الله قال أنبأنا أبو محمد الصريفيني، قال أنبأنا أبو حفص الكتاني، قال حدثنا موهوب بن أحمد، قال الكاتب، قال حدثنا أمد بن بريك، قال حدثنا أسباط وحدثنا موهوب بن أحمد، قال أنبأنا ابن البسري، قال أنبأنا المخلص، قال حدثنا البغوي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي

<sup>[</sup>۲۷٦] (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)، أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب ما يتقي من شؤم المرأة، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾ (٥٠٩٦). ومسلم كتاب الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان فتنة النساء، (٩٧/٢٧٤).

شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، قالوا أنبأنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: «ما تركتُ بعدي فتنة أضَّر على الرجال من النساء».

[۲۷۷] أخبرنا ابن الحصين، قال أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال أنبأنا الشاشي، وأخبرنا المروزي، قال أنبأنا الفراوي، قالا حدثنا عبد الغافر، قال حدثنا ابن عمرويه، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا بندار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، وأخبرنا عبد الأول، قال حدثنا الداودي قال أنبأنا السرَّخسي، قال حدثنا إبراهيم بن خريم، قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا النضر بن شميل، قالا حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على أنه قال: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

انفرد بإخراجه مسلم والذي قبله متفق عليه.

[۲۷۸] أخبرنا ابن الحصين، قال أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا القطيعي، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله على الله بالله بأذنه بالصلاة. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يُسْمع الناس؛ فلو أمرْتَ عمر؟ فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت لحفصة، فقال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف».

أخرجاه في الصحيحين.

<sup>[</sup>۲۷۷] (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها...)، أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء... (۲۷٤٢/ ۹۹).

<sup>[</sup>۲۷۸] (لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالصلاة...)، أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (۲۷۸)، من حديث أبي موسى، و (۲۷۹) من حديث عائشة. ومسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، وسفر، وغيرهما مَنْ يصلي بالناس؟ (۲۱۸ / ۱۸۱) من حديث عائشة، و (۲۲ / ۲۰۱) من حديث أبي موسى.

[۲۷۹] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع، عن علي عليه السلام قال: أردف رسول الله على الفضل، ثم سار حتى أتى الجمرة فرماها، فأتته امرأة شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة الله تعالى في الحج، فهل يجوز أن أحُجَّ عنه؟ قال: نعم. قال: ولوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله ما لك لوَيْتَ عنق ابن عمك؟ قال: "رأيتُ شاباً وشابة، فخِفْتُ الشيطان عليهما».

[۲۸۰] أنبأنا ابن الحصين، قال أنبأنا ابن المذهب، قال أنبأنا القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رفيقة أنها قالت: أتيتُ رسول الله عليه في نسوة نبايعه، فقال: «إنى لا أُصافح النساء».

[۲۸۱] أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن إسماعيل بن أُمية، عن عَمرة، عن عائشة قالت: لو أن رسول الله عليه أحدث النساء اليوم، لنهاهن عن الخروج، أو حرَّم عليهن الخروج.

[٢٨٢] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب، والحسين بن محمد بن

<sup>[</sup>۲۷۹] (أردفُ النبي - ﷺ - الفضل، ثم سار...)، أخرجه الترمذي كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۸۸۵) من حديث علي، وقال: حسن صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح (۷/ ۸۹).

<sup>[</sup>۲۸۰] (إني لا أصافح النساء)، أخرجه النسائي كتاب البيعة، باب بيعة النساء (۱٤٩/۷) من حديث أميمة. وابن ماجه كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (٢٨٧٤). والإمام أحمد في مسنده (٢/٣٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب كيف يبايع النساء؟ (٨/٨١).

طلحة، قالا أنبأنا على بن محمد بن بشران، قال حدثنا محمد بن عمرو بن البحتري، قال حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت، قال حدثنا الواقدي، قال حدثنا يحيى بن العلاء، عن عبد المجيد بن سهل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان النساء الأكابر وغيرهن، يخرجن يحضرن مع رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان العيد، فلما كان سعيد بن العاص، سألني عن خروج النساء، فرأيت أن يُمنع الشَّوابُ الخروج، فأمر مناديه: لا تخرج يوم العيد شابة، فكان العجائز يخرجن.

[۲۸۳] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا يحيى بن صالح الأيْلي، عن إسماعيل بن أُمية، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عنه (قال إليس لربه عز وجل: يا رب قد أهْبِط آدم، وقد علمتُ أنه سيكون له كِتاب ورسُل، فما كتابم ورسلهم؟.

قال الله عزّ وجل: رُسلهم الملائكة، والنبيون منهم، وكُتبهم التوراة والإنجيل والزّبور والفرقان.

قال فما كتابي؟ قال: كتابك الوشم، وقرآنك الشّعر، ورسلك الكهنة، وطعامك ما لم يُذكر اسم الله عزّ وجل عليه، وشرابك من كل مسكر، وصِدْقُك الكذب، وبيتك الحمّام، ومصائدك النساء، ومؤذنك المزمار، ومسجدك الأسواق. تفرد به يحيى بن صالح.

[٢٨٤] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال:

<sup>[</sup>٢٨٣] (قال إبليس لربه ـ عزّ وجل ـ : يا رب...)، أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٣/١١)، أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٧٨).

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٤/١): رواه الطبراني في الكبير وفيه «يحيى بن صالح الأيلي» ضعفه العقيلي. انظر «الضعفاء الكبير للعقيلي» (٤/ ٤٠٩).

<sup>[</sup>٢٨٤] (إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء، والخمر). أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، باب ذكر من اسمه «الهذيل» (٧٩/١٤) وقال: قال السراج: سمعت أبا بكر بن خلف يقول: «الهذيل بن عمير» أخو «محمد بن عمير» قدم علينا بغداد، صدوق، إلا أنه يتشيع . . أ هـ.

أنبأنا محمد بن حمد بن رزق، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحدادي، قال: حدثنا أبو الهذيل بن عمير بن أبي العريف، قال: حدثنا موسى بن هلال النخعي، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن هبيرة بن مريم، عن عليّ، قال: قال رسول الله على أُمتي النساءُ والخمر».

[٢٨٥] أخبرنا المبارك بن عليّ، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا سعدان بن يزيد، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا حدثنا مسعود، حاد بن زيد، عن عليّ بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، أنهما قالا: لما كَثُر بَنو آدم، وعَصَوْا، دَعَتْ عليهم الملائكة، والأرضُ، والجبال: ربّنا أهلِكهم.

فأوحى الله عزّ وجل إلى الملائكة: إني لو أنزلتُ الشهوة والشيطان منكم بمنزلة بني آدم لفعلتم مثل ما يفعلون؛ فحدّثوا أنفسهم أنهم لو ابتُلوا اعتصموا؛ فأوحى الله عزّ وجل إليهم أن اختاروا من أفاضلكم ملكين؛ فاختاروا هاروت وماروت، وأهبطا إلى الأرض حكَمَين، وأُهبطت الزهرة إليهما في صورة امرأة، فواقعا الخطيئة، وكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، فلما واقعا الخطيئة استغفروا لمنْ في الأرض.

[٢٨٦] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا الحسن بن أبي بكر، قال: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد، قال: أنبأنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا سند بن داود، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا سند بن داود، قال: حدثنا وقل: يا معاوية بن صالح، عن نافع، قال: سافرتُ مع ابن عمر، فلما كان آخر الليل قال: يا نافع طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتبن أو ثلاثاً، ثم قلت: طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا

<sup>[</sup>٢٨٦] (إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم...)، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ٤٣). وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٧) وقال: هذا حديث لا يصح، و «الفرج بن فضالة» قد ضعفه «يحيى»، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به، وأما «سنيد» فقد ضعفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بثقة أ. هـ. وذكره الذهبي في «الميزان» (٢٣٦/٢).

أهلاً، قلت: سبحان الله نجم سامع مطيع. قال: ما قلتُ إلا ما سمعتُ من رسول الله، أو قال: قال رسول الله: "إن الملائكة قالت: يا رب كيف صَبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. فلم يألوا أن اختاروا هاروت وماروت، فنزلا فألقى الله عليهما الشبق، قلت: وما الشبق؟ قال: الشهوة. قال: فنزلا، فجاءت امرأة يقال لها الزهرة، فوقعت في قلوبهما، فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه، فرجع إليها أحدهما، ثم جاء الآخر؛ فقال: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم؛ فطلباها نفسها. فقالت: لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرُجان به إلى السماء وتهبطان به فأبيّا، ثم سألاها أيضاً فأتت ففعلا فلما استطيرت طمسها الله كوكباً، وقطع أجنحتها، ثم سألا التوبة من ربهما فخيرًهما فقال: إن شتتما ردَدْتكما إلى ما كنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة ودَدْتكما إلى ما كنتما عليه على الآخرة؛ فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل، فانطلقا إلى بابل، فخسف بهما، فهما فيها الآخرة؛ فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل، فانطلقا إلى بابل، فخسف بهما، فهما فيها منكوسان بين السماء والأرض، يعذبان إلى يوم القيامة.

[۲۸۷] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يجيى بن بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع نبي الله على يقول: "إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يُفسد فيها ويَسْفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا، نحن أطوع لك من بني آدم.

<sup>[</sup>٢٨٧] (إن «آدم» لما أهبطه الله إلى الأرض، قالت الملائكة: ...)، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٣٤). وابن حبان في صحيحه، ذكر قول الملائكة عند هبوط «آدم» إلى الأرض: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (٦١٥٣). وقال: قال أبو حاتم: «الزهرة» هذه امرأة كانت في ذلك الزمان، لا أنها «الزهرة» التي هي في السماء التي هي من «الخنس». قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٧١)، ٧٧): سألت أبي عن هذا لحديث، فقال: هذا حديث منكر. أ. هـ.

وقال ابن حبان في الثقات، في ترجمة «موسى بن جبير المدني» (٧/ ٤٥١) وهو أحد رواة هذا الحديث: يخطئء، ويخالف. أ. هـ.

قال الله تعالى للملائكةِ: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان.

قالوا: ربنا، هاروت وماروت. فأُهبطا إلى الأرض، فتمثلت لهما الزهرة امرأة حسنة من أحسن النسوة، فجاءتهما فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تكلّما بهذه الكلمة من الإشراك، فقالا: والله لا نشرك أبداً. فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي، فقالا: والله لا نقتله أبداً، فذهبت ثم رجعت بقدح فيه خمر، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تشربا هذه الخمر، فشربا فسكرا فوقعا عليها، وقتلا الصبي، فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه على إلا وقد فعلتماه حين سكرتما.

فخيرًا بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختارا عذاب الدنيا.

[۲۸۸] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا أبو علي الطوماري، قال: أنبأنا أبو الحسن بن البرّاء، قال: حدثنا عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، قال: ذكر وهب بن منبه أن عابداً كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت، وكانت بكراً.

فخرج البعثُ عليهم فلم يدْرُوا عند مَنْ يَخلِّفُون أَختَهم، ولا من يأمنون عليها، ولا عند من يضعونها، فأجمع رأيهم على أن يخلِّفوها عند عابد بني إسرائيل، فأتوه فسألوه أن يخلِّفوها عنده، فتكون في كنفه وجواره حتى يرجعوا، فأبى ذلك وتعوَّذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم، فلم يزالوا به حتى أطمعهم، فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتي. فأنزلوها في ذلك البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً، ينزل إليها بالطعام من صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته، ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام.

قال: فتلطّف له الشيطان، فلم يَزَلْ يرغّبه في الخير ويعظّم عنده خروجَ الجارية من بيتها نهاراً، ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيئت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها، ولا يكلمها. لأجرك، فلم يَزَلْ به حتى مشى بطعامها حتى وضعه على باب بيتها، ولا يكلمها.

<sup>[</sup>٢٨٨] (أن عابداً كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه. . .)،ذكره المصنف في تلبيس إبليس (٣٦).

قال: فلبث بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضَّه عليه، وقال له: لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك.

قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها.

قال: فلبث بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس، فرغَّبه في الخير وحضّه عليه وقال له: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك؟ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة.

قال: فلم يزل به حتى حدَّثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته.

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنتَ تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك، كان آنس لها، فلم يَزَلْ به حتى أنزله فأجلسه على باب صومعته يحدثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، قال: فلبثا زماناً يتحدثان. ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها فقال: لو خرجتَ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها فحدثتها كان آنسَ لها. فلم يَزَلْ به حتى فعل. فلبثا بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فقال لو دنوْتَ من باب بيتها، ثم قال: لو دخلتَ البيت فحدثتها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحد كان أحسن. فلم يَزَلْ به حتى دخل البيت، فجعل بحدثها نهارَه كله، فإذا أمسى صعد في صومعته.

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك، فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه ويسوّل له حتى وقع عليها، فأحبلها، فولدت غلاماً.

فجاءه إبليس فقال له: أرأيت إن جاء إخوة هذه الجارية، وقد وَلَدَتْ منك، كيف تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاعْمَد إلى ابنها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطّلعوا على ما صنعت بها ففعل، فقال له أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها؟! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها، فذبحها وألقاها في الحفيرة مع ابنها، وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما، وصعد إلى صومعته يتعبد.

فمكث بذلك ما شاء الله، حتى قفل إخوتها من الغزو، فجاؤوه فسألوه عن أختهم، فنعاها لهم وترحّم عليها وبكاها، وقال: كانت خيرَ امرأة، وقد قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتُها القبرَ فبكوا أختهم وترحّموا عليها، وأقاموا على قبرها أياماً. ثم انصرفوا إلى أهاليهم.

قال: فلما جَنّهم الليل، وأخذوا مضاجعهم، أتاهم الشيطان في النوم، فبدأ

بأكبرهم، فسأله عن أختهم، فأخبره بقول العابد وبموتها، فكذَّبه الشيطان، وقال: لم يَصْدُقكم أَمْرَ أختكم، إنه أَحْبَل أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فَرَقاً منكم، فألقاها في حفيرة خلف باب البيت.

وأتى الأوسطَ في منامه فقال له مثل ذلك.

ثم أتى الأصغر فقال له مثل ذلك.

فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم على بعض يقول: رأيت عجباً، فأخبر بعضُهم بعضاً بما رأى. فقال كبيرهم هذا حُلم، ليس هذا بشيء، فامضُوا بنا ودَعُوا هذا.

قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي ذلك المكان، فأنظر إليه.

فانطلقوا وبحثوا الموضع، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين، فسألوا عنها العابد فصد قصد قول إبليس فيما صنع بها. فاستعدوا عليه ملكهم. فأنزل من صومعته وقدموه ليُصْلب، فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمت أني صاحبك الذي قد فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك، خَلَّصْتُك مما أنت فيه. فكفر العابد بالله، فلما كفر خلى الشيطان بينه وبين أصحابه، فصلبوه.

قال: فعند ذلك نزلت هذه الآية:

﴿ كمثل الشيطان إذْ قال للإنسان اكْفُرْ، فلما كفر قال إني بريءٌ منك إني أخاف الله ربَّ العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ [الحشر: ١٦].

وقد ذكرت قصة هذا الرجل على خلاف هذه الحال في التفسير، إلا أن المقصود وجود فتنة بالقتل والزنا والكفر، وذلك مذكور في جميع الروايات.

فتلمَّحْ، وفقك الله، سببَ وقوعه في هذا الشر، وهو أنه فسَحَ لنفسه فيما قد نُمِي عنه، من الكلام للأجنبية والخلوة بها، وكان كمأمور بالحمْية أقبل على التخليط ثقةً بعافيته، فأداه ذلك إلى تلف نفسه.

ولو أنه استعمل قول طبيبه لسَلِم من شر ما وقع فيه.

نعوذ بالله من الخذلان.

[۲۸۹] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا أبو المطهر، قال: حدثنا أبو نعيم الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، قال: سمعت رجاء بن حيوة، يحدث عن معاذ بن جبل، قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستُبتّلون بفتنة السرّاء. وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تسوّرُن الذهبَ ولبِسْنَ رياط الشام وعَصْبَ اليمن، فأتْعَبْن الغنيّ وكلّفْن الفقيرَ ما لا يجد.

[ ٢٩٠] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال: لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء.

[۲۹۱] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو شعيب الحرَّاني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا حسّان بن عطية قال: ما أُتيت أمة قط إلا من قِبَل نسائهم.

[۲۹۲] أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثنا هشيم، عن علي بن زيد، عن أيوب اللخمي، عن ابن عمر، أنه وقع في سهمه جارية يوم جَلُولاء، كأن عنقَها إبريقُ فضة. قال: فما صبرتُ أن قمتُ فقبًلتها والناس ينظرون.

[۲۹۳] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا نصر بن داود الخلَنْجي، قال: حدثنا عباد بن موسى، عن سفيان الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه في

<sup>[</sup>٢٨٩] (ابتليتم بفتنة الضراء، وستبتلون بفتنة السراء...)، رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٣٦)، وقال: رواه زبيد عن معاذ مثله، وذكر السند.

<sup>[</sup>٢٩١] (ما أتيت أمة قط إلا مِن قِبَلِ نسائهم)، رواه أبو نعيم في الحلية (٦/٧١).

قوله تعالى: ﴿ وَخُلِق الإنسانُ ضعيفاً ﴾ قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر.

[۲۹٤] وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا علي بن حرب، وأخبرنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو حامد بن جَبلة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال وهو ابن تسع وثمانين سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه، وهو يعشو وقال هارون: وهو ابن أربع وثمانين سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه، وهو يعشو بالأخرى؛ وما شيءٌ عندي أخوف من النساء.

[۲۹۰] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن معمد بن الحسين، قال: حدثنا الهيثم بن عبد الله بن عبد الحكم البالسي، قال: حدثنا أحمد بن مسعود، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا صالح بن موسى، عن معاوية بن إسحاق، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لأنْ أؤتمن على بيت من الدُّر أحَبُّ إليّ من أن أؤتمن على امرأة حسناء.

[۲۹٦] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا أبو المليح، قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: لأنْ أؤتمن على بيت مال أحَبُ إليّ من أن أؤتمن على امرأة.

[۲۹۷] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن الحسن الضراب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننتُ أن أؤدّي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أن أخلو معها ساعة واحدة ما ائتمنتُ نفسي، عليها.

وقد سمعت الشيخ الصالح سفيان الثوري يقول: ما بعث الله عزّ وجل نبياً إلا وقد تخوَّف عليه الفتنة من النساء.

[۲۹۸] أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أحمد بن على التوزي، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق، قال: أنبأنا رضوان بن أحمد، قال:

حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا خلف بن هشام البزاز، قال: حدثنا أبو شهاب الخياط، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ائتمنّي على بيت مملوء مالاً، ولا تأتمني على جارية سوداء لا تحل لي.

[٢٩٩] قال القرشي: وحدثنا يوسف بن موسى، قال: أنبأنا حكام بن سلم، قال: كنت عند سفيان الثوري فجاءته امرأة فقالت إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال لها: أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب.

[٣٠٠] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقي، قال: أنبأنا أبو الطيب بن المنتاب، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفاميّ، قال: حدثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الفاميّ، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، عن سفيان، قال: يقال: قال إبليس: سهمي الذي إذا رميت به لم أُخط: النساء.

[٣٠١] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بِشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا أبو يوسف الزهري، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني سليمان بن داود المخزومي، قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب التميمي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: قدِمت امرأة من هذيل وكانت امرأة جميلة فخطبها الناس، وكادت تذهب بعقول أكثرهم، فقال فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

أحبك حُبّاً لو علمتِ ببعضه أحبك حُبّاً لا يجبك مثله أحبك حُبّاً لا يجبك مثله وحبّك يسائم الصبيّ مدلهي ويعلم وجُدي قاسمُ بنُ محمدٍ ويعلم ما عندي سليمان علمه متى تسالي عما أقسول فتخبري

جدت ولم يصعب عليك شديد قسريب ولا في العاشقين بعيد ته شهيدي أبو بكر فذاك شهيد وعروة ما ألقى بكم وسعيد وخارجة يبدي بنا ويعيد فلله عندى طارف وتليد فلله

فقال سعيد بن المسيب: فقد أمنت أن تسألنا، ولو سألتنا ما طمعتَ أن نشهد بزور.

وهؤلاء الذين استشهد بهم، وهو معهم فقهاء المدينة السبعة: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير،

وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسّار، وخارجة بن زيد بن ثابت.

[٣٠٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: حدثنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا المبرد، قال: حدثنا هشام، عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى، قال: حج عبد الملك بن مروان، وحج معه خالد بن يزيد بن معاوية، وكان من رجالات قريش المعدودين وعلمائهم، وكان عظيم القدر عند عبد الملك، فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام، فعشقها عشقاً مبرحاً شديداً ووقعت بقلبه وقوعاً متمكناً، فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه، فوقع بقلب عبد الملك تهمة، فبعث إليه فسأله عن أمره، فقال يا أمير المؤمنين: رملة بنت الزبير، رأيتها تطوف بالبيت، وقد أذهلت عقلي، ووالله ما أبديت لك ما بي حتى عيل صبري، ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبله، والسلوً على قلبي فامتنع منه.

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنتُ أقول إن الهوى يستأثر مثلك.

فقال: وإني لأشد تعجباً من تعجبك مني، ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس: الشعراء والأعراب. فأما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء والغزّل، فمال طمعهم إلى النساء، فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها، ولا يشغله شيء عنه، فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم. وجملة أمري: ما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم، وحسنت عندي ركوب الإثم، مثل نظري هذه فتبسم عبد الملك وقال: أوكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفتني هذه الليلة قبل وقتي هذا. فوجّه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد فذكروا لها ذلك، فقالت لا والله أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده، إحداهما من قريش والأخرى من الأزد، وظعَن بها إلى الشام. وفيها يقول:

أليس يريد الشوق في كل ليلة خليلي ما من ساعة تذاكرانها أحب بني العوام طراً لحبها تجول خلاخيل النساء ولا أرى

وفي كل يسوم من حبيبتنا قسربا من الدهر إلا فرَّجت عنيَ الكربا ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا

[٣٠٣] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا علي بن

أيوب، قال: أنبأنا محمد بن عمران، قال: حدثني عمر بن داود العماني، قال: حدثني على بن الفضل المديني، قال: حدثني الحسين بن علي المهلبي، قال أخبرني مسدد، قال: حدثني عبد الوهاب فيما أحفظ أو غيره، قال: كان زياد بن مخراق يجلس إلى إياس بن معاوية، فقعد يومين أو ثلاثة، فأرسل إليه فوجده عليلاً. فأتاه فقال ما بك؟ فقال له زياد: علة أجدها. قال له إياس: والله ما بك حمى ولا بك علة أعرفها، فأخبرني ما الذي تجده؟ فقال: يا أبا واثلة، تقدمت إليك امرأة، فنظرت إليها في نقابها حين قامت من عندك، فوقعت في قلبى، فهذه العلة منها.

[٣٠٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال حدثنا العباس بن الفضل الراجي، قال: حدثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب، قال: استعمل الحجاج بن يوسف سعيد بن سلم على قضاء قندابيل وكرّمان، فقدمها، وكان بكرمان علجة يقال لها أرذك، وكانت من أجمل النساء، وكانت بغيا يبيت عندها الرجال بجملة من المال، فبلغ سعيداً خبرها فأرسل إليها فجيء بها، فلما رآها قال: يا عدوة الله أفتنت فتيان البلد وأفسدتهم. ثم قال اكشفي عن رأسك فكشفت عن شعر حسن جمره وذهب بعقله. فلم يملك نفسه حتى جعل يقول بإصبعه في عكنها، فإذا عُكن وطية وثدي صغير ومناكب عالية لم ير مثلها قط، ثم قال: يا عدوة الله أذبري، فأدبرت، فنظر وثدي صغير ومناكب عالية لم ير مثلها قط، ثم قال: يا عدوة الله أذبري، فأقبلت فافتتن بها لما إلى ظهر فيه كالجدول وكفل كأزمكة خز حشوها قزّ. ثم قال: أقبلي، فأقبلت فافتتن بها لما

فبلغ الحجاج فعله، فقال: بعض ما يعتري الجاني من الشبق. وصرف سعيداً.

[٣٠٥] أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهتدي، قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون، قال: حدثنا أبو الحسن بن الأنباري، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، قال حدثنا عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سعيد الكرواني، قال كان بالبصرة قينة يقال لها متيّم، كانت متناهية الجمال والحذق، فجاءت إلى الحسن بن عبيد الله العنبري القاضي، تظهر التوبة وتسأله أن يلي بيعها ففعل ذلك وسفرت عن وجهها فافتتن الناس بها وأشاع قوم أن القاضي افتتن بها فقال عبد الصمد بن المعدل:

ولما سرتْ عنها القناعَ متيهم تـروّح منها العنبريُّ متيَّمـا رأى ابن عبيد الله وهو محكّم عليها لها طرفاً عليه محكّما فان تصب قلب يحيى بن أكثما صبا بالتيامي قلب يحيى بن أكثما

[٣٠٦] وحدث القاسم بن محمد النميري، قال: ما رأيت شاباً ولا كهلاً من ولد العباس أصوَن لنفسه وأضبط لحاشيته وأعف لساناً وفرجاً من عبد الله بن المعتز، وكان ربما عبثنا بالغزل في مجلسه، فيجري معنا فيه فيما لا يقدح به عليه قادح، وكان أكثر ما يشغل به نفسه سماع الغناء، وكان يعيب العشق كثيراً، ويقول: العشق طرف من الحمق. وكان إذا رأى منا مطرقاً أو مفكراً اتهمه بهذا المعنى ويقول: وقعتَ والله يا فلان، وقلَّ عقلك وسخفت.

إلى أن رأيناه وقد حدث به سهو شديد وفكر دائم وزفير متتابع، وسمعناه ينشد أشعاراً منها:

> ما لي أرى الثريا ولا أرى الرقيبا يا مرسلاً غزالاً أما تخاف ذيا؟!

وسمعناه مرة أخرى ينشد وهو يشرب في إناء قد ألفه، فاتهمناه فيه، وكتب عليه هذا الشعر:

> ما قليل لي منك بقليل أنت أفسدت حياتي بهجر وأنشد أيضاً:

يا منى نفسى وغاية سُولي هـــل أحسست في الهـــوي تقبيلي وممساتي بحسساب طسويسل

> أُسر الحــــب أميرًا لم يكــن قبــلُ أسيرا صار عبداً مستجرا

فــارحمــوا ذلَّ عــزيــز

وأنشد أيضاً يوماً وقد رأى دار بعض الناس:

وكانت له في التقيى مر تبه

أيا دارُ كم فيك من لذة وعيش لنا ما كان أطيبه ومــن قينــة أفســدت نــاسكــاً وله أيضاً:

لقد فتكت عيناك نفساً كريمة ك\_أن ف\_وادى في السماء معليق وأنشد، وفي يده خاتم:

حصلت منك على خا تم حصوته البنان

فما يفارق كفى كاننى قهسرمان يا أهل ودِّي بَعُدتم وأنتُ

فلا تمامني إن متُّ سطوةً ثمائر

إذا غبت عن عيني بمخلب طائر

قال النميري: فقلنا له: جعلنا الله فداك، هذه أشياء قد كنت تعيب أمثالها منا، ونحن الآن ننكرها منك. فكان يرجع عن بعض ذلك تصنعاً ثم لا يلبث مستوره أن يظهر، حتى تحقق عندنا عشقه، ودخل في طبقة المرحومين!

### فسمعته يوماً ينشد:

لا تتركيني هكيذا بالله مكتبوم يا أحسن خلق الله ثم تنفس فأجبته:

قد ظفر العشق بعبد الله وانهتك الستر بحمد الله! هــذا الــذي تهـوي بحــق الله فقل له سلم لنا سيدي

فضحك وقال: لا ولا كرامة. فكتبت إليه من الغد:

بكيت عنيه وشكيا حيرقية فقلت له سيدي ما الذي فقلت عشقت؟ فقال اقتصر

وكتب إلىّ :

يا من بحدث عنسى إن كنــــت تخطــــب سري فــــارجــــعْ بخُفّـــيّ حنينَ فكتت إله:

هيهات لحظاك عندي

من الوجد في القلب ما تنطفى أرى بك؟ قال: سقام خفى على ما ترى بي أما تكتفي!

بظــــنّ سمــــع وعين

تُقَـــرُ فيـــه بعشقــــكُ

دع عنك خُفَّ عنين واحرص على حل رِبْقك تعالى نحتال فيماً تهوى برفقى ورفقك تعالى نحتال فيمان تهوى بالفقى ورفقك

وصرت إليه، فقال لي: يا أبا الطيب، قد عصيتُ إبليس أكثر مما عصى ربه، إلى أن أوقعني في حباله فأنشدته:

مـــن أيـــن لا كـــان إبلي ـــس جـاءني بــكِ يسعــى أبــــداكِ لي مــــن بعيـــد فقلـــتُ سمعــاً وطــوعــا

فأخبرني بقصته، فسعيت له بلطيف الحيلة، وأعانني بحزم الرأي، حتى فاز بالظَّفَر.

وقال أبو بكر الصولي: اعتلّ عبد الله بن المعتز، فأتاه أبوه عائداً وقال: ما عَرَاكَ يا بني؟ فأنشأ يقول:

أيها العاذلون لا تعذلوني وانظروا حُسن وجهها تعذروني وانظروا هل تحرون أحسن منها إن رأيتم شبيهها فاعذلوني بي جنون الهوى جنون الهون الهوى جنون الهوى جنون الهون الهون

قال: فتتبع أبوه الحال، حتى وقع عليها، فابتاع الجارية التي شغف بها بسبعة آلاف دينار، ووجّهها إليه.

[٣٠٧] وأنشدنا عبد الوهاب، أنشدنا أبو الفضل بن خيرون، قال: أنشدنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: أنشدنا عبد الله بن محمد بن ورقاء، قال: أنشدنا ثعلب، قال: أنشدنا ابن الأعرابي في صفة النساء:

هي الضَّلَع العوجاءُ لستَ تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارُها أيجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها وأنشدنا آخر:

# الباب الثالث والعشرون في التخويف من الفتن ومكايد الشيطان

[٣٠٨] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا الشاشي، وأخبرنا المروزي، قال أنبأنا الفراوي، قالا أنبأنا عبد الغافر الفارسي، قال: حدثنا ابن عمرويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، قال: حدثني هارون الأيلي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت خرج رسول الله على من عندي ليلاً، فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك! فقال: أفأخذك شيطانك؟ فقلت أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعكل عليه عنه أسلم. انفرد بإخراجه مسلم.

وجمهور الرواة يروون هذا الحديث: أعانني عليه فأسلَم، على مذهب الفعل الماضي، يريدون أن الشيطان قد أسلم، إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول: فأسلمُ أنا من شره. وكان يقول الشيطان لا يسلم.

وهذا الذي ذهب إليه سفيان مذهب حسن، يظهر أثر المجاهدة، إلا أن مسلماً قد روى في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله على الله على الله على وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي، ولكن الله عزّ وجل أعانني فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير».

<sup>[</sup>٣٠٨] (خرج رسول الله عليه من عندي ليلاً فغرت عليه ...)، مسلم كتاب صفات المنافقين، وأحكامهم، باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قريناً (٧٠/٢٨١٥). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٥١٦).

وهذا يدل على أن الشيطان أسلم، لأنه لو لم يسلم لما كان يأمر بالخير، وكفى بهذا ردًاً لقول ابن عيينة.

[٣٠٩] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا معمر، عن الزهري عن عيى ابن الحسين، عن صفية بنت حيي قالت قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم». أخرجاه في الصحيحين.

[٣١٠] أخبرنا أبو القاسم الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب العُشَاري، قال: أنبأنا أبو الحسين بن شمعون، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عمود بن خالد وعمرو بن عثمان، قالا: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جابر، قال: سمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله عليه في يقول: "إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة».

[٣١١] أنبأنا أحمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا أبو سعيد بن شاذان، قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال حدثني

<sup>[</sup>٣٠٩] (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم...)، البخاري كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ (٢٠٣٥) ومسلم كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به (٢١٧٥/٢٤٢، ٢٤٧٠). وكتاب (٢٥). وأبو داود كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته (٢٤٧٠، ٢٤٧١). وكتاب الأدب، باب في حسن الظن (٤٩٩٤). والنسائي في الكبرى، كتاب الاعتكاف، باب في تشييع زائر المعتكف والقيام معه (١٣٣٥/١). وابن ماجه كتاب الصيام، باب في المعتكف يزوده أهله في المسجد وانظر «التحفة» (١٥٩٠١) عن عائشة، و (٣٢٨٠) عن أنس.

<sup>[</sup>٣١٠] (لم يبق من الدنيا إلا بلاء، وفتنة...)، أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٩٤). رواه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٦٢)، وقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن عباس مثله، ولم يروه عن معاوية ألا أبو عبد رب. وذكره الخطيب في تاريخه موقوفاً (١/ ٢٧٤).

<sup>[</sup>٣١١] (إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم...)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٦٨/٦). والبيهقي في الشعب باب في محبة الله ـ عزّ وجل ـ في إدامة ذكر الله ـ عزّ وجل ـ (٥٤٠). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٤٩/٧). وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٤٩/٧) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عدي بن أبي عمارة، وهو ضعيف. أ. هـ.

الحسين بن أبي الأسد، قال حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا عدي بن أبي عمارة، قال حدثنا زياد النميري، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي الله التقم قلبه».

[٣١٢] قال القرشي: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ثور بن زيد، عن خالد بن معدان، قال: «ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره، لاوِ عنقه على عاتقه، فاغر فاه على قلبه».

[٣١٣] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال أنبأنا بن المذهب قال: حدثني أبي، قال: حدثنا بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا بهز، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة قال سمعت يونس بن جبير يقول: شيعنا جندب بن عبد الله فلما بلغ خص المكاتب قلنا له أوصنا.

قال: أوصيكم بتقوى الله عزّ وجل، والقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فعرِّض مالك قبل نفسك، فإن تجاوزه البلاء فقدِّم مالك ونفسك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، إنه لا غنى بعد النار، ولا فاقة بعد الجنة، وإن النار لا يفك أسيرها، ولا يستغنى فقيرها.

[٣١٤] أخبرنا ابن أبي منصور، قال أنبأنا المبارك بن عبدالجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، قال: قال مطرف: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فإن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس.

[٣١٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا ابن مصلم، قال: قال: أنبأنا ابن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا سيّار، قال حدثنا حيان الجريري، قال حدثنا سويد القتادي، عن قتادة قال: إن لإبليس شيطاناً يقال له قبقب يحمه أربعين سنة، فإذا دخل الغلام في هذا الطريق، قال له: دونك إنما كنت أحمك لمثل هذا، أجلب عليه وافتنه.

[٣١٦] قال عبد الله: وحدثني شريح، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن مالك بن مغول، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا!

[٣١٧] أخبرنا الكروخي، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا الحسن بن أبي الحسن، قال: أنبأنا محمد بن المسيب، قال: حدثني يوسف بن نوح، قال: حدثنا أبو عصمة، قال: أنبأنا عبد الله، قال أنبأنا سفيان، عن أبي سنان، أن راهباً قال لسعيد بن جبير: في الفتنة يستبين من يعبد الله، ممن يعبد الطاغوت.

[٣١٨] أخبرنا أبو بكر الصوفي، قال أنبأنا أبو سعد علي بن عبد الله، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه، قال: حدثنا سهل بن عبد الله الأموي، قال: حدثنا محمد بن الحسن البخاري قال: حدثنا عيسى بن بشير، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال سمعت أبي يقول: سمعت حفص بن حميد يقول: قال رجل لعبد الله بن المبارك: رأيت رجلاً يقبّل شاباً، فظننت في نفسي أني خير منه. فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه.

[٣١٩] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال: أنبأنا على بن عمر الحافظ، قال حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الحِنْدِفي، قال: حدثنا شريح بن يونس، قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثني سفيان بن عيينة، قال: لو رأيت الذين كانوا يجالسونني، وابتليت بهؤلاء الصبيان، فأعطيتهم أسباب الفتنة، فأنا لا أكاد أتخلص منهم.

[٣٢٠] حدثني عبد الله بن المبارك، وكان عاقلاً، عن أشياخ أهل الشام، قالوا: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولاً لم ينجُ آخراً وإن كان جاهداً.

[٣٢١] أخبرنا عبد الله بن على المقرىء، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد النعالي، قال: أنبأنا محمد بن عبيد الله الحنّائي قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحتّلي، قال: حدثنا عبد الله بن معلى الكوفي، عن يحيى بن بسطام، قال: حدثني سلمة الأفقم، قال: قلت لعبيدة بنت أبي كلاب ما تشتهين؟ قالت الموت. قلت ولم؟ قالت: لأني والله، في كل يوم أصبح أخشى أن أجني على نفسي جناية يكون فيها عطبي أيام الآخرة.

## الباب الرابع والعشرون في التحذير من المعاصي وقبح أثرها

[٣٢٢] أخبرنا الكروخي، قال: أنبأنا الغُورجي والأزدي، قالا: أنبأنا الجرّاحي، قال: حدثنا المحبوبي، قال: حدثنا الترمذي، وأنبأنا علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد، قالوا: أنبأنا بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عمر الحربي، قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الصَبّاح، قالا: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان بن حبيب. وأخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا القَطيعي، قال: حدثنا حرب عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا حرب وأبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول وأبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول عليه. أخرجه البخاري ومسلم جميعاً.

[٣٢٣] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أغير من الله عزّ وجل، فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا

<sup>[</sup>٣٢٢] (إن الله يغار...)، أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الغيرة (٥٢٢٣). ومسلم كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش (٣٦/٢٧٦١، ٣٦/٢٧٦٢) والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في الغيرة (١١٦٨).

<sup>[</sup>٣٢٣] (لا أحد أغير من الله عزّ وجل ...)، البخاري كتاب التفسير، باب: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ (١٣٤٤) ومسلم كتاب التوبة، باب غيرة الله ـ تعالى ـ، وتحريم الفواحش (٣٢٠/٢٧٦، ٣٣، ٣٥) والترمذي في كتاب الدعوات، باب: وحدثنا محمد بن بشّار (٣٥٣٠) والنسائي في الكبرى ـ كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ... ﴾ (٣٥٣٠) .. ﴾

أحد أحب إليه المدح من الله عزّ وجل». أخرجاه جميعاً.

[٣٢٤] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله على يقول: "ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حَمى الله ما حرم". وهذا متفق عليه.

[٣٢٥] أخبرنا محمد بن عمر الفقيه، قال: أنبأنا أبو الحسن بن المهتدي، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله المعدّل، قال: أنبأنا عثمان بن محمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق، قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن داود بن أبي هند، قال: حدثني مكحول بن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله عليه: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها».

[٣٢٦] أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، قال: أنبأنا الحسن بن محمد الكوفي، قال: أنبأنا محمد بن يعلى، قال: حدثنا أبو جعفر بن دُحَيْم، قال: حدثنا أبو عمرو بن أبي غرزة، قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة عن هشام، عن الحسن، عن جابر، قال: قيل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما حرم الله عليك».

<sup>[</sup>٣٢٤] (ألا وإن لكل ملك حمى...)، البخاري كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، وترك الشبهات (١٠٨، ١٠٧/١، ١٠٨). وأبو داود كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات (٣٣٠، ٣٣٠) والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات (١٢٠٥) والنسائي ك البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب (٢٤١/٧). وابن ماجه كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤).

<sup>[</sup>٣٢٥] (إن الله تعالى ـ فرض فرائض فلا تضيعوها...)، أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب (١٢/١٠) والدارقطني كتاب الرضاع (١٨٤/٤) حديث (٤٢). وذكره الحافظ في المطالب العالية، باب البيان بأن أصل الأشياء والإباحة (٢٩٠٩) وقال: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/١٧١) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. أ. هـ.

[٣٢٧] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن قال: حدثنا حاد بن الحسن بن عنبسة، قال: حدثنا سيّار بن حاتم، عن جعفر بن سليمان، قال: حدثنا أبو طارق، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «اتّقي المحارمَ تكُنْ أَعْبَد الناس».

[٣٢٨] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن جلاد، قال: حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا على بن هاشم بن مرزوق، قال: حدثني أبي، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سفيان، عن عمرو بن نبهان، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: "إن للحسنة نوراً في القلب وزيْناً في الوجه وقوة في العمل، وإن للخطيئة سواداً في القلب ووهناً في العمل وشيْناً في الوجه».

[٣٢٩] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أحمد بن السندي، قال: حدثنا الحسن بن عَلُويه، قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: حدثنا إسحاق بن بشير، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس أنه قال: يا صاحبَ الذنب لا تأمنن سوءَ عاقبته، ولما يَتْبَع الذنبَ من الذنب، إذا علمته.

قلةُ حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب.

وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب.

وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب.

وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به.

وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من

<sup>[</sup>٣٢٧] (اتق المحارم تكن أعبد الناس. . . )، أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (٢١٠/١).

<sup>(</sup>قال ربكم - عزّ وجل -: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم...)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٣٥٩) والحاكم في المستدرك كتاب التوبة والإنابة (٥٧/٧٦٥٧). وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صدقة صعفوه.

نظر الله إليك، أعظم من الذنب إذا عملته.

[٣٣٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن السراج، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا وعبد الله بن أحمد، قال: حدثنا وأبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاماً.

[٣٣١] وبه قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا بكار، قال: سمعت وهباً يقول: إن الرب عزّ وجل، قال: في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أُطعتُ رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، إذا أُعصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد.

[٣٣٢] أخبرنا على بن عبد الواحد، قال: أنبأنا على بن عمر القزويني، قال: حدثنا يوسف بن عمر، قال: حدثنا أبو عيسى السمسار، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الله، قال: سمعت عبد الله بن السندي، قال: قال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذله الله تبارك وتعالى.

[٣٣٣] أخبرنا علي، قال: أنبأنا علي، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معتمر، عن علي بن زيد، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب، فسمعته يقول: إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم.

[٣٣٤] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا أبو الحسن بن لولو، قال: أنبأنا حمزة بن محمد الكاتب، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعيد، قال: لا تنظر في صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت.

[٣٣٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا ابن السراج، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا الحسن بن مسلم، قال: سمعت الحسن يقول: يا ابن آدم ترُّك الخطيئة أيسرُ من طلب التوبة.

[٣٣٦] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا

محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأصمعي، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه: قال إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته.

[٣٣٧] قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا معرف بن واصل، قال: سمعت محارب بن دثار يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهناً.

[٣٣٨] قال القرشي: وحدثني أبو عبد الله التيمي، قال: حدثنا يسار، عن جعفر، عن مالك بن دينار، قال: بلغني أن فتى أصاب ذنباً فيما مضى، فأتى نهراً ليغتسل، فذكر ذنبه فوقف واستحيا، فرجع، فناداه النهر: يا عاصي، لو دنوت لغرقتك!.

[٣٣٩] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثني صالح بن محمد بن زائدة، قال: قلت لسعيد، بن المسيب، ما رأيت مثل فتيان هذا المسجد أفضل عبادة، إن أحدهم ليخرج بالهجير، فلا يزال قائماً يصلي حتى العصر.

قال ابن المسيب: ما كنا نعُد هذا عبادة. قلنا له يا أبا محمد فما العبادة؟ قال: التفكير في أمر الله والورع عما حرم الله عزّ وجلّ.

[٣٤٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الفضل الزهري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا بشر بن الحارث، عن ابن المبارك، قال: قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: لا ولا من يهم.

وقد روي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: هانُوا عليه فعصوه، ولو عزُّوا عليه لعصمهم.

وقال محمد بن كعب القُرظي: ما عُبد اللهُ بشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي.

وقال الفضل: بقدر ما يصْغُر الذنبُ عندك يعظُم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغُر عنده.

وقال بشر: إن العبد ليذنب الذنب فيحرَم به قيامَ الليل.

[٣٤١] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن الصوفي، قال: سمعت عبد الله بن علي، يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت محمد بن الحسن قال: قال سهل: أعمال يعملها البر والفاجر، ولا يتجنب المعاصي إلا صديق.

[٣٤٢] قال الصوفي: وسمعت أحمد بن محمد بن زكريا يقول: وبالإسناد عن الحسن بن عبدالله القرشي، قال: سمعت بناناً الحمال يقول: من كان يسرُّه ما يضره متى يفلح؟!

[٣٤٣] قال الصوفي: وسمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا الحسن المزين يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة.

#### ١ \_ فصل

واعلم، وفقك الله، أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى، وهي وإن سرَّ عاجلُها ضَّر آجلها، ولربما تعجل ضرها، فمن أراد طيب عيشه فليلزم التقوى، فقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «قال ربكم عزّ وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقينتُهم المطرَ بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أُسمعهم صوتَ الرعد».

[٣٤٤] وأخبرنا المحمدان ابن عبد الملك، وابن ناصر، قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن الشاهد، قال: أنبأنا عثمان بن محمد العلاف، قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم، قال: حدثنا أحمد بن علي الأبّار، قال: حدثنا عثمان بن طالوت، قال: حدثنا الأصمعي، عن أبيه، قال: كان شيخ يدور على المجالس ويقول: من سرّه أن تدوم له العافية فليتق الله عزّ وجل.

فمتى رأيت، وفقك الله، تكديراً في حال، فتذكّر ذنباً قد وقع، فقد قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله فأعرفُ ذلك في خلُق دابتي وجاريتي. وقال أبو سليمان الداراني: من صفّى صُفّي له، ومن كدّر كُدِّر عليه، ومن أحسن في ليله كُوفىء في نهاره، ومن أحسن في نهاره كُوفىء في ليله.

وقد روينا عن بعض الصالحين أنه انقطع شِسْع نعله في عَدْوه إلى الجمعة، فقال: إنما انقطع لأني لم أغتسل للجمعة.

فتفكُّر، وفقك الله، في أن الذنوب تنقضي لذَّتها وتبقى تَبعَتُها.

[٣٤٥] كما أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عباس الدُّوري، قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: كان سفيان الثوري كثيراً ما يتمثل:

تفنَّى اللَّذاذةُ ثمن نال صفوتهَا من الحرام ويبقى الإثم والعارُ تبقى عدواقِبُ سوءٍ في مغبَّها لاخير في لنذةٍ من بعدها النارُ

قال محمد بن جعفر: وأنشدني أبو جعفر العدّوي للحسين بن مطير:

ونفسَك أخْرِمْ عن أشايا كثيرة فما لَكَ نفسٌ بعدها تستعيرُها ولا تقررَبِ الأمررَ الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها

ثم تفكّر، وفقك الله، فيما أكسبك الذنب من الخجل، فقد قيل للأسود بن يزيد عند موته: أبشر بالمغفرة. فقال: وأين الخجل مما المغفرةُ منه!.

وكان بعض الحكماء يقول: إن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. قيل له: كيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك، وهي أكبر محبوباتك.

وقيل لبعض الحكماء: من أشد النار اغتراراً؟ فقال: أشدهم تهاوناً بالذنب. فقيل له: علام تبكي؟ فقال: على ساعات الذنوب. قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات الغفلة.

وكان بعض الحكماء يقول: هَبْ أن المسيء قد غُفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟

وقال أبو علي الروذباري: من الاغترار أن تسيء فيحسَن إليك، فتترك التوبة توهُماً تُسامَح في الهفوات.

# الباب الخامس والعشرون في ذم الزنا

قال الله عزّ وجل: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا، إِنَّهُ كان فاحشةً وساء سبيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

[٣٤٦] وأخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني، قال: أنبأنا أبو على الحسن بن على، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن». أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

[٣٤٧] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه قال: «لِكل بني آدم حظٌ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

[٣٤٦] (لا يسرق سارق حين يسرق، وهو مؤمن)، أخرجه البخاري كتاب المظالم، باب النهبة عن بغير إذن صاحبه ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (١٠٠/٥٧). وأبو داود كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. والترمذي كتاب الإيمان، باب ما جاء: «لا يزني الزاني، وهو مؤمن» (٢٦٢٥). والنسائي كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة (٨٤٦) وابن ماجه كتاب الفتن، باب النهي عن النهبة (٣٩٣٦). وأحمد في المسند (٣٧٦/٣) من حديث أبي هريرة، والبيهقي السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب جماع أبواب من تجوز شهادته، ومَنْ لا تجوز (١٨٦/١).

[٣٤٧] (لكل بني آدم حظه من الزنا)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٤٣/٢) من حديث أبي هريرة.

[٣٤٨] أخبرنا على بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا على بن عمر القزويني، قال: أنبأنا علي بن عمرو بن سهل الحريري، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر، قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا إسماعيل، وهو بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: «العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، يُحق ذلك الفرجُ أو يكفر به».

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث سهيل، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة.

[٣٤٩] أخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الداودي، قال: أنبأنا ابن أعين، قال: أنبأنا الفربري، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله على قال: "يا أمة محمد، ما أحدٌ أغيرُ من الله أن يرى عبده أو أمته تزني».

[• ٣٥] أخبرنا ابن عبد الواحد، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا بنيد بن هارون، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت أبا رجاء العُطاري يحدث عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله على «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني، فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يُوقد تحته نار، فيه رجال ونساء عراة، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قالا: الزناة». أنا اختصرت الحديث، وهو متفق عليه.

<sup>[</sup>٣٤٨] (العينان تزنيان، واللسان يزني)، البخاري كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (٣٤٨) ومسلم كتاب القدر، باب قُدِّرَ على ابن آدم حظه من الزني (٢٠٢/٢٦٥٧).

<sup>[</sup>٣٤٩] (يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله)، البخاري كتاب النكاح، باب الغيرة (٥٢٢١) من حديث عائشة. والنسائي في الكبرى، كتاب كسوف الشمس والقمر، باب نوع آخر من صلاة الكسوف (٣/١٨٥٩). والنسائي في «المجتبى»، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة الكسوف (٣/١٨٥٩).

<sup>[</sup>۳۵۰] (رأيت الليلة رجلين أتياني...)، البخاري كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (٧٠٤٧) من حديث «سمرة بن جندب». ولم يخرجه إلا البخاري، وانظر الترغيب، والترهيب (١/ ٣٨٧).

[٣٥١] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا عباد بن كثير، عن عمران، عن أنس قال: قال رسول الله على الزناة».

[٣٥٢] أخبرنا عبد الله بن علي، قال: أنبأنا طراد بن محمد، قال: أنبأنا علي بن عبد الله الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عمر بن عبد الغفار، قال: حدثنا العوام بن حوشب، قال: حدثنا علي بن مدرك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الإيمان سربال يُسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نُزع منه سربال الإيمان، فإذا تاب رُدَّ عليه».

[٣٥٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزَّيْنَبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا عمار بن نصر، قال: حدثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن النبي على قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له».

[٣٥٤] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثني التنوخي، قال: حدثنا عُرس بن

<sup>[</sup>٣٥١] (إن أعمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٧٩/٦) من حديث أنس بن مالك.

<sup>[</sup>٣٥٢] (إن الإيمان سربال يسربله)، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في تحريم الفروج (٥٣٦٦).

<sup>[</sup>٢٥٤] (إياكم والزنا)، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١١١/٤)، وقال: غريب من حديث الأعمش، تفرد به مسلمة، وهو ضعيف الحديث. وذكره المصنف في الموضوعات (١٠٧/٣) وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح عن رسول الله عليه وذكر طرقه، وقال: في الأول «عمرو بن جميع» قال يحيى: هو كذاب خبيث، وقال ابن عبدي: كان يتهم، وقال النسائي؛ والدارقطني: متروك أ. ه..

وانظر: كشف الحفا (٢٧٣/١) ميزان الاعتدال (١١١/٤)، والمجروحين (٩٨/١)، والموضوعات (٣٠/١)، والضعيفة (١٤١).

فهد الموصلي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: حدثني يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم والزنا، فإن في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة؛ فأما اللواتي في الدنيا فذهاب نور الوجه، وانقطاع الرزق، وسرعة الفناء. وأما اللواتي في الآخرة فغضب الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار، إلا أن يشاء الله».

[٣٥٥] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا حمد بن أحمد بن الحداد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسلمة بن علي، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة، أن رسول الله عليه قال: «إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء، ويورث الفقر، وينقص الرزق، وأما اللواتي في الآخرة: فإنه يورث سخط الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار».

[٣٥٦] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأ أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا العباس بن عبد الله الترقُفيّ، قال: حدثنا أبو مُسْهِر، قال: حدثنا صدقة، قال: حدثنا ابن جابر، عن سليم بن عامر، قال: حدثني أبو أمامة الباهلي، قال: سمعت النبي عليه يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ، فأخرجاني فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاً، وأنتنه ريحاً، كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني».

[٣٥٧] أخبرنا عبد الخالق بن أحمد، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسين بن محمد بن علي بن الفتح، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق، قال: أنبأنا الحسين بن

<sup>[</sup>٣٥٥] (إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال)، ذكره المصنف في «الموضوعات» (٣/ ١٠٧) وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح عن رسول الله \_ على \_\_.

<sup>[</sup>٣٥٦] (بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان...)، أخرجه ابن حبان [الإحسان بترتيب ابن حبان] باب ذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها [٧٤٤٨] من حديث أبي أمامة الباهلي. والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق (٢٨٣٧/٤٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

صفوان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني العباس بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أنبأنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا رجل عن مكحول، رفعه، قال: يُروَّح أهل الجنة برائحة، فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه، فيقول: هذه رائحة أفواه الصُّوَّام.

ويروَّح أهل النار رائحة، فيقولون: ربنا ما وجدنا منذ دخلنا النار أنتن من هذه، فيقول: هذه ريح فروج الزناة.

[٣٥٨] أخبرنا أحمد بن على بن المجلى، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أنبأنا على بن محمد بن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا إبراهيم بن الأشعث، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد العجمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على الله على قوم كيلاً ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله القطر، ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الحسف».

[٣٥٩] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا الحسين بن قريش، قال أنبأنا علي بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن العباس بن حيّويه، إجازة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن الهيثم، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر؛ قال: أوحى الله عزّ وجل إلى موسى عليه السلام: «أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة».

[٣٦٠] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني أبو محمد التميمي، قال: حدثنا داود بن المحبر، قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وابن عباس، قالا: خطب النبي على فقال في خطبته: "ومن قَدَر على امرأة أو جارية حراماً فواقعها، حرّم الله عليه الجنة وأدخله النار، ومن أبصر امرأة نظرة حراماً ملا عينيه ناراً ثم أمر به إلى النار، ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً يده إلى

<sup>[</sup>٣٥٨] (ما طفف قوم المكيال)، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الاستسقاء باب الخروج من المظالم، والتقرب إلى الله تعالى (٣/ ٣٤٦، ٣٤٧).

عنقه ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكهَها حُبس بكل كلمة كلَّمها في الدنيا ألف عام، وأي امرأة طاوعت الرجل حراماً فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من الوزر مثل ما على الرجل».

[٣٦١] وبالإسناد قال: حدثنا ابن المرْزُبان، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه، فقال: هذه أمانتي عندك، فلا تَضَعْها إلا في حقها.

[٣٦٢] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا أبو علي بن المهتدي، قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر بن شاهين، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن كوثر، قال: حدثنا علي بن الفضل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا العوام بن حوشب، عن علي بن مدرك، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة، قال: إن الإيمان بزَّة فمن زنا فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان.

[٣٦٣] أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا المارث بن أبي ابن حيّويه، قال: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الحلاّب، قال: أنبأنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أنبأنا محمد بن سعد، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال لعبيد: تزوجوا فإن العبد إذا زنا نزع الله منه نور الإيمان، رده الله إليه بعد أم أمسكه.

[٣٦٤] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا محمد بن أحمد في كتابه، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا عفيف بن سالم، قال: حدثنا شعبة، عن عطاء الخراساني، قال: إن لجهنم سبعة أبواب، أشدها غمّاً وكرباً وحرّاً وأنتنها ريحاً للزناة، الذين ركبوا بعد العلم.

[٣٦٥] أخبرنا محمد، قال: أنبأنا أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن محمد الكتاني، قال: حدثنا أحد بن محمد الكتاني، قال: حدثنا أبو معشر، عن منصور بن غريب، عن عطاء الخراساني، قال: إذا ظهر الزنا كثر الموت، وإذا أُكل الربا كان الحسف والزلزلة، وإذا جار الحكام قحط المطر، وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية.

وقال أحمد بن حنبل: ليس بعد القتل أصعب من الزنا.

#### ٢ ــ فصل

واعلم أن الزنا من أعظم الذنوب، إلا أنه في نفسه يزيد بعضه على بعض.

فمن أفحشِه زنا الرجل ببعض محارمه. وسنذكر فيما يستقبل إن شاء الله قصص من حمله العشق على الزنا بالمحارم.

ومن أفحشه زنا الرجل بزوجة الرجل، فتختلط المياه والأنساب.

وأفحش ذلك أن تكون تلك المرأة امرأة جارِ أو قرابة.

[٣٦٦] أخبرنا على بن عبيد الله، قال أنبأنا أبو محمد الصريفيني، قال: أخبرتنا أمّةُ السلام بنت أحمد بن كامل، قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل السّدار، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله المجوفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور.

[٣٦٧] وأخبرنا يحيى بن على، قال: أنبأنا ابن المأمون، قال: أنبأنا ابن حبابة، قال: أنبأنا ابن صاعد، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تُزاني حليلة جارك». أخرجاه في الصحيحين.

[٣٦٨] أخبرنا محمد بن ناصر وعمر بن ظفر، قالا: أنبأنا محمد بن الحسن الباقلاوي، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: أنبأنا أبو نصر النّيازكي، قال:

<sup>[</sup>٣٦٧] (أي الذنب أعظم؟...)، البخاري كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَجَعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًاً... ﴾. (٤٤٧٧). ومسلم كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح من الذنوب (٨٦/ ١٤١). والنسائي كتاب تحريم الدم، باب ذكر أعظم الذنب (٧/ ٩٠). وأحمد مسنده (١/ ٤٦٤) من حديث عبد الله.

<sup>[</sup>٣٦٨] (**لأن يزني الرجل بعشرة نسوة...**)، البخاري الأدب المفرد باب حق الجار (١٠٣) الإمام أحمد في مسنده (٨/٦) من حديث المقداد بن الأسود. والبيهقي في شعب الإيمان باب في إكرام الجار (٩٥٥٢).

حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد بن البزاز، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا أحمد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعيد، قال: سمعت أبا طيبة الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سئل رسول الله عليه عن الزنا، فقال: حرام حرّمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.

[٣٦٩] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا عبد السلام بن شداد، عن غزوان بن جرير، عن أبيه، أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب عليه السلام الفواحش، فقال لهم: هل تدرون أي الزنا عند الله جلّ ثناؤه أعظم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين كله عظيم، قال: ولكن سأخبركم ما أعظم الزنا عند الله تبارك وتعالى، هو أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم، فيصير زانياً، وقد أفسد على الرجل المسلم زوجته.

ثم قال عند ذلك: إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح نتنة، حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم، ناداهم مناد يُسمعهم الصوت، فيقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله، إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه.

### الباب السادس والعشرون في التحذير من عمل قوم لوط

[٣٧٠] أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «ملعون ملعون من عمل بعمل قوم لوط».

[٣٧١] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي قلل قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط».

[٣٧٢] أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن الفرّاء، قال: أنبأنا علي بن عمر السكري، قال: حدثنا حامد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد الله يعني البخاري، قال: حدثنا يحيى بن النضر، قال: حدثنا غنجار، عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن أبي الجارود العبسي، عن جابر بن عبد الله، قال بلغني حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيراً وشددت عليه رحلاً،

<sup>[</sup>۳۷۰] (ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط)، أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (۳۰/۸۰۵۳) وقال الذهبي في التلخيص: هارون بن هارون التيمي ضعفوه.

<sup>[</sup>٣٧١] (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)، أخرجه أحمد في المسند (٣٠٩/١) من حديث ابن عباس. والطبراني في الكبير (٢١٨/١١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم اللواط (٨/ ٣٣١).

<sup>[</sup>٣٧٣] (إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط)، ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠/ ٤٧٩).

ثم سرت شهراً، فذكر الحديث إلى أن قال: فلقيت الرجل، فقال: سمعت رسول الله على يقول: "إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط، ألا فليرتقب أمتي العذاب، إذا كان الرجال بالرجال والنساء بالنساء».

[٣٧٣] أخبرنا عبد الله بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: حدثنا أبو القاسم بن بشران، قال: حدثنا الآجري، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا سليمان الشَّاذَكُوني.

وأخبرنا ابن عاصر، قال: أنبأنا طراد، قال: أنبأنا علي بن محمد بن بشران، قال: أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قالا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله على قوم لوط».

[٣٧٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي، قال أنبأنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا محمد بن أحمد السلمي، قال: حدثنا محمد بن جعفر السامري، قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: حدثنا يوسف بن أبي أمية الثقفي، قال: حدثنا عبد الله بن سعد الكندي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن خرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «لا ينظر الله إلى رجل أبي رجلاً أو امرأة في دبرها».

[٣٧٥] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا محمد بن علي بن ميمون، قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي، قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: أنبأنا محمد بن سفيان الحنائي، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن حيان، قال: حدثنا عمد بن حسان، قال: حدثنا أبو زيد محمد بن حسان، قال: حدثنا أبراهيم بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن

<sup>[</sup>٣٧٣] (إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط)، الترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي (١٤٥٧) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه كتاب الحدود، باب من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط (٢٥٦٣) والإمام أحمد في مسنده (٣١٢/٣) من حديث جابر. والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٣٥٠٨/٣٣) وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

<sup>[</sup>٣٧٤] (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً...)، الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (١١٦٥)، وقال: حديث حسن غريب.

نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "لم يعْلُ فحلٌ فحلٌ حتى كان قوم لوط، فإذا عَلَا الفحلُ الفحلُ الفحلُ الرحمن عزّ وجل، فاطّلعت الملائكة تعظيماً لفعلهما، فقالوا يا رب ألا تأمر الأرض أن تعزّرهما وتأمر السماء أن تحصبهما؟ فقال: إني حليم لا يفوتني شيء».

[٣٧٦] أخبرنا ابن منازل، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا مسعر، عن سماك بن حرب، عن ابن عباس، أنه قال: إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض من تحتهما، والسماء من فوقهما، والبيت والسقف، كلهم يقولون: أي رب ائذن لنا أن ينطبق بعضنا على بعض، فنجعلهم نكالاً ومعتبراً، فيقول الله عز وجل: إنه وسعهم حلمي ولن يفوتوني.

[٣٧٧] أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن أبي منصور، قالا: أنبأنا طراد، قال: حدثنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو أن رجلاً عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطاً.

#### ۱ \_ فصل

واعلم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل.

[٣٧٨] أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا عمّار بن نصر الخراساني، قال: أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله عليه: «سحاق النساء زنا بينهن».

<sup>[</sup>٣٧٨] (سحاق النساء زنيّ)، أخرجه أبو يعلي في مسنده (٢١/ ٤٩١)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٦٣).

## الباب السابع والعشرون في عقوبة اللوطي في الدنيا

إعلم أن الله عزّ وجل قصّ علينا من قصة عمل قوم لوط إيثارهم الفاحشة وميلهم البيها، وشرح عقابه إياهم في الدنيا، فأطال في ذكر ذلك ما لم يطل في ذكر كفرهم. ومعلوم أن الكفر أعظم من الفاحشة، ولكنه أراد تحذيرنا من تلك الأفعال، وقصة القوم في القرآن في مواضع، وقد عرفنا منها أنه عاقبهم في الدنيا بالرجم والحجارة.

وقد رويت في عقوبة اللوطى في الدنيا أحاديث:

[٣٧٩] أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر، قالا أنبأنا طراد بن محمد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا عمرو، خالد بن خداش، قال: حدثنا عبد العزيز الدَّراوَرْدِيّ، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على قال فيمن عمل قوم لوط: "يقتل الفاعل والمفعول به".

[٣٨٠] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط».

[٣٨١] أخبرنا عبد الله بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: حدثنا عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر الآجري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا ابن المظفر، قال: حدثنا

<sup>[</sup>٣٧٩] (يقتل الفاعل والمفعول به)، أخرجه البيهةي في شعب الإيمان، باب في تحريم الفروج (٥٣٨٦). [٣٨٠] (اقتلوا الفاعل، والمفعول). أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس (٢٠٠/١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي (٨/ ٢٣٢).

<sup>[</sup>٣٨١] (اقتلوا الفاعل، والمفعول به)، أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٠٠) من حديث ابن عباس.

الهيثم بن خلف، قال: حدثنا عباس، قال: حدثنا عيسى بن شعيب، كلاهما عن عباد بن منصور، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به».

[٣٨٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الواحد، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر السامري، قال: حدثنا علي بن داود القَنْطَرِيّ، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا محمد بن عمد بن عقيل، حدثه عن محبد بن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه الله عن عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه».

[٣٨٣] قال السامري: وحدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا يعقوب بن الزبيري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل».

#### ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة في ذلك

[٣٨٤] أخبرنا ابن ناصر وعبدالله بن علي، قالا أنبأنا طراد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد رجلاً في بعض الأضاحي ينكح كما تنكح المرأة. فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله على، منهم على بن أبي طالب، فقال على: إن هذا ذنب لم تعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله على أن يحرق بالنار. قال: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك.

[٣٨٥] وبالإسناد قال حدثنا القرشي، قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى، عن يزيد بن قيس، أن علياً عليه السلام رجم لوطياً.

وقد روي عن عمر أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه.

[٣٨٦] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي، قالا أنبأنا على بن محمد، قال: أنبأنا عبد

الملك بن بشران، قال حدثنا أبو بكر الآجري، قال حدثنا ابن مخلَد، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، قال سئل ابن عباس ما حدُّ اللوطي؟ قال ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى منكساً ثم يتبع بالحجارة.

[٣٨٧] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال أنبأنا الجوهري، قال حدثنا ابن المظفر، قال حدثنا الهيثم بن خلف، قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا غسان، قال حدثنا أبو مسلمة، عن أبي نضرة، قال: سئل ابن عباس عن حد اللوطي قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى به منكوساً ثم يتبع بالحجارة.

#### ذكر كلام التابعين ومن بعدهم في ذلك

[٣٨٨] أخبرنا المبارك بن علي، قال أنبأنا أحمد بن عبد الواحد، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد السلمي، قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: اللوطي يرجم، أحصن أو لم يحصن.

[٣٨٩] وبالإسناد قال حدثنا الخرائطي، قال: وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا صالح بن كيسان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: على اللوطي الرجم، أحصن أو لم يحصن.

[٣٩٠] قال وحدثنا عباس الدُّورِيِّ، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا سفيان عن حماد، عن إبراهيم، قال: حد اللوطي حد الزاني.

[٣٩١] قال سفيان: وحدثنا حماد، عن قتادة، عن جابر بن زيد في اللوطي يرجم.

[٣٩٢] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا محمد بن بشر، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: حد اللوطي حد الزاني.

[٣٩٣] وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: اللوطي حده حد الزاني، إن أحصن رجم، وإلا جلد.

[٣٩٤] وبه قال الهيثم: وحدثنا عبد الرحمن بن منصور، قال: قال معاذ بن هشام، وحدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، أنه قال في الرجل خالط الرجل: إن كان أحصن جلد ورجم، وإن كان لم يحصن جلد ونفي.

[٣٩٥] وقال معاذ: وحدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، أنهما قالا: عليه الرجم إن كان أحصن وإن لم يحصن.

قال قتادة: وقول الحسن أعجب إلى.

وقال قتادة: وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة: إن كان أحصن جلد ورجم وإن لم يحصن جلد ونفي.

- [٣٩٦] وبالإسناد عن الهيثم، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن مالك بن أنس، عن الزهري، قال: يرجم إن أحصن أو لم يحصن.

وكذلك قال ربيعة وابن هرمز ومالك: يرجم أحصن أو لم يحصن وقال الزهري سنة ماضية.

[٣٩٧] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا ابن العلاف، قال حدثنا ابن بشران، قال حدثنا الآجري، قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، قال حدثنا إسحاق الكوسج، قال: قلت لأحمد بن حنبل أيرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن؟ قال يرجم أحصن أو لم يحصن.

وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد.

وقد روي عن أحمد أن حد اللوطي كحد الزاني، يختلف بالثيوبة والبكارة، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وعن الشافعي كالروايتين عن أحمد.

وقال الحكم: يضرب اللوطي دون الحد. وإلى هذا مال أبو حنيفة.

وقال النخعي: لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للُّوطي أن يرجم مرتين.

[٣٩٨] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال أنبأنا علي بن جعفر الصوفي، قال سمعت الموازيني يقول: قال لي رجل من الحجاج: مررت بديار قوم لوط، فأخذت حجراً مما رجموا به فطرحته في مخلاة، ودخلت مصر فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطى، وكان في سفل الدار حدث فأخرجت الحجر من خرجي ووضعته في روزنة في البيت. فدعا الحدث الذي كان في السفل صبياً إلى عنده واجتمع معه، فسقط الحجر على الحدث من الروزنة فقتله!.

[٣٩٩] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عثمان بن مكي، قال: أخبرني جدي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن حمد، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء المقرىء، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: خرجت حاجّاً إلى مكة، فلما كان ليلة عرفات رأى الإمام الذي حج بنا تلك الليلة مناماً، فلما صرنا إلى مكة بعد انقضاء الحج سمعنا منادياً ينادي فوق الحجر: أنصتوا يا معشر الحجيج. فأنصت الخلق، فقال: يا معشر الحجيج إن إمامكم رأى أن الله عز وجل قد غفر لكل من وافي العام البيت، إلا رجلاً واحداً، فإنه فسق بغلام.

# الباب الثامن والعشرون في ذكر عقوبة اللوطي في الَاخرة

[ • • 2 ] أخبرنا أحمد بن منازل، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الخلال، قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح، قال: حدثنا عمد بن أبي عبد الله الشعراني، قال: حدثنا داود بن المحبر، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس، قالا: "خطبنا رسول الله على فقال في خطبته: من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً أو رجلاً حُشر يوم القيامة أنتن من الجيفة، يُنادَى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم، ويحبط الله عمله، ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً، ويجعل في تابوت من النار، ويسمَّر عليه بمسامير من حديد من نار، فتستل تلك المسامير في وجهه وفي جسده ". قال أبو هريرة: هذا لمن لم

[٤٠١] أخبرنا عمر بن هدية الصواف، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا أبو الحسن بن مخلد، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: أنبأنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلم بن جعفر، عن حسّان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلون النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، فمن تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن خمر، والضارب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره».

<sup>[</sup>٤٠١] (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة...)، ذكره صاحب منار السبيل، وقال: رواه الحسن ابن عرفة في «جزئه» في تحريم الاستمناء باليد.

[٤٠٢] أخبرنا أحمد بن منازل، قال: أنبأنا عبد الجبار، قال: أنبأنا الخلال، قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا محمد بن حيان، قال: أنبأنا روح بن مسافر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يُجزهما إلا أن يتوبا».

[٤٠٣] أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي، قال: حدثنا مسلم بن عيسى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سهيل، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم".

[٤٠٤] أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا طراد بن محمد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن كثير، عن مجاهد، قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل ـ يعني عمل قوم لوط ـ اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساً.

[٤٠٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا عباد بن المظفر، قال: أنبأنا الهيثم بن خلف، قال: حدثنا عباد بن الوليد الغنوي، قال: سمعت إبراهيم بن شأس يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة من السماء لقى الله غير طاهر.

[٤٠٦] أخبرنا ابن منازل، قال: أنبأنا ابن عبد الجبار، قال: أنبأنا الخلال، قال:

<sup>[</sup>٤٠٢] (اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما...)، ذكره المصنف في «الموضوعات» (١١٢/٣) وقال: هذا موضوع، قال ابن حبان: روح بن سافر كان يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه.

<sup>[</sup> ٢٠٠] (من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم. . )، قال في كشف الخفا (٢/ ٢٨٠): رواه الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً، وزاد النجم، وأسنده الخطيب، وفيه كما قال المناوي: منكر الحديث . . . أ. هـ .

حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أيوب بن سليمان، عن طلحة بن زيد، عن برد بن سنان، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن عمرو، قال: يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير.

[٤٠٧] أخبرنا ابن منازل، قال: أنبأنا ابن عبد الجبار، قال أنبأنا الخلال، قال: حدثنا العباس الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا أحمد بن نصير، قال: حدثنا سعدان بن عمرو المعافري، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من خرج من الدنيا على حال خرج من قبره على تلك الحال، حتى إن اللوطي يخرج يعلق ذكره على دبر صاحبه مفتضحين على رؤوس الخلائق يوم القيامة.

## الباب التاسع والعشرون في التحذير من العقوبات

إعلم أن العقوبة تختلف، فتارة تتعجل، وتارة تتأخر، وتارة يظهر أثرها، وتارة يخفى.

وأطرف العقوبات ما لا يحس بها المعاقب، وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة، ودون ذلك موت القلوب ومحو لذة المناجاة منه، وقوة الحرص على الذنب ونسيان القرآن، وإهمال الاستغفار، ونحو ذلك مما ضرره في الدين.

وربما دبَّت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة، إلى أن يمتلىء أفق القلب، فتعمى البصيرة.

وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدنيا، وربما كانت عقوبة النظر في البصر، فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقابَ فليبادر نزولَ العقوبة بالتوبة الصادقة عساه يَرُدُّ ما يَردُ.

[٤٠٨] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا أحمد بن علي بن سوّار، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الجندي، قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله عليه: «البر لا يبلى، والإثم لا يُنسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت، كما تدين تدان».

[٤٠٩] أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا علي بن القاسم الشاهد، قال: حدثنا المفضل بن علي بن السحاق المادرائي، قال: حدثنا المفضل بن عياض، قال الله عمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري، قال الفضيل بن عياض، قال الله

<sup>[</sup>٤٠٨] (البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام...)، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الاغتياب، والشتم (٢٠٢٦٢) وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»، (٧٩) بنفس السند، وانظر كشف الخفا (١/٢٨٤١).

عزّ وجلّ: يا ابن آدم إذا كنتُ أقلبك في نعمتي وأنت تنقلب في معصيتي فاحذر، لا أصرعْك بين معاصيك، يا ابن آدم اتَّقني ونَمْ حيث شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني نسيتك، والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك.

[٤١٠] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو سلمة محمد بن حيَّان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس، قال: حدثنا سهل يعني ابن هاشم، قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت فضيلاً يقول: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه، فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى يكون حالك!.

[٤١١] أنبأنا أحمد بن علي بن المجلي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا الحسن بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفَير، قال: لما افتتح المسلمون قبرصَ فُرِّق بين أهلها، فجعل بعضهم يبكي إلى بعض، فبكى أبو الدرداء، فقلت له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله؟

قال: دعنا منك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره! بينا هي أمة قاهرة قادرة، إذ تركوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى!!.

[٤١٢] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا عبد القادر بن يوسف، قال أنبأنا أبو محمد الجوهري قال: حدثنا أبو الفضل الزهري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الذهبي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد القدوس، قال: حدثنا هشام، قال: اغتم ابن سيرين مرة، فقيل له يا أبا بكر ما هذا الغم؟ فقال: هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة.

قد ذكرنا في باب عقوبة النظر، قصة الذي نظر إلى صبي فنسي القرآن بعد أربعين سنة.

[٤١٣] أنبأنا أحمد بن علي المجلي، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، قال: بينما

رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة، فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به، فلصقت ساعداهما، فأتى بعض الشيوخ، فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه، فعاهِدْ ربَّ البيت أن لا تعود. ففعل فخلى عنه.

[٤١٤] قال القرشي: وحدثنا خالد بن معدان بن خداش، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن ابس أبي نجيح، أن أسافاً ونائلة رجل وامرأة، حجّا من الشام، قبّلها وهما يطوفان، فمُسِخا حجرين، فلم يزالا في المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا.

[٤١٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباني، قال: حدثنا أبو عبد الله بن مخلد، قال: حدثني علي بن عبدويه، قال: حدثنا يحيى بن النضير بن جنيد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني المقتل العقيلي، قال: نتحدث عندنا بالبادية أن مجنون بني عامر لما قال:

قضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهللّ بشيء غير ليلى ابتلانيا ذهب بصره.

## ا**لباب الثلاثون** في الحث على التوبة والاستغفار

[٤١٦] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة. وأخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الداودي، قال: أنبأنا السرخسي قال: أنبأنا إبراهيم بن خريم، قال: حدثنا عبد بن حيد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال أنبأنا مسعر، قالا: حدثنا عمرو بن مُرَّة، عن أبي بردة، عن الأغر، عن ابن عمر، عن النبي أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». لفظ أحمد، وانفرد بإخراجه مسلم.

[٤١٧] وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حمّاد بن زيد، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا أبو بردة، عن الأغرّ المزنيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه لَيُغانُ على قلبى، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة».

انفرد بإخراجه مسلم، وليس للأغر في الصحيح غيره، وربما توهم متوهم أن هذا الأغر هو الذي في الحديث قبله، وليس كذلك، هذا صحابي وذاك تابعي.

[٤١٨] وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا ابن نمير، عن مالك بن

<sup>[</sup>٤١٦] (أيها الناس توبوا إلى الله، واستغفروه...)، مسلم كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (٢٢٠/٢٤). وأحمد في مسنده (٤/٢٦، ٥٦١)، (٥١١٥).

<sup>[</sup>٤١٧] (إنه ليغان على قلبي، وإني الأستغفر...). مسلم كتاب الذكر والدعاء...، باب استحباب الاستغفار... (٢٧٠٢/ ٤١). وأحمد في مسنده (٤/ ١١). والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب كان يغان على قلبه، فيستغفر الله، ويتوب إليه في اليوم مائة مرة (٧/ ٥٢).

<sup>[</sup>٤١٨] (رب اغفر لي، وتب عليَّ...)، أبو داود كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥١٦) والترمذي الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٤) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه كتاب الأدب، باب الاستغفار (٣٨١٤).

مغول، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إن كنا لنَعُدُّ أن رسول الله ﷺ يقول في المجلس «ربِّ اغفر لي وتب عليَّ، إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

[1913] أخبرنا ابن الحصين: قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التميمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عن وجل أفرح بتوبة أحدكم، من رجل خرج بأرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه، فأضلها فخرج في طلبها، حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها، قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، فأتى مكانه فغلبته عينه، فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه».

[٤٢٠] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن يزيد، عن بشير بن كعب، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله عليه: "سيّدُ الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها بعدما يصبح موقناً بها فمات من يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها بعدما يمسي موقناً بها فمات من ليلته كان من أهل الجنة». انفرد بإخراجه البخاري.

<sup>[1913] (</sup>أله عزّ وجل أفرح بتوبة أحدكم...)، البخاري كتاب الدعوات، باب التوبة (٦٣٠٨) و (٦٣٠٩) من حديث أنس ومسلم كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (٢٣٤٤)، وفي (٢٧٤٧) من حديث أنس وفي (٢٧٤٥) من حديث النعمان بن بشير، وفي (٢٧٤٥) من حديث البرّاء وفي (٢٢٧٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤٢٠] (اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت. . . ) دعاء سيد الاستغفار، البخاري كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة (٦٣٠٦) بالسند المذكور، وأحمد في مسنده (١٢٢/٤، ١٢٥).

[٤٢١] أخبرنا ابن عبد الواحد، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن الهادي، عن عمرو بن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله عقول: "إن إبليس قال لربه عزّ وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له ربه عزّ وجمل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني».

[٤٢٢] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور، قال: أنبأنا عيسى بن علي بن عيسى، قال حدثنا البغوي، قال: حدثنا كامل بن طلحة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأة جاءت لتبايعني فأدخلتها الدولج، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع. قال عمر لعلها مغيبة في سبيل الله؟. قال أجل. قال: فائتِ النبي على فأتى النبي الله؟ فقال النبي الله؟ فقال النبي على الله؟ فقال الله؟ قال: أجل. قال: فسكت عنه ونزل القرآن: ﴿ أقم الصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل ﴾ إلى آخر الآية فقال الرجل: آلي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده، فقال لا ولا نعمة عين، ولكن للناس عامة. فضحك رسول الله على وقال: صدق عمر.

<sup>[</sup>۲۲۱] (إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك...)، أخرجه أحمد في مسنده (۲۹/۳، ۲۱، ۲۷). والحاكم في المستدرك، كتاب التوبة، والإنابة (۲۲/۷۲۷)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۹۹/۱۲۷۳)، (۲۹۹/۱۲۷۹)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۱/۷۲۷) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه... وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى أ. هـ.

<sup>[</sup>٤٢٢] (أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب، فقال: إن امرأة جاءت تبايعني...)، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧٠)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢١٥). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٨)، وقال: وفي إسناد أحمد والكبير «علي بن زيد» وهو سيء الحفظ ثقة، وبقية رجاله ثقات.

ذكر السبع الموبقات... وعد منهم «قتل النفس»، البخاري كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبُتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ بُطُونِهِمْ نَارَاً وَسَيصْلُونَ سَعِيراً ﴾ (٢٧٦٦). من حديث أبي هريرة، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكَبائر، وأكبرها (٨٩/ ١٤٥) من حديث أبي هريرة.

[٤٢٣] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل، عن مالك بن أبي النَّاشريَّ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يجبسها شيء حتى تمحى.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: إني لأعلم آيتين لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه، ويستغفر الله إلا غفر له، قوله: ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ﴾ [النساء: ١١٠] الآية، وقوله: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية.

[٤٢٤] أخبرنا أحمد بن محمد المتوكلي، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أنبأنا أبو سعيد بن شاذان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا سالم العتكي، قال سمعت بكر بن عبد الله المزني، قال: إن أعمال بني آدم ترفع، فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء، وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت سوداء.

[٤٢٥] قال القرشي: وحدّثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن حازم بن أبي حسين، عن مالك بن دينار، قال: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس.

[٤٣٦] قال محمد بن الحسين: وحدثني يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني، قال سمعت يزيد الرقاشي، يقول: بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه نسى حافظاه ذلك الذنب.

[٤٢٧] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن علي، قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوفي، قال: حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثني طاهر بن إسماعيل، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل همة.

[٤٢٨] سمعت ظفر بن علي الهمداني يقول: سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد المعلم

يقول: سمعت أبا زرعة روح بن على البستي يقول: سمعت الحسن بن على التميمي يقول: سمعت على بن معاذ الرازي يقول: يقول: المغبون من عطل أيامه بالبطالات، وسلط جوارحه على الهلكات، ومات قبل إفاقته من الجنايات.

[٤٢٩] أخبرنا ابن ظفر، قال: أنبأنا ابن السراج، قال: أنبأنا الأزجي، قال: حدثنا ابن جهضم، قال: حدثنا المفيد، قال: حدثنا عبد الله بن سهل، عن مضر بن جرير، قال: دخلت على أبي الحجاج الجرجاني يوماً فكلمته فلم يكلمني، فقلت له: أنت في حرج إن كان عندك علم إلا ما علمتني. فقال لي: عصيت الله عزّ وجل بمعصية؟ قلت نعم. قال كتبت عليك ورفعت إلى الله عزّ وجل؟ قلت نعم. قال: علمت أنه غفرها؟ قلت لا. قال: فما قعودك وسكوتك؟ اذهب فابك على نفسك أيام الحياة، حتى تعلم ما حالك عنده في هذه المعصية. قال: ثم بكى مضر على هذه ثلاثين سنة خوفاً حتى مات.

[٤٣٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا على الروذباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، فتترك الإنابة والتوبة توهماً أنك تسامَح في الهفوات.

#### الباب الواحد والثلاثون في الافتخار بالعفاف

[٤٣١] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي، وعبد الرحمن بن محمد القزاز، قالا: أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة، قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويد، قال: حدثنا أبو علي الكوكبي، قال: حدثني أبو إسحاق البصري، قال: حدثني علي بن الصباح قال: أنبأنا هشام بن محمد، عن عوانة بن الحكم، قال: كان عبد المطلب لا يسافر سفراً إلا ومعه ابنه الحارث، وكان أكبر ولده، وكان شبيها به جمالاً وحسناً، فأتى اليمن وكان يجالس عظيماً من عظمائها. فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني.

فعشقت امرأته الحارث، فراسلته فأبي عليها، فأخَّت عليه، فبعث إليها:

لا تطمعــي فيمــا لــديَّ فــإننــي أسعـــى لأدرك مجـــدَ قـــوم شـــادَه فــاقنَــيْ حيــاءَك واعلمــي أني امــرؤ أني أُزَنُّ بجـــــــارتي أو كَتَتِـــــــــي

كَرَمٌ منادَمتي عفيفٌ مئزري عمروٌ قطين البيت عند المشعر آبسسى لنفسي أن يُعير معشري أو أن يقال صبا بعرس الجميري

وأخبر بذلك أباه، فلما يئست منه سقته سم شهر، فارتحل عبد المطلب، حتى إذا كان بمكة مات الحارث.

[٤٣٢] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: أنبأنا ابن المرزبان إجازة، وحدثنا محمد بن حريث عنه، قال: حدثنا محمد بن أبي السري، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، قال: كان عبد المطلب بن هاشم إذا أتى اليمن نزل على بعض ملوكها، وإنه أتى مرة فنزل على بعض ملوكها كما كان يفعل، فأرسل إليه ذلك الملك لينادمه ويتحدث معه، وكان عبد المطلب لا يشرب الشراب، فأرسل إليه ذلك الملك أن أبعث إلينا بالحارث يتحدث معنا، فأرسله عبد المطلب، فلما جاء رأته امرأة الملك فعشقته وراسلته تريده نفسها، فأبى أن يفعل ذلك وكررم، فسقَتْه شربة فيها سم شهر.

قال الكلبي: ويكون عند الملوك السم لسنة، ولشهر، وليوم، ولساعة.

فسقط لذلك الحارث، فانصرف به عبد المطلب إلى مكة، فلما كان قبل دخوله مكة مات الحارث، فدخل به مكة فدفنه، ورثاه عبد المطلب في قصيدة:

والحارث الفيَّاضُ ولَّي ماجداً أيامَ نازعه الْهُمامُ الكاسَا

وقد روينا عن أبي سفيان بن الحارث وهو الذي سُقْت حكايته، أنه لما حضرته الوفاة قال لأهله: لا تبكوا علي فإني لم أتنطّف بخطيئة منذ أسلمت.

[٤٣٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد، وأخبرتنا شهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قالا: أنبأنا محمد بن الحسين الجازري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن حفص العطار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي راشد بن سليمان الأدمي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: كان في الجاهلية أخوان من حي يُدعون بني كُنَّة، أحدهما متزوج، والآخر أعزب، فقضي أن المتزوج خرج في بعض ما يخرج الناس فيه، وبقي الآخر مع امرأة أخيه.

فخرجت ذات يوم حاسرة، فإذا أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس شعراً، فلما علمت أن قد رآها ولولت وصاحت، وقالت بمعصمها فغطت وجهها، فزاده ذلك فتنة، فحمل الشوقُ على بدنه حتى لم يبق إلا رأسُه وعيناه يدوران في رأسه.

وقدِم الأخ فقال: يا أخي ما الذي أرى بك؟ فاعتلَّ عليه، فقال: الشوصة، قال: الشوصة تسميها العرب اللَّوى وذات الجنب، فقال له ابن عم له: لا تكْذِبنه ابعث إلى الحارث بن كلدة، فإنه من أطبّ العرب، فجيء به فلمس عروقه فإذا ساكنها ساكن وضاربها ضارب، فقال: ما بأخيك إلا العشق، فقال: سبحان الله تقول هذا لرجل ميت! قال: هو ذاك، هل عندكم شيء من شراب؟ فجيء به ودعا بمُسْعُط فصب فيه، وحلَّ صرة من صراره فذرَّ فيه ثم سقاه، ثم سقاه الثانية، ثم سقاه الثالثة، فانتشى يغني سَكِراً

أَلِّـــا بِي على الأبيــا تِ مــن خيــفِ أَزُرْهُنَّــهُ غَــزالاً مــا رأيــت اليــو مَ في دور بنـــي كُنَّـــه غــزال أحـــور العين وفي منطقـــه غُنَّــه

فقال الرجل: دور قومنا، فليت شعرى من؟

فقال: الحارث ليس فيه مُسْتَمع غير هذا اليوم. ولكن أغدو عليكم من الغد. ففعل كفعله بالأمس فانتشى يغنى سكراً، وكانت امرأة أخيه اسمها ريًا فقال:

أيها الحسي اسلموا كسي تُحيُّوا وتسلَمُوا خرجت مُن ال بحرر ريا تحمحم أن لها حرو هسي ما كنَّتسي وتزعم أن لها حرو

فقال الرجل لمن حضر: فأشهدكم أنها طالق ثلاثاً ليرجع إلى أخي فؤادُه، فإن المرأة توجد والأخ لا يوجد.

فجاء الناس يسعَوْن: هنيئاً لك أبا فلان فإن فلاناً قد نزل لك عن فلانة، فقال لمن حضر: أشهدكم أنها على مثل أمي إن تزوجتها.

قال عبيدة: ما أدري أي الرجلين أكرم؟ الأول أم الآخر!

[٤٣٤] أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن الفضل، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن نافع بن دريد، عن أبيه، قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك، فخرجت برجله قرحة الآكلة، فاجتمع رأي الأطباء على نشرها، وأنه إن لم يفعل قتلته، فأرسل إلى الوليد يسأله أن يبعث إليه بالأطباء، فأرسلني بهم إليه، فقالوا: نسقيك مرقداً قال: ولم؟ فقالوا: لئلا تُحِسَّ بما يُصنع بك، قال: بل شأنكم بها.

قال: فنشروا ساقه بالمنشار، قال: فما زال عضو من عضو حتى فرغوا منها، ثم حسموها فلما نظر إليها في أيديهم تناولها، وقال: الحمدُ للهِ، أمَا والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط.

وفي رواية أخرى أنه قال: إن نما يطيِّب نفسي عنك أني لم أنقلك إلى معصية الله قط.

[٤٣٥] أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثني محمد بن المرزبان، قال: حدثنا أبو بكر العامري، قال: حدثنا علي بن محمد، وهو المدائني، قال: حدثني أبو عبد الرحمن العجلاني، عن ابن قال: حدثنا علي بن محمد، وهو المدائني، قال:

سهل بن سعد الساعدي، قال: كنت بالشام فقال لي قائل: هل لك في جميل، فإنه لِمَا به، قال: فدخلتُ عليه وهو يجود بنفسه، ما تخيل لي أن الموت يكربه، فقال لي: يا بن سعد ما تقول في رَجل لم يسفك دماً حراماً قط، ولم يشرب خراً قط، ولم يزْنِ قط، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله منذ خمسين سنة؟

قلت من هذا؟ ما أحسبه إلا ناجياً قال الله تعالى: ﴿ إِن تَجتنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنهُ نَكُمُّ مَنْ عَلَمُ مَنْ خَلًا كَرِيماً ﴾ [النساء: ٣١] تعني نفسك؟.

قال: نعم.

قلت: وكيف وأنت تشبُّ ببثينة مذ عشرين سنة؟.

فقال: هذا آخر وقت من أوقات الدنيا، وأول وقت من أوقات الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد ﷺ إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط، وإنْ كان أكثر ما نلت منها إلا أني كنت آخذ يدها فأضعها على قلبى فأستريح إليها.

ثم أغمي عليه وأفاق فأنشد يقول:

صرخ النعي وما كنى بجميل ولقد أجُرُّ الذيلَ في وادي القُرى قسومي بثينة فاندبي بعويل

ثم أغمي عليه فمات.

أبن سهل اسمه عياش.

وثـــوى بمصر ثِـــوَاءَ غير قَفُــولِ نشـــوانَ بين مـــزارعِ وَنخيـــل وابكــي خليــل وابكــي خليــل قبــل كــل خليــل

[٤٣٦] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي، عن أبيه، عن الأصمعي، عن أبي سفيان بن العلاء، قال بصرت الثريا بعمر بن أبي ربيعة وهو يطوف حول البيت، فتنكرت وفي كفها خَلُوق فزحمته، فأثّر الخلوق في ثوبه فجعل الناس يقولون يا أبا الخطاب ما هذا زي المحرم. فأنشأ يقول:

أُدخَلُ اللَّهُ رَبُّ مُوسَى وعيسَى جنَّة الخلَّد مِن مَلاَني خَلُوقًا مُسحَّتُ كُلُّوقًا مِسحَّتُ كُلُّوقًا مِسحَّتُ كُلُّهِ مَسحَّاً رفيقًا مسحَّتُ كُلُّهِا بِجيبِ قميصي

فقال له عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا الموضع! فقال له: يا أبا عبد

الرحمن قد سمعتَ مني ما سمعت، فورب هذه البَنيَّة، ما حلَلْتُ إزاري على حرام قط.

وقد روى محمد بن الضحاك أن عمر بن أبي ربيعة لما مرض مرض الموت أسف عليه أخوه الحارث، فقال له عمر: يا أخي إن كان أسفك لما سمعت من قولي: قلت لها وقالت لي، فكلُّ مملوك له حر إن كان كشف فرجاً حراماً قط.

فقال الحارث: الحمد لله طيَّبْتَ نفسي.

[٤٣٧] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثني إسماعيل بن أبي هاشم، قال: حدثنا عبد الله بن أبي الليث، قال: قال عبد الملك بن مروان لليلي الأخيلية: بالله هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر على ذهاب نفسي، ما كان بيني وبينه سوء قط، إلا أنه قدم من سفر فصافحته فغمزني في يدي، فظننت أنه يخنع لبعض الأمر. قال فما معنى:

وذي حاجة قلنا له لا تَبُحْ بها فليس إليها ما حيت سيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى ما علمت خليل

فقالت: لا! والذي ذهب بنفسه، ما كلمني بسوء قط، حتى فرق بيني وبينه الموت.

[٤٣٨] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال أنبأنا عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا عمد بن الحسين، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: دخلت عزة على أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز، فقالت لها: يا عزة ما قول كثير:

قضى كلُّ ذي دَيْنِ فوفَّ غريمَه وعزة مطولٌ معنَّى غريمها ما كان هذا الدَّين؟ قالت: كنت وعدته قُبلة، ثم إني تحرجت منها.

[٤٣٩] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن علي التوَّزي، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: حدثني عمد بن الحسين، قال: حدثني يوسف بن الحكم، قال: حدثني مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان قال: دخلت عزة على أم البنين، فقالت لها ما يقول كثير:

قضى كلُّ ذي دَيْن علمتُ غريمه وعزَّة ممطولٌ معنَّى غريمها

ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيَّتْ، فقالت علىَّ ذلك. قالت: كنت وعدته قبلة فتحرجتُ منها. فقالت أم البنين: أنجزيها له وعلى إثمها.

[٤٤٠] قال محمد بن الحسين: قال لي يوسف بن الحكم: حدثني رجل من بني أمية يكنى أبا سعيد، قال: بلغنى أن أم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرتها بكت وقالت يا ليتني خرست ولم أتكلم بها!.

[٤٤١] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني هارون بن مسلم، قال: حدثني أبو هلال الأسدي، قال: حدثني عمارة بن ثور، قال: سمعت ذا الرُّمة لما حضرته الوفاة يقول: لقد مكثت متيَّماً بِمَىّ عشرين سنة، في غير ريبة ولا فساد.

[٤٤٢] قال ابن المرزبان: وحدثني أحمد بن صالح، قال: أخبرني شعيب بن صخر، قال: كان في تميم خصلتان، قد غلبوا الناس عليهما: الحلم والعفاف.

[٤٤٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر، قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، وأحمد بن حرب، قالا: حدثنا زبير بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن المؤمّل بن طالوت، قال: حدثنا أبي، عن الضحاك بن عثمان الخزامي، قال: خرجت في آخر الحج، فنزلت بخيمة بالأبواء على امرأة، فأعجبني ما رأيت من حسنها وأطربني، فتمثلت قول نُصَيْب:

بزينبَ أَلْمُ قبلَ أَن يَرْحلَ الركبُ وَقُلْ إِنْ عَلَّيْنا فما مَلَّك القلبُ وقولا لها ما في البعاد لذي الهوي

خليلي من كعب ألِّا هُدِيتما بزينب لا تَفْقِدْكُما أبداً كعبُ بعادٌ وما فيه لصَدْع النَّوي شَعْبُ فمن شاء رامَ الصرمَ أو قال ظالماً لصاحبه ذنبُ وليس له ذنبُ

فلما سمعتنى أتمثَّل الأبيات، قالت لي: يا فتى أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت نعم ذاك نُصَيْب. قالت: نعم هو ذاك، أفتعرف زينب؟ قلت: لا، قالت: أنا والله زينب. قلت: فحياك الله، قالت: أما إن اليوم موعده من عند أمير المؤمنين، خرج إليه عامَ أول، ووعدني هذا اليوم، ولعلك لا تبرح حتى تراه.

قال: فما برحت من مجلسي حتى إذا أنا براكب يزول مع السراب، فقالت: ترى حيث ذاك الراكب؟ إنى أحسبه إياه.

قال: وأقبل الراكب يؤمُّنا حتى أناخ قريباً من الخيمة، فإذا هو نصيب، ثم ثنى رجله عن راحلته فنزل، ثم أقبل فسلَّم عليَّ وجلس منها ناحية وسلم عليها وساءَلها وساءَلها وساءَلته، فأخفيًا، ثم إنها سألته أن ينشدها ما أحْدَث من الشعر بعدها، فجعل ينشدها.

فقلت في نفسي: عاشقان أطالا التنائي، لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة، فقمت إلى راحلتي أشد عليها، فقال لي: على رسلك، أنا معك. فجلست حتى نهض ونهضت معه، فتسايرنا ساعة ثم التفت فقال: قلت في نفسك محبان التقيا بعد طول ثناء، لا بد من أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك، قال فلا ورب هذه البنيّة التي نعمِد، ما جلست منها مجلساً قط أقرب من مجلسي الذي رأيت، ولا كان بيننا مكروه قط.

[££2] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، قال: حدثنا زكريا الساجي قال: حدثنا عباس الباكسائي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن هشام، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا يعشقون من غير ريبة.

وروي عن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، أنه كان عاشقاً لعائشة بنت طلحة، وله فيها أشعار يطول ذكرها، أفرد لها ابن المرزبان كتاباً، فلما قتل عنها مصعب بن الزبير قيل للحارث: ما يمنعك الآن منها؟ فقال: والله لا يتحدث رجالات قريش أن تشبيبي كان لريبة أو لشيء من الباطل.

[٤٤٥] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا جعفر يوسف بن محمد المهرواني، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسنون، قال: أنبأنا جعفر الحواص، قال: أنبأنا أحمد بن محمد، وهو ابن مسروق، قال: حدثني سليمان بن عمرو الباهلي قال: حدثنا العُتي، عن أبيه، قال: حدثنا عبد الله بن علائة، قال: دخلت على رجل من الأعراب خيمته، وهو يئن، فقلت: ما شأنه؟ فقالوا: عاشق فقلت له: ممن الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفة، قال: فجعلت أعذله وأزهده فيما هو فيه، فتنفس الصعداء ثم أنشأ يقول:

ليــس لي مُسْعــد فــأشكــو إليــه لا ولا مسعـــــد ســــوي عَبرَاتي

إنما يُسعِدُ الحرينَ الحريدنُ ومسرِّي بحيدث كان يكرونُ

[٤٤٦] وأخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا يوسف بن محمد، قال: أنبأنا أجمد بن محمد، قال: أنبأنا أجمد بن محمد بن حسنون. وأخبرتنا شهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن الحسين الجازري، قال: أنبأنا المعافى من زكريا، قالا: أنبأنا جعفر بن محمد الخواص، قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البكري، قال: حدثنا ابن عُينة قال: قال سعيد بن عقبة لأعرابي: ممن أنت؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا، قال: عُذْريًّ ورب الكعبة. فقلت: ومم ذاك؟ قال: في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة.

[٤٤٧] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا العباس بن الفضل، عن محمد بن عبد الله العتبي، عن سفيان بن زياد، قال: قلت لامرأة من بني عُذرة، ورأيت بها هوى غالباً حتى خِفْت عليها الموت: ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟

قالت: إن فينا جمالاً وتعففاً، فالجمال يجملنا على العفاف، والعفاف يورثنا رقة القلوب، والعشق يفني آجالنا، وإنا نرى محاجر لا ترونها.

[488] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن علي، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا أبو علي بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: سمعت أبا عبيدة يقول: قال رجل عثمان سعيد بن هارون، قال أخبرني التَّوَزي، قال: سمعت أبا عبيدة يقول: قال رجل من بني عذرة: تعدون موتكم من الحب مزية، وإنما ذلك من ضعف البنية ووهن العقدة وضيق الروية!

فقال العُذْري: أما إنكم لو رأيتم المحاجر البُلْج ترشق الأعين الدُّلج من فوقها الحواجب الزُّجُّ، والشفاه السمر تفترَّ عن الثنايا الغُرِّ، كأنها سردُ الدر، لجعلتموها اللات والعزى ورفعتم الإسلام وراء ظهوركم!

[٤٤٩] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الخلال، قال: أنبأنا علي بن عمران بن محمد النخعي، حدثهم، قال:

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، قال: حدثنا نسر بن الوليد الكندي، قال: سمعت أبا يوسف يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماً قط، وأنا أعلم، اللهم إنك تعلم أني لم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم.

[ • 63] وأخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنبأنا محمد بن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا الوليد حسّان بن محمد الفقيه يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صِباح الوجوه، فنظرت إليهم، فرآني المعتضد وأنا أتأملهم، فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة، فلما خلا قال لي: أيها القاضي والله ما حلّلتُ سراويلي على حرام قط.

[٤٥١] وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا علي بن محمد بن قشيش، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه، قال: حدثنا الصولي، قال: حدثنا أحمد الطالقاني، قال: حدثني فضل البريدي، قال: جلس محمد بن نصر بن منصور بن بسام، وعلى رأسه عشرة خدم لم يُر قط أحسن منهم، ما منهم من ثمنه ألف دينار إلا أكثر فجعل الناس ينظرون إليهم، فقال محمد: هم أحرار لوجه الله إن كان الله كتب علي ذنباً مع واحد منهم قط، فمن عرف خلاف هذا منهم فليمضِ فإنه قد عتق وهو في حِلِّ مما يأخذ من مالى.

[٤٥٢] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا علي بن عمد المعدِّل، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: سمعت إبراهيم بن شأس، قال: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش يقول: شهدت أبي عند الموت فبكيت، فقال: يا بني ما يبكيك، فما أتى أبوك فاحشة قط!

[٤٥٣] أخبرنا عبد الرحمن، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: قرأت على الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي، قال: سمعت محمد بن عثمان يقول: حدثني أبي، قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه، فبكيت عند رأسه، فأفاق فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من هذا الأمر، يعني القضاء، فقال: لا تبلكِ فإني ما حَلَلْتُ سراويلي على حرام قط.

[٤٥٤] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال:

أنبأنا على بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: حدثنا سفيان المصيصي، قال: شهدت الهيثم بن حميد وهو يموت، قد سجِّي نحو القبلة، قال: فقامت جاريته تغمز رجله، فقال: اغمزيها فإنه يعلم أنهما ما مَشَتا إلى حرام قط.

[٥٥٨] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي، قال: سمعت أحمد بن إسحاق الوراق يقول: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: أتَتْ عليَّ نيف وسبعون سنة ما حلَلْتُ سراويلي على حلال ولا حرام.

[٤٥٦] قال الخرائطي: وحدثنا عمر بن شُبَّة قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى، قال: سمعت بعض المدنيين يقول: كان الرجل يحب الفتاة فيطيف بدارها حولاً يفرح إن رأى من رآها، فإن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشَدا الأشعار.

واليومَ يشير إليها وتشير إليه، فيَعِدُها وتعِده، فإذا التقيا لم يشْكُ حُبّاً ولم ينشد شعراً، وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة!

[٤٥٧] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني عيسى بن جعفر الكاتب، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: حدثني إسحاق بن جعفر الفارسي، قال: سمعت عمر بن عبد الرحن يحكي عن بعض العمريين، قال: بينا أنا يوماً في منزلي إذ دخل عليّ خادم لي، فقال لي: بالباب رجل معه كتاب. فقلت له: أَدْخِلْهُ أو خذ كتابه، فأخذت الكتاب منه فإذا فيه:

تجنبكَ الْبِكُ ولقيتَ خيراً وسلَّمك المليكُ من الغموم وهُسنَّ يقلُسن يسابسن الجسود إنسا وعندك لــو منَنْــتَ شفــاءُ سُقْــم

شكَوْنَ بَناتُ أحشائي إليكم هـواهـا حين أَلْفَتني كَتُومْ وساًلتنب الكتباب إليك فيما يخامرها فدَتْمك من الهموم بَرِمْنا من مراعاة النجوم لأعضاء دمين من الكُلسوم

فلما قرأت الأبيات قلت: عاشق.

فقلت للخادم: أدخله. فخرج فلم يره فقلت: أخطأت في الحيلة؟ فارتبت في أمره،

وجعل الفكر يتردد في قلبي، فدعوت جواريّ كلهن من يخرج منهن ومن لا يخرج فجمعتهن، ثم قلت: أخبرْنَني الآن قصة صاحب ذا الكتاب فجعَلْن يحلفن ويقلن: يَّا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سبياً، وإنه لباطل، من جاء بهذا الكتاب؟ فقلت: قد فاتني، وما أردت بهذا القول لأني ضننت عليه بمن يهوى منكن، فمن عرفت منكن أمر هذا الرجل فهي له، فلتذهب إليه متى شاءت وتأخذ كتابي إليه.

قال: وكتبتُ إليه كتاباً أشكره على فعله وأسأله عن حاله، ووضعت الكتاب في موضع من الدار، فقلت: من عرف شيئاً فليأخذه.

فمكث الكتاب في موضعه حيناً لا تأخذه واحدة منهن ولا أرى للرجل أثراً، فاغتمَمْت غماً شديداً، ثم قلت: لعله بعض فتياننا، ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع وقد قنع ممن يحبه بالنظر، فدبَّرت عليه، فحجبْتُ جميعَ جواريَّ عن الخروج. فما كان إلا يوم وبعض آخر إذ دخل الخادم ومعه كتاب، فقلت له: ما هذا؟ قال: أرسَل به إليك فلان؛ وذكر بعض أصدقائي ففضَضْته فإذا فيه:

> فالنفس تبرتياح نحبو الظلم جياهلية والله لـــو قيـــل لي تـــأتي بفـــاحشــــة لقلتُ لا والــذي أخشـــى عقــوبتــه لولا الحيساء لبُحْنا بالذي كتمت

مـــاذا أرَدْتَ إلى روح مُعلَّقــةِ عند التراقبي وحادي الموت يحدوها حَثَثْتَ حَادِيهَا ظُلماً فَجَدَّ بها في السَّير حتى تولَّتْ عن تراقيها حجبْت من كنان تحينا عنند رؤيتها وحيى ومن كنان يشفيننا ترائيها والقلب مني سليم ما يواتيها وأن عقياك دنيانا وما فيها ولا باضعافه ما كنت آتيها بنت الفراد وأبدينا تمنيها

قال فأسكتَ، وقلت: لا أدرى ما أحتال في أمر هذا الرجل. وقلت للخادم لا يأتيك أحد بكتاب إلا قبضتَ عليه حتى تدخله على. ثم لم أعرف له خبراً بعد ذلك.

فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا أنا بفتى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي ويلاحظني، وقد صار مثل العود، فلما قضيتُ طوافي خرجتُ واتَّبعني فقال لي:

يا هذا أتعرفني؟ قلت: ما أنكرك لسوء. قال: أنا صاحب الكتابين. قال: فما تمالكت أن قَبَّلتُ رأسه وبين عينيه، وقلت: بأبي أنت وأمي، والله لقد شغلت عليَّ قلبي وأطَلْت غمى بشدة كتمانك لأمرك، فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقرّ عينيك، إنما أتيتك مستحلًا من نظر كنت أنظره على غير حُكْم الكتاب والسنة، والهوى داع إلى كل بلاء، وأستغفر الله.

فقلت: يا حبيبي أحبّ أن تصير معي إلى منزلي فآنس بك وتجري الحرمة بيني وبينك، قال: ليس إلى ذلك سبيل، فاعذر وأجبّ إلى ما سألتك.

فقلت: يا حبيبي غفر الله لك ذنبك، وقد وهبُّتها لك ومعها مائة دينار تعيش بها. ولك في كل سنة كذا وكذا.

قال: بارك الله لك فيها، لولا عهودٌ عاهدتُ الله بها، وأشياء وَكَّدتها على نفسي، لم يكن في الدنيا شيء هو أحبَّ إلي من هذا الذي تعرضه علي، ولكن ليس إليه سبيل، والدنيا فانية منقطعة.

فقلت له: فأما إذ أبيت أن تصير إلى ما دعوناك إليه، فأخبرني من هي من جواريً، حتى أكرمها لك ما بقيت.

فقال: ما كنت لأسميها لأحد أبداً.

ثم سلم علي ومضى، فما رأيته بعد ذلك.

[408] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، وأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي، عن أبيه، قال: قال الأصمعي قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع فلانة، قال: نعم، خلوتُ بها والقمر يرينيها فلما غاب أرتنيه. قلت: فما كان بينكما؟ قال: الإشارة لغيرما باس، والدنوُ بغير إمساس، ولعمري لئن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها، وحسبك بالحب!

[٤٥٩] وبالإسناد قال: حدثنا الخرائطي، قال: حدثني علي بن إسماعيل، قال: قيل لبعض الأعراب، وقد طال عشقه بجارية: ما أنت صانع لو ظفرت ولا يراكما غير الله عزّ وجل؟ قال إذن والله لا أجعله أهون الناظرين، لكني أفعل بها ما أفعله بحضرة أهلها: حديث طويل، ولحظ من بعيد، وترك ما يكره الربُّ ويقطع الحبَّ.

[٤٦٠] أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي، قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق الحيري، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي، قال: حدثنا محمد بن أحمد العجلي،

قال: حدثنا نصر بن منصور الأردبيلي، قال: حدثني محمد بن محمود، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: نزل السرى بن دينار في دار بمصر، كانت فيه امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها، فعلمت المرأة فقالت لأفْتِنَنَّهُ. فلما دخلتْ من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها. فقال السري ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطيّ وعيش رخيّ؟!.

فأقبل عليها وهو يقول:

وكــم ذي معــاصِ نــال منهــن لـــذَّةً ـ 

ومات فخالاً ها وذاق الدواهيا وتبقّى تباعات المعاصي كما هيسا فها سوأتا واللَّهُ راء وسامعٌ لعبيد بعين الله يغشى المعاصيا

[٤٦١] أخبرنا عبد الوهاب، ومحمد بن ناصر، قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المروزي، قال: حدثنا عمر بن بكير، قال: قال أعرابي: علقتُ امرأة فكنت آتيها فأحدثها سنين ما جرت بيننا ريبة قط، إلا أني رأيت بياض كفها في ليلة ظلماء، فوضعتُ يدي على يدها، فقالت: مه لا تفسد ما صَلَح، فإنه ما نكح حب قط إلا فسد. قال: فقمت وقد ارفضَضْتُ عرقاً من الاستحياء منها، ولم أعد إلى شيء من ذلك.

[٤٦٢] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن على، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذناً، قال: حدثنى إسحاق بن محمد، قال: حدثنا أبو عبد الله القرشي، قال: حدثني أبو محمد الجمحي، قال: حدثني رجل من قريش، قال: خرجنا نريد مكة، حتى إذا كنا بالفَرْش من مَلَل، رأيت امرأة لم أرَ أحسن منها وجهاً ولا أحلى لفظاً، قال: فحادَثْتُها أنا وصاحب لي ساعةً، وعرض لها صاحبي بالقول وأنشدها أشعاره فقالت:

يسرى اللَّـهُ أَنْ لسنـا لكـم بصحـابـة فروحـوا بخيرِ واسلَمُـوا أيهـا الـركـبُ

[٤٦٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني جعفر بن القاسم، قال: أخبرني عبد الرحن ابن أخي الأصمعي، عن عمه، قال: عشق رجل من النساك جاريةً من البصرة، فبعث يخطبها فأبَتْ وقالت: إن أردتَ غير ذلك فعلتُ. فأرسل إليها: سبحان الله أيتها المرأة! أدعوكِ إلى الأمر الصحيح والحلال الذي لا عَيب فيه ولا وزر، وتدعينني إلى ما لا يصلح لي ولا لك! قال: فأرسلت إليه: قد أخبرتك بالذي عندي فإن أردتَ فتقدَّم وإن كرهت فتأخر.

فأنشأ الفتى يقول:

أُسَائلها الحلالَ وتدعُ قلبي كسداعي آل فرعسون إليه فطل منعَّماً في الخلد يسعي

إلى ما تشتهيه من الحرام وهم يدعونه نحو الغرام وظلوا في الجحيم وفي السّقام

فلما علمتْ أنه قد امتنع عليها من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي تحب، فكتب إليها: هيهات، لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة وقال:

لا خير فيمن لا يراقب ربّه إن الدي يبغي الهوى ويسريده حجب التُقي باب الهوى فأخو التُقيَى

عند الهوى ويخافُه أحيانا كمواجر شيطانه شيطانا عنفُ الخليقة زائدٌ إيمانا

[**٤٦٣] م] قال ابن خلف**: وأخبرني أبو بكر العامري، عن غيث بن عبد الكريم، قال: عشقت عاتكة المزيَّة ابن عم لها، فأرادها على نفسها فامتنعت وأبَتْ عليه وقالت:

فما طعم ماء أيُّ ما تقول بمنعرج أو بطن واد تحسدً بستُ بمنعرج أو بطن واد تحسدً بستُ تسرق والتقت نفيهن والتقت نفيت جرية الماء القذى عن متونه بأطيب مما يقصر الوصف دونه

تحديد من غُرِّ طوال الدوائبِ عليه رياح الصيف من كل جانبِ عليه أنفاس الرياح العرائب فما إن به عيب تراه لشارب تُقَى الله واستحياء تلك العواقبِ

[٤٦٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: أنشدني أبو بكر محمد بن جعفر، قال: أنشدني أبو يوسف الزهري، قال: أنشدني الزبير بن بكار، قال: أنشدني أبي لجدي:

قال عثمان زُرْ حبابةً بالعر شم تلهدو إلى الصباح ولا تق وصفوها فلم أزل علم الل

صة تحددث تحية وسلاما سرب في اللهو والحديث حراما سه مستولها مستهاما

هــل عليهـا في نظـرةِ مــن جنــاح حالَ فيها الإسلام دون هواه ويميل الهدوى به تم يخشى

[ ٢٦٤ م] قال ابن جعفر: وأنشدنا ابن المرزبان، قال: أنشدنا عبد الله بن شَبيب:

وبالعَرْصة البيضاء إن زُرْتَ أهلَها بَـرَزْن لحـبً اللهـو في غير ريبة قال وأنشدني على بن الحسن الإسكافي:

مَهًى مهملاتٌ ما عليهن سائسُ عفائفُ باغي الغيِّ منهن آيسٌ

مسن فتسى لا يسزور إلا لمسامسا

فهو يهوى ويرقب الإسلاما

أن يطيع الهوى فيلقى أثاما

ما إن دعاني الهوى لفاحشة فلا إلى فاحش مَدَدْتُ يدي قال وأنشدني الحسن بن عمرو الرقى للعباس بن الأحنف:

إلا نهاني الحياء والكرم ولا مَشَـــتْ لي بــريبــة قــدمُ

> أما والذي نادي من الطور عَبده لقـــد ولـــدتْ حـــواءُ منـــك بليَّـــة وإنسي وإيساكم وإن شَفَّنسي الهموى

وأنزل فرقاناً وأوحى إلى النحل علىً أقساسيها وخَبْسلا من الخبْسل لأهل عفاف لا يدنس بالجهل

قال وأنشدني عمران بن موسى المؤدب للنميري:

ويخسرُجْن بالأسحار معتجسرات به زينب في نِسْوةِ عَطِراتِ وكــنَّ مـن أن يَلْقَيْنَــه حَــندرات

يغطِّينَ أطــرافَ البنـــان مـــن التُّقـــى تضوَّعَ مسكاً بطنُ نعمانَ أن مشت فلما رأت ركب التُميريّ أعرضت

[٤٦٥] أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن الحسن الضراب، قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: أنشدنا ابن قتيبة لإبراهيم بن هرمة:

قـــد يـــدركُ الشرفَ الفتـــى ورداؤه إمَّا تسراني شاحباً متبذَّلًا كالسيف يخلق جفنه فيضيعُ

خَلِتٌ وجيبُ قميصه مرقُدوعُ فلرب لذة ليلة قد نلتُها وحرامها بحلالها مدفوع

[٤٦٦] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم الخبرْي، قال: أنبأنا أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل الكاتب، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن خالد الكاتب، قال: وأنبأنا أبو محمد على بن عبد الله بن العباس

الجوهري، قال: أنبأنا أحمد بن سعيد الدمشقي. وأنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أحمد بن عمر النهرواني، قال: أنبأنا المعافي من زكريا، قال: حدثنا محمد بن مزيد، قالا: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز، قال: قال لي أبو السائب المخزومي، يا بن أخي أنشدني للأحوص، فأنشدته قوله:

صاحِبْ إذن بعلي فقلت لها ثنتــــان لا أدنــــو لِــــوَصْلهمــــا أمَّا الخليل فلستُ فاجعَه عُسوجسا كسذا نسذكسر لغسانيسة ونَقُـــلْ لهـــا فيمــا الصـــدودُ ولم إن تُقبلي نقبــــل ونُنــــزلكُــــم أو تُــــدُر معيشتُنـــا

قالت وقلت تحرَّجِي وصِلي حبلَ امرىء بـوصالكـم صَبِّ الغددر شيء ليسس من شُعْبي عِــرْسُ الْخيــل وجــارةُ الجنــب والجـــار أوصــانى بـــه ربًّ بعض الحديث مطية صحبى نذنب بل أنت بدأتٍ بالذنب منا بدار السهل والرحب وتُصَـــدُّعــي متـــلائـــمَ الشَّعْــبِ

فأقبل عليَّ فقال: هذا يابن أخي والله المحب عيناً، لا الذي يقول:

وكنـــت إذا حبيـــبٌ رَام صرمـــي وجدت لدي منفسحاً عريضا اذهب فلا صحبك الله ولا أوسع عليك!.

[٤٦٧] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن جعفر لأبي عبد الله نفطويه:

وخبرُّهـا الـواشـون أنَّ خيـالهـا إذا نِمْتُ يَغْشَى مضجعي ووسادِي فخفّرها فَرْطُ الحياء فأرسلَتْ تعيرّني غضبَي بطول رُقَادِي ومما أنشدوا في المبالغة في وصف العفيف:

يَقظ اتــه ومنــامــه شَرَع كــلٌّ بكــلٌّ فهــو مشتبــهُ إن هَــمَّ في خُلْم بفاحشة زجَـرَتْـه عِفْتُـه فينتبــهُ

وروى إبراهيم بن إسماعيل الكاتب أن علية بنت المهدي كانت تقول: لا غفر الله فاحشة ارتكبتُها قط، وما أقول في شعري إلا عبثاً.

## الباب الثاني والثلاثون في فضل من ذكر ربه فترك ذنبه

## ذكر ثواب من فعل ذلك في الآخرة:

قال الله عزّ وجل: ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ جَنْتَانَ ﴾ [الرحمن: ٤٦].

[478] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا موسى بن زياد المخدُوجيّ، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ قال: هو الذي إذا همّ بمعصية ذكر مقام الله عليه فيها فانتهى.

[٤٦٩] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وعبد القادر بن محمد، قالا: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو بكر بن بُخَيْت، قال: أنبأنا أبو جعفر بن ذريح، قال: حدثنا هَنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ ولِمَنْ خَافَ مقامَ ربه جنتان ﴾ قال: هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فينحجز عنها.

[٤٧٠] وحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد: ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامُ رَبُّهُ عَالَ: مَنْ خَافَ الله عند مقامه على المعصية في الدنيا.

[٤٧١] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخياط، قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختلي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: قرىء على أبي عبد الله محمد بن جعفر، وأبو قطن، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ قال: إذا أراد أن يذنب أمسك عن الذنب مخافة الله عز وجل.

[٤٧٢] وقرىء على أبي عبد الله وأنا أسمع، قال: حدثنا عفان، وأسود بن عامر، قالا: أنبأنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه في قوله ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ جَنتَانَ مَنْ قَالَ: جَنتَانَ مَنْ فَهَةً لَلْتَابِعِينَ.

[٤٧٣] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثني محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ قال: هو الذي إذا هَمَّ بالمعصية ذكر الله عزّ وجل فتركها.

[٤٧٤] قال ابن خلف: وحدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أنبأنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم ومجاهد: ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامُ رَبُّهُ خَافَ مُقَامُ رَبُّهُ فَيْدَعُ الذَّنْبُ.

[٤٧٥] وبه قال: أنبأنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مالك، قال: حدثني أبي.

وأخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا الداودي، قال: أنبأنا ابن أعين، قال: حدثنا الفربري، قال: حدثنا مسدّد.

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي.

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أنبأنا أبو عبد الله الفَرَاوي، قالا: أنبأنا عبد الغافر، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا

<sup>[873] (</sup>سبعة يظلهم الله...)، البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الأذان (٦٦٠). ومسلم كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (٩١/١٠٣١). والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في الحب في الله (٢٣٩/١) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي كتاب آداب القضاة، باب الإمام العدل (٨/ ٢٢٢). وفي كتاب القضاء (٤/ ٥٩٢١). وأحمد في مسنده (٢/ ٤٣٤) من حديث أبي هريرة. وابن خزيمة في صحيحه كتاب السير، باب ذكر إظلال الله الإمام العادل في ظله (٤٤٦٩).

مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى القطان، عن عبيد الله.

وأخبرنا الكَرُوخي، قال: أنبأنا أبو عامر الأزْدي، وأبو بكر الغُورَجي، قالا: حدثنا الجرَّاحي، قال: حدثنا المحبوبي، قال: حدثنا الترمذي، قال: حدثنا مَعْن.

وأخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا أبو عاصم الفُضَيلي، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أنبأنا أبو القاسم المنيعي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزُّبيري، قالا: حدثنا مالك، كلاهما عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «سبعة يظلهم الله عزّ وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشابٌ نشأ في عبادة الله عزّ وجل، ورجل قلبه معلَّق بالمساجد، ورجلان تحابًا في الله عزّ وجل، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه، ورجل ذكر الله عزّ وجل خالياً ففاضت عيناه، ورجل دَعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عزّ وجل». أخرجاه في الصحيحين.

[٤٧٦] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال: أنبأنا الحسين بن عمد بن جعفر، قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني أبو محمد التميمي، قال: قال: حدثنا داود بن المحبرّ، قال: حدثنا ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: خطب رسول الله على قبل وفاته، فقال في بعض خطبته: «ومن قَدَر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة منه، أمّنه الله يوم الفزع الأكبر، وحرّمه على النار، وأدخله الجنة».

[٤٧٧] أخبرنا عبد الخالق بن يوسف، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا عمد بن علي بن الفاتح، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدّقاق، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن إدريس، قال: حدثت عن رياح العبسي، قال: سمعت مالك بن دينار يقول: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن، فيها جَوَارِ خُلقن من ورد الجنة. قيل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني، والذين انثنت أصلابهم من خشيتي.

وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفتُ عنهم العذاب.

[٤٧٨] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو المليح، عن ميمون، قال: الذِّكر ذِكران: فذكر الله عزّ وجل باللسان حسن. وأفضل منه أن يذكر الله عندما يُشرف عليه من معاصيه.

[٤٧٩] أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام بن عمّار، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا الأوْزاعي، عن يُعلِي عن أبي كثير، قال: لا يحمد أو يحسن ورعُ امرىء حتى يُشْفِى على طمع ويقدر عليه، فيتركه حين يتركه لله عزّ وجل.

وقد روى سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول: «لا يقدر رجل على حرام ثم يَدَعُه، ليس به إلا مخافة الله عزّ وجل إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك».

[ ٤٨٠] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحداد، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن شبل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، قال: مِنْ صِدق الإيمان وبِرِّه أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدَعَها، لا يدَعُها إلا لله عز وجل.

#### ۱ \_ فصل

قد كان يغلب الخوف عند القدرة على الذنب تارة على الرجال، فيكون الامتناع منهم، وتارة على النساء فيكون الامتناع منهن.

وهذا سياق أخبار الرجال الذين امتنعوا من الذنوب مع القدرة عليها.

[٤٨١] أخبرنا عبد الأول، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن مطر، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن محويه السرخسي، قال: حدثنا يوسف بن المنذر.

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي.

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أنبأنا أبو عبد الله الفراوي، قالا: أنبأنا عبد الغافر، قال: أنبأنا ابن عمرويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيّبي، قالا: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال البخاري: وحدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله عقل قال: "بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها فله صالحة فادعوا الله بها، لعله يُفرِّجها.

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رُحْت عليهم فحلبت بدأت بوالديّ أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجرُ، فما أتيتُ حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغَوْن عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.

فإن كنتَ تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء.

ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا منها السماء.

وقال الثاني: اللّهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يجب الرجالُ النساءَ، فطلبتُ إليها نفسها، فأبَتْ حتى آتيها بمائة دينار، فسعيتُ حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها.

<sup>[</sup>٤٨١] (بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر...)، البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار (٣٤٦٥)، ومسلم كتباب المذكر والمدعباء... بباب قصة أصحباب الغبار الثبلاثة (١٠٠/٢٧٤٣).

اللَّهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة.

وقال الآخر: إني كنت استأجرت أجيراً بفِرْق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذها وانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي.

ففرج الله عنهم.

لفظ حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وهو ابن أخي موسى بن عقبة، وقد اتفقا على إخراجه من حديث إسماعيل، وليس لإسماعيل عن نافع عن ابن عمر في الصحيح غيره.

[٤٨٢] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد مولى طلحة، عن ابن عمر، قال: لقد سمعته من رسول الله على حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عدَّ سَبْع مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذَنْب عمله. فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة، قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط! قال: ثم نزل، فقال: اذهبي والدنائير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفلُ أبداً. فمات من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه: «قد غفر الله للكفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن.

[٤٨٣] أخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكُرُوخي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن

<sup>[</sup>٤٨٢] (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب...)، الترمذي كتاب صفة القيامة، باب (٤٨) حديث (٢٤٩٦) وقال حديث حسن. وأحمد في المسند (٢٣/٢). والحاكم في المستدرك، كتاب التوبة والإنابة (٢٠٦١/ ٥١) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

على العميري، قال: أنبأنا محمد بن أحمد الفامي، قال: أنبأنا محمد بن أحمد المرواني، قال: حدثني محمد بن المنذر شكّر، قال: حدثني الفضل بن عبد الجبار الباهلي، قال: أنبأنا إبراهيم بن الأشعث، قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبا كعب يحدث عن الحسن، قال: كانت امرأة بغي لها ثلث الحسن، لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار، وإنه أبصرها عابد فأعجبته، فذهب وعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار، فقالت: ادفعها إلى أعجبتني، فانطلقتُ فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينتقدها ويتزنها، ففعل، فقالت: انتقدت منه مائة دينار؟ قال: نعم. قالت: ادخل، وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به، وكان لها بيت متخذ وسرير من ذهب، فقالت: هلم لك، فلما جلس منها مجلس الخائن ذكر مقامه بين يدي الله، فأخذته رعدة، وماتت شهوته، فقال: اتركيني فلأخرج ولك المائة دينار، قالت: ما بدا لك؟ وقد رأيتني كما زعمت، فأعجبتك فذهبت وعالجت وكدّدت حتى جمعت مائة دينار، فلما قدرت على فعلت الذي فعلت؟!

قال: فرَقٌ من الله، ومقامي بين يدي الله، وقد أُبغضت إليَّ. قالت: لئن كنت صادقاً ما لي زوجٌ غيرك. قال: ذريني لأخرج. قالت: لا، إلا أن تجعل لي عهداً أن تزوجني. قال لا حتى أخرج. قالت فلي عليك إن أنا أتيتك أن تزوجني. قال أجل.

قال فتقنَّع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت الأخرى بدنياها نادمة على ما كان منها، حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدُلَّت عليه، فقيل له الملكة جاءت تسأل عنك. فلما رآها شهق شهقة فمات.

قال فأسقط في يديها. فقالت أمَّا هذا فقد فاتني، فهل له من قريب؟ قيل أخوه رجل فقير. فقالت: إني أتزوجك حباً لحب أخيك. قال فتزوجته فولدت له سبعةَ أبناء.

[٤٨٤] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا عمد بن المرزبان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني محمد بن الحسين، عن موسى بن داود، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن أحمد، قال: حدثني محمد بن الحسين، عن موسى بن داود، عن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كان راهب يتعبد في صومعته، فأشرف منها فرأى امرأة ففتن بها، فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليها، فلما أخرج رجله نزلت عليه العصمة وأدركته السعادة، فقال: يا نفس: رِجل خرجت من الصومعة لتعصي الله تعود إليها وتكون معي في صومعتي؟ والله

لا كان هذا أبداً. قال: فتركها معلقة خارج الصومعة تسقط عليها الثلوج والأمطار، وتصيبها الشمس والرياح، حتى تقطعت وتناثرت وسقطت.

فشكر الله ذلك من فعله، وأنزل في بعض الكتب: «وذو الرِّجل» يمدحه بذلك.

[6٨٤] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أبنأنا و طاهر أحمد بن علي السواق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عمران قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عمران الجوني قال: كان لحام بني إسرائيل لا يَوْرَعُ عن شيء فَجُهدَ أهلُ بيت من بني إسرائيل، فأرسلوا إليه جارية منهم تسأله، فقالت: يا لحام بني إسرائيل أعطنا، فقال: لا! أو تمكنيني من نفسك. فرجعت إليه فقالت يا لحام بني إسرائيل أعطنا، فقال: لا! أو أسرائيل أعطنا، فقال: لا! أو نمكنيني من نفسك فرجعت فجهدوا جهداً شديداً، فرجعت فجهدوا جهداً شديداً، فأرسلوها إليه فقالت يا لحام بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو تمكنيني من نفسك، قالت: فأرسلوها إليه فقالت يا لحام بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو تمكنيني من نفسك، قالت: من الماء، فقال لها دونك. فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السّعَفةُ إذا خرجت من الماء، فقال لها مالك؟ قالت أخاف الله، هذا شيء لم أصنعه قط. قال: فأنت تخافين الله ولم تصنعيه، وأفعله أنا! أعاهد الله أني لا أرجع في شيء مما كنت فيه.

قال: فأوحى الله عزّ وجل إلى نبي بني إسرائيل: إن كتاب لحام بني إسرائيل أصبح في كتاب أهل في كتاب أهل الجنة!

[٤٨٦] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثني ابن المرزبان، قال: حدثني أبو أحمد الخراساني، قال: حدثني أحمد بن أبي نصر، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثني أمية بن شبل، عن عبد الله بن وهب، قال إبراهيم لا أراه إلا عن أبيه، أن عابداً من عُبّاد بني إسرائيل كان يتعبد في صومعته، فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بغي، فقالوا لها لعلك أن تزيليه، فجاءته في ليلة مطيرة مظلمة، فنادته فأشرف عليها. فقالت: يا عبد الله آوني إليك. فتركها وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب، فقالت يا عبد الله آوني إليك أما ترى الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى آواها إليه، فاضطجعت يا عبد الله آوني إليك أما ترى الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى آواها إليه، فاضطجعت قريباً منه، فجعلت تريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليها، فقال: لا والله حتى أنظر

كيف صبركِ على النار. فتقدم إلى المصباح أو القنديل فوضع إصبعاً من أصابعه فيه، حتى احترقت، ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه أيضاً، وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت، فلم تزل نفسه تدعوه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعاً، وهى تنظر فصعقت فماتت.

[٤٨٧] قال ابن المرزبان: أخبرني أحمد بن حرب، قال: حدثني عبيد الله بن محمد، قال: حدثني أبو عبد الله البَلْخي، أن شاباً كان في بني إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منه، وكان يبيع القِفاف، فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه، خرجت امرأة من دار ملك من ملك بني إسرائيل، فلما رأته رجعت مبادرة، فقالت لابنة الملك يا فلانة:

إني رأيت شاباً بالباب يبيع القفاف، لم أر شاباً قط أحسن منه. قالت أدخليه. فخرجت إليه فقالت يا فتى ادخل نشتر منك، فدخل فأغلقت الباب دونه، ثم قالت ادخل فدخل فأغلقت باباً آخر دونه، ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها. فقال لها اشتري عافاك الله. فقالت: إنا لم ندعُك لهذا، إنما دعوناك لكذا يعني تراوده عن نفسه، فقال لها اتقي الله. قالت له: إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما دخلت على تكابرني على نفسي. قال فأبى ووعظها، فأبت. فقال ضعوا لي وضوءاً فقالت أعلى تعلل! يا جارية ضعي له وضوءاً فوق الجوسق فكان لا يستطيع أن يفر منه، ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاً.

فلما صار في أعلى الجوسق قال: اللّهم إني دعيت إلى معصيتك فإني أختار أن أصبر نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية.

ثم قال بسم الله وألقى نفسه من أعلى الجوسق، فأهبط الله له ملكاً فأخذ بضَبْعيه فوقع قائماً على رجليه، فلما صار في الأرض، قال: اللهم إنك إن شئت رزقتني رزقاً يغنيني عن بيع هذه القفاف.

قال فأرسل الله إليه جراداً من ذهب، فأخذ منه حتى ملأ ثوبه. فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه، وإن كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه. فنودي: إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءاً، لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق. فقال اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة. قال فرفع.

[٤٨٨] قال ابن المرزبان: وحدثني عبد الله بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثني

محمد بن يحيى بن أبي حاتم، قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الرازي، عن أبي جعفر السائح، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب ملازماً المسجد والعبادة، فعشقته جارية فأتته في خلوة، فكلمته فحدث نفسه بذلك، فشهق شهقة فغشي عليه، فجاء عم له فحمله إلى بيته، فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام، وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟

فانطلق عمه فأخبر عمر، فأتاه عمر وقد شهق الفتى شهقة فمات منها، فوقف عليه عمر وقال: لك جنتان.

وقد بلغتنا هذه الحكاية على وجه آخر.

[٤٨٩] فأخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثا عبد الله بن صالح، قال: حدثني يحيى بن أيوب، أن فتى كان يعجب به عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا الفتى ليعجبني.

وإنه انصرف ليلة من صلاة العشاء فمثَلَتْ له امرأة بين يديه، فعرضت له نفسها ففتن بها، ومضت فاتبعها حتى وقف على بابها، فلما وقف بالباب أَبْصَر وجُلِيِّ عنه، ومثلت هذه الآية على لسانه:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. فخر مغشياً عليه، فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية لها تتعاونان عليه حتى ألقوه على باب داره.

وكان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة، فخرج فإذا هو ملقى على باب الدار لما به، فاحتمل فأدخله فأفاق بعد ذلك، فسأله والده ما الذي أصابك يا بني! قال له يا أبت لا تسلني. فلم يزل به حتى أخبره، وتلا الآية فشهق شهقة خرجت نفسه فدفن.

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ألا آذنتموني بموته، فذهب حتى وقف على قبره فنادى: يا فلان: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: قد أعطانيهما ربي يا عمر!

[٤٩٠] قال ابن المرزبان: وحدثنا عبد الله بن محمد المروزي، قال: حدثنا علي بن

عاصم، قال أنبأنا حصين بن عبد الرحمن، قال: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلاة كلها مع عمر بن الخطاب، وكان يتفقده إذا غاب، قال: فعشقته امرأة من أهل المدينة، فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت لها ألا أحتال لك في إدخاله عليك؟ قالت بلى.

فقعدت له في الطريق فلما مر عليها قالت له أنا امرأة كبيرة السن ولي شاة، ولست أستطيع أن أحلبها فلو تنويت الثواب ودخلت فحلبتها لي؟ فدخل فلم ير شاة، فقالت: ادخل البيت حتى آتيك بها، فدخل فإذا امرأة وراء الباب، فأغلقت عليه الباب. فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه، فأرادته على نفسه فأبى وقال اتقي الله أيتها المرأة. فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله، فلما أبى عليها صاحت فجاءوا فدخلوا عليها، وقالت إن هذا دخل علي يريدني على نفسي، فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه.

فلما صلىّ عمر الغداة فقده، فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق. فلما رآه عمر قال: اللّهم لا تخلف ظني فيه.

قال ما لكم؟ قالوا استغاثت امرأة في الليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها، فنلناه بضرب وأوثقناه. فقال له عمر اصْدُقني. فأخبره القصة وما قالت العجوز. فقال له عمر أتعرفها؟ قال: ما إن رأيتها.

فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزها فجاء بهن فعرضهن عليه، فجعل لا يعرف حتى مرت به العجوز فقال هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال: اصدقيني. فقصت عليه كما قص الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف.

[٤٩١] أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الملكي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن يوسف، قال: أنبأنا أبو علي البردَعي، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عبد العزيز بن يحيى الأوَيْسي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة، ومعهم أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاً، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء قائماً في المنزل يصلي، فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة.

فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته، ثم قال ألك حاجة؟ قالت نعم. قال ما هي؟ قالت قم فأصِبْ مني، فإني قد ودقت ولا بعل لي، فقال: إليك عني لا

تحرقيني ونفسَك بالنار، ونظر إلى امرأة جميلة، فجعلت تراوده عن نفسه وتأبى إلا ما تريد، فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عني، إليك عني قال واشتد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه، فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي.

فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهما، لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلاً رجلاً كلما أتاهم رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم، لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت.

فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت وقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبة، قال وكان أسن منه. ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما شاء الله، فبينا عطاء ذات ليلة نائماً استيقظ وهو يبكي، فقال سليمان ما يبكيك يا أخي؟ قال رؤيا رأيتها الليلة. قال ما هي: قال لا تخبر بها أحداً ما دمت حياً.

رأيت يوسف النبي عليه السلام في النوم، فجئتُ أنظر إليه فيمن ينظر، فلما رأيت حسنه بكيت، فنظر إليَّ في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها، وما لقيت من السجن، وفرقة الشيخ يعقوب، فبكيت من ذلك، وجعلت أتعجب منه.

فقال ﷺ: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟!

فعرفت الذي أراد، فبكيت واستيقظت باكياً.

فقال سليمان، أي أخي وما كان حال تلك المرأة؟

قال فقص عطاء عليه القصة، فما أخبر بها سليمان أحداً حتى مات عطاء، فحدث بها امرأة من أهله. قال وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسّار. وقد روي لنا أن هذه القصة جَرَتْ لسليمان بن يسّار لا لعطاء.

[٤٩٢] فأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني أبو بكر العامري، وسليمان بن أيوب المديني قالا، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري،

قال: حدثنا مصعب بن عثمان، قال: كان سليمان بن يسّار من أحسن الناس وجهاً، فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها، فقالت له: اذْنُ، فخرج هاربا عن منزله وتركها فيه.

[٤٩٣] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا أبو يوسف الزهري، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال كان عبد الرحمن بن أبي عمّار من بني جشم معاوية، ينزل بمكة، وكان من عباد أهلها فسمي القسَّ من عبادته، فمر ذات يوم بسَلَّامة وهي تغني فسمع غناءها، فرآه مولاها فدعاه إلى أن يدخله عليها، فأبي عليه، فقال له فاقعد في مكان تسمع غناءها ولا تراها، ففعل. فغنت، فأعجبته، فقال له مولاها: هل لك أن أحولها إليك، فامتنع بعض الامتناع، ثم أجابه إلى ذلك. فنظر إليها فأعجبته، فشغف بها وشغفت به، وكان ظريفاً فقال فيها:

أمَّ سلام لو وجدتِ من الوج حد عُشر الذي بكم أنا لاقي أمَّ سلام أنت همي وشغلي والعزيز المهيمن الخلقِ أمَّ سلام ما ذكرتك إلا شرِقَتْ بالدموع مني الماقي

قال: وعلم بذلك أهل مكة، فسموها سلامة القس، فقالت له يوماً: أنا والله أحبك. فقال: وأنا والله أحبك. فقال: أنا والله أحب في على فمك. قال: وأنا والله أحب ذلك. قالت: فما يمنعك، فوالله إن الموضع لخال.

فقال لها: ويحك إني سمعت الله يقول: ﴿ الأخلاءُ يومئذِ بعضُهم لبعض عدُوِّ إلا المتقين ﴾ [الزخرف: ٦٧]. وأنا والله أكره أن تكون خلةٌ ما بيني وبينك في الدنيا، عداوةً يوم القيامة.

ثم نهض وعيناه تذرفان من حبها، وعاد إلى الطريقة التي كان عليها من النسك والعبادة.

فكان يمر بين الأيام ببابها فيرسل بالسلام إليها، فيقال له: ادخل. فيأبى. ومما قال فيها:

إن سكر من التي أفقدتني تجلدي للسري المسري ال

## خِلْتهــم تحــت عــودهــا حين تـــدعـــوه بـــاليـــد

[٤٩٤] أخبرنا ابن ناصر، وعبد الله بن علي، قالا: أنبأنا طراد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو علي بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا أبو يزيد النميري، قال: حدثنا أبو يزيد النميري، قال: حدثني خلاّد بن يزيد، قال: سمعت شيوخنا من أهل مكة، منهم سليمان، يذكرون أن القس كان من أحسنهم عبادة، وأطهرهم تبتلاً، وأنه مرّ يوماً بسلامة، جارية كانت لرجل من قريش، وهي التي اشتراها يزيد بن عبد الملك، فسمع غناءها فوقف يستمع، فرآه مولاها فدنا منه، فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبيً عليه.

فلم يزل به حتى تسمَّح، وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. قال: أفعل. فدخلت فغنت فاعجبته، فقال مولاها: هل لك أن أحولها إليك؟ فتأبَّى ثم سمح، فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به، وعلم ذلك أهل مكة.

فقالت له يوماً: أنا والله أحبك. قال: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله. فالت: وأحب أن ألصق صدري بصدرك وبطني ببطنك. قال: وأنا والله. قالت: فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخال. قال: إني سمعت الله يقول: ﴿الأخلاءُ يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين ﴾ وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت: يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يَقْبلنا إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلى، ولكن لا آمن أن أفاجأ.

ثم نهض وعيناه تذرفان، فلم يرجع بعد، وعاد إلى ما كان فيه من النسك.

[٤٩٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق بن البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: قال إسحاق بن منصور، حدثني جابر بن نوح، قال: كنت بمدينة الرسول على جالساً عند بعض أهل السوق، فمر بي شيخ حسن الوجه حسن الثياب، فقام إليه البائع فسلم عليه، وقال له: يا أبا محمد سَلِ الله أن يُعْظم أجرك، وأن يربط على قلبك بالصبر. فقال الشيخ مجيباً له:

وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحتُ قد خانت يميني ذراعُها وأصبحت حَرَّاناً من الثُّكُل حائراً أخا كَلَفٍ ضاقَـتْ عليَّ رباعُهـا

فقال له البائع: يا أبا محمد أبشر، فإن الصبر معوَّل المؤمن، وإني لأرجو ألا يحرمك

الله الأجر على مصيبتك. فقلت للبائع: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصار من الخزرج. فقلت: وما قصته؟ قال: أصيب بابنه، كان به بارًّا قد كفاه جميع ما يعنيه، وميتته أعجب ميتة. فقلت: وما كان سبب ميتته؟

قال: أحبَّتُه امرأة من الأنصار، فأرسلت إليه تشكو إليه حبها، وتسأله الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة، وكانت ذات بعل. فأرسل إليها:

> فابغسي العتاب فإني غير متبع إني ســـأحفــظ فيكـــم مـــن يصـــونكُــم

فلما قرأت الكتاب كتبت إليه:

دعْ عنكَ هذا الذي أصبحت تذكره دع التنشّــــك إنى غير نـــاسكـــة

إن الحرام سبيلٌ لست أسلكه ولا أمرُّ به ما عشتُ في الناس ما تشتهین فکرونی منه فی یاس فلا تكوني أخا جهل ووسواس

وصِر إلى حاجتى يا أيها القاسي وليس يدخل ما أبديت في راسي

قال: فأفشى ذلك إلى صديق له، فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوتُ أن تكف عنك. فقال: والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا حديثاً، وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة وقال:

العار في مدة الدنيا وقلَّتها يفني ويبقى الذي في العار يؤذيني والنــــار لا تنقضي مــــا دام بي رمَــــقٌ لكـــن ســـأصبر صبرَ الحـــرِّ محتسبـــاً

ولست ذا ميتة منها فتفنيني لعلل ربي من الفردوس يُدنيني

قال: وأمسك عنها، فأرسلت: إما أن تزورني وإما أن أزورك. فأرسل إليها: ارْبَعي أيتها المرأة على نفسك، ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر.

فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر، فجعلت لها الرغائب في تهييجه، فعملت لها فيه. فبينا هو ذات ليلة جالساً مع أبيه، إذ خطر ذكرها بقلبه، وهاج منه أمر لم يكن يعرفه، واختلط. فقام من بين يدي أبيه مسرعاً، وصلي واستعاذ، وجعل يبكي والأمر يزيد. فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ قال: يا أبت أدركني بقيد، فما أرى إلا قد غلبت على عقلي. فجعل أبوه يبكي ويقول: يا بني حدثني بالقصة، فحدثه قصته، فقام إليه فقيده وأدخله بيتاً، فجعل يتضرّب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ ساعة فإذا هو ميت، وإذا الدم يسيل من منخريه.

[٤٩٦] قال ابن المرزبان: وحدثني إسحاق بن محمد الكوفي، قال: حدثني العُتْبي، قال: عَلِق أعرابيُّ امرأةً، فطال به وبها الأمر، فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شعبتيها ذكر الدار الآخرة، وجاءته العصمة، فقال: والله إن امرأ باع جنة عرضها السموات والأرض، بفتر بين رجليك، لقليل البصر بالمساحة!.

[٤٩٧] قال ابن المرزبان: وحدثني محمد بن محمد الْهَرَوي، قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني الحكيم بن نصر، قال: حدثني محمد بن عبد الرحن، قال: سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت شيخاً من مُزَينة يحدث عن أبيه، قال:

هويت جارية من العرب، ذات جمال وكمال، وأنا إذ ذاك لا أرعُ عن شيء أريده، فمكثت حيناً أرسل إليها وترسل إلي، فلما تطاولت الأيام أرسلتُ إليها أنه ليس شيء أبلغ من الاجتماع، فأرسلتُ إليَّ الموعد، فقلت: ليلة كذا في موضوع كذا وكذا. فلما كانت الليلة خرجتُ وخرجتُ، فالتقينا، وجلست أشكو إلىها.

فبينا نحن كذلك وقف شيخ علينا، فسلم فرددت السلام، فقال: ما جلوسك ها هنا؟ قلت: حاجة لي. فقال: ومن هذه المرأة؟ قلت: بعض أهلي. قال: سبحان الله، تخرجها في مثل هذا الوقت؟! قلت: حاجة عرضت، فقال لي: يا هذا إن الله تعالى قال في محكم كتابه العزيز: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذِّينَ اجتَرَحُوا السِّيئات ﴾. [الجاثية: ٢١] وتلا الآية، فإياك يا هذا أن تكون للسيئات مجترحاً، فإن الله مسائِلٌ كلَّ نفس عما عملت، فإياك لا يفضحُك عند السؤال، إذ لا عذر لك. ثم قال: قوما، بارك الله فيكما.

فقمنا، وما أقدر أن أخطو من الحياء منه، وشدة هيبته، فلما توليت قال: انظر ما أوصيتك به، فإنه معك، وهو يراك حيث كنت.

ثم مضى، فسمعته يقول: اللَّهم أعصمهما حتى لا يعصياك، وكأنما فرغ من قلبي ما كنت أجد، فأتيتُ وعزمتُ على هجرها، فأتاني رسولها بالسلام، فقلت له: لا تعدْ إليَّ بعد اليوم. فلما بلَّغها الرسول ذلك كتبت إلى هذا الشعر:

إنى تسوهمستُ أمسراً لا أحقّقه وربما كان بعض الظن تغريرا حقاً فقد طال تعذيبي وتفكيري

فإن يكن ما ظننت اليوم يا سكني فلما قرأته كتبت إليها:

يا من توهَّمُ أن مثل ما عهدتْ لا تكذبي لستُ عنـد الظـن والأمـل

إني أخاف عقابَ الله يلحقُني وأن يُقَرِّبني حتْفي من الأجلِ فك نَعْد الهوى منا على العملِ فكذّبي الظن فينا واسلكي سبلاً نقِفْك بعد الهوى منا على العملِ

[٤٩٨] أخبرنا عبد الوهاب، وابن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثني محمد بن المرزبان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن الحسين، بإسناد لم يحفظه عبد الله، أن فتى كان له جمال وهيئة، كان يكثر الاجتياز بباب امرأة من بنات عمه، فنظر إليها فعلقها، فخطبها من أبيها فرغب بها عنه، واتصل ذلك بها فأرسلت إلى الفتى: قد بلغني ما كان منك وقد أحببتك لحبك إياي، فإن كنت تحب أن أصير إليك فعلت، وإن أردتَ سهّلت لك الإذن حتى تصل إلى.

قال: كلا، لا أريد، إني أخاف أن يوقعني حبك في نار لا تُطْفأ، وعذاب لا ينقطع.

فلما بلغتها رسالته قالت: ألا أراك راهباً، وأنا لا أعلم؟ والله ما أحد أولى بهذا من أحد، وإن الخلق في الوعد والوعيد لمشتركون.

ثم تعبدت ولبست مِدْرعة من شعر، فعظُم ذلك على أبيها، وكَبرُ في نفس أهلها، ولم نزل على هذه الطريقة من العبادة حتى ماتت، فكان الفتى يغشى قبرها في كل جمعة فيدعو ويستغفر لها.

قال: فرأيتها ليلة في المنام، فقلت: فلانة؟ قالت نعم:

نعــم المحبــةُ يــا سُــؤُلي محبتكــم حـــبُّ يجـــرُّ إلى خيرِ وإحســـانِ فقلت لها: يا حبيبتي إلى ما صرت؟ فقالت:

إلى نعيه وملك لا تفاد له في جنة الخليد خليدٌ ليس بالفاني

فقلت لها: أيتها الحبيبة، أتذكريني هناك؟ فقالت: والله إني لأتمناك على مولاي ومولاك، فأعِنِّي بصالح من عملك، فلعل الله أن يجمعنا في داره دار المقام.

ثم ثنت وجهها لتنصرف. فقلت لها: يا حبيبتي متى أراك؟ قالت: قريباً إن شاء الله. فعاش الفتى أياماً قليلة ثم مات فدفن إلى جانبها.

[٤٩٩] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا

عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرِّد، قال عن ابن أبي كامل، عن إسحاق بن إبراهيم، عن رجاء بن عمرو النَّخْعي، قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه، شديد التعبد والاجتهاد، وكان أحد الزهاد، فنزل في جوار قوم من النَّخْع، فنظر إلى جارية منهن جميلة، فهويهًا، وهام بها عقله، ونزل بها مثل الذي نزل به.

فأرسل يخطبها من أبيها فأخبره أبوها أنها مسمَّاة لابن عم لها، فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهَّلت لك أن تأتيني.

فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلَّتين، إني أخاف إنْ عصيت ربي عذابَ يوم عظيم، أخاف ناراً لا يخبو سعيرها، ولا يخمد لهبها. فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال قالت: وأراه مع هدا زاهداً يخاف الله! والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العِباد فيه لمشتركون.

ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها، ولبست المسوح وجعلت تعبد، وهي مع ذلك تذوب وتَنْحَل حباً للفتى وأسفاً عليه، حتى ماتت شوقاً إليه، فدفنت فكان الفتى يأتي قبرها ويبكي عندها ويدعو لها، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها، فرآها في منامه، وكأنها في أحسن منظرها، فقال: كيف أنت، وما لقيت بعدي؟ فقالت:

نعــم المحبــة يــا سُــؤلي محبتكــم حــبُّ يقــود إلى خير وإحســان فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت:

إلى نعيه وعيه لا زوال له في جنة الخليد مُلْكٌ ليس بالفاني

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك، فقالت: ولا أنا والله أنساك، ولقد سألت قربك مولاي ومولاك، فأعِنِّي على ذلك بالاجتهاد، ثم ولّت مدبرة، فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عن قريب فترانا، فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ.

[٥٠٠] أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي، قال: أنبأنا علي بن أبي صادق الحيري، قال: حدثنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي، قال: سمعت الحسين بن أحمد الفارسي، يقول: سمعت الدُّقِّي يقول، سمعت أبا الكريز معمراً يقول، سمعت أبا زرعة الخيني يقول: مكَرتْ بي امرأة، فقالت: يا أبا زرعة ألا ترغب في عيادة مبتلى تتعظ برؤيته؟

فقلت: بلى. فقالت: ادخل إلى الدار، فلما دخلت الدار أغلقت الباب ولم أر أحداً، فعرفت قصدها، فقلت: اللّهم سوِّدها، فاسودت، فحارت، وفتحت الباب، فخرجت، وقلت: اللّهم ردها إلى حالتها، فردها إلى ما كانت.

[٥٠١] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا عمد بن علي بن الفتح، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدَّقّاق، قال: أنبأنا الحسن بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عثمان بن زفر التيمي، قال: حدثني أبو عمر يحيى بن عامر التيمي، أن رجلاً من الحي خرج حاجاً، فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه. قال: فأعرضت عنها، فقالت: هم إليّ، لم تعرض عني؟ قال قلت: إني أخاف الله ربّ العالمين، فتَجَلْبَبَتْ ثم قالت، هِبْتَ مُهاباً، إن أولى من شرّ كك في الهيبة لمن أراد أن يَشْر كك في المعصية.

قال: ثم ولَّت فتبعتُها فدخلت بعض خيام الأعراب.

فلما أصبحتُ أتيتُ رجلاً من القوم فوصفتها، فقلت: فتاةٌ كذا وكذا من حُسنها من منطقها، فقال شيخ منهم: ابنتي والله. قلت: هل أنت مزوِّجي؟ قال: على الأكفاء. قلت: رجل من تيم الله، قال: كفؤ كريم، فما رُمت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إليَّ قدومي من الحج.

فلما قَدِمْت حملتها إلى الكوفة فها هي عندي لي منها بنين وبنات.

قال: قلت لها: ويحك، ما كان تعرُّضك لي حينئذ؟. قالت: يا هذا لا تُكْذَبن، ليس للنساء خير من الأكْفاء، فلا تعجبن بامرأة تقول هويت، فوالله لو عجَّل لها بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو الهوى عندها دون هواها.

[۴۰۷] أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أنبأنا أبي، قال: أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السَّلْماسي، قال: أنبأنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله بن مسلم العِجْلي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي عبدُ الله، قال: كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه لا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عُمير. قالت: فائذن لي فيه فكرفتننه. قال: قد أذنت لك.

قال: فأتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله! قالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمري.

قال: إني سائلك عن شيء فإن أنتِ صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك.

قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟

قالت: اللّهم لا. قال. صدقتِ.

قال: فلو أدخلتِ في قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة؟

قالت: اللّهم لا. قال: صدقت.

قال: فلو أن الناسَ أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟.

قالت: اللّهم لا. قال: صدقت.

قال: فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفّين أم تثقلين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟.

قال: فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللّهم لا. قال: صدقت.

قال: اتقى الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك.

قال: فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون! فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة قال: فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير، أفسد عليَّ امرأتي، كانت في كل ليلة عروساً فصيرًها راهبة.

[٥٠٣] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين بن أبي عثمان، فيما أجاز لنا، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن موسى القرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىء قال: حدثنا سعيد بن عبد الله بن راشد، قال: علقت فتاة من العرب فتى من قومها، وكان الفتى عاقلاً. فجعلت تكثر التردد إليه، فلما طال عليها

مرضت، وتغيرت واحتالت في أن خلا لها وجهه، فتعرضت له ببعض الأمر، فصرفها ودفعها عنه، فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش، فقالت له أمه: إن فلانة قد مرضت، ولها علينا حق. قال: فعُودِيها وقولي لها: يقول لك ما خبرك؟ فصارت إليها أمه؟ فقالت لها ما بك؟ قالت: وجع في فؤادي، هو أصل علتي. قالت: فإن ابني يقول لك ما علتك؟ فتنفست الصعداء وقالت:

يسائلني عن علتي وهو علتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر

فانصرفت إليه أمه فأخبرته وقالت له: قد كنت أحب أن تسألها المصير إلينا لنقضي حقها ونلي خدمتها، قال: فسليها ذلك. قالت: قد أردت أن أفعله ولكن أحببت أن يكون عن رأيك.

فمضت إليها فذكرت لها ذلك عنه، فبكت وقالت:

يباعدني عن قُرْبه ولقائه فلما أذاب الجسم مني تعطَّف فلستُ بآتٍ موضعاً فيه قاتلي كفي بي سَقاماً أن أموت كنذا كفي

وترامت العلة بها وتزايد المرض حتى ماتت.

[3.6] أنبأنا على بن عبيد الله، قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أنبأنا إسماعيل بن سويد، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، قال: حدثني ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن زيد الْعُتْبي، قال: أخبرني جدي الحسن بن زيد، قال: وليّنا بديار مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيّده، فأشرفت عليه ابنة الوالي، فهويته فكتبت إليه، وكان قد نظر إليها:

أيها السرامسي بعيني سه وفي الطرف الحتوفُ إن تُرِدْ وصلاً فقد أم كنك الظبيّ الألُوفُ

فأجابها الفتى:

إن تـــرينـــي زاني العيني ــن فــالفــرج عفيــفُ ليــس إلا النظــر الفــا تــر والشعــر الظــريــفُ فكتبت إليه:

قـــد أردنـــاك على عشــ قــك إنســانــا عفيفــا

فت أَبَّيْت تَ ف لا زِلْ تَ لقيديك حليفاً فأجابها:

ما تأبيت لأن كنت للظبي عَيُوف عَيْوف غير أني خِفْت رُبَّاً لطيف عَيْد أني خِفْت رُبَّاً لطيف ا

فذاع الشعر وبلغ الخبر الوالي فدعا به، فزوجه إياها ودفعها إليه.

ورُوِي أن رجلًا تزوج امرأة من غير بلده، فأرسل عبده فحملها إليه، فراودت العبدَ نفسُه، وطَالبته بالمرأة، فجاهد نفسه، واستعصم بالله تعالى، فجعله الله نبياً في بني إسرائيل.

[٥٠٥] حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقرىء، قال: حدثني أبو سعد بن أبي عمامة، أن رجلاً أحب امرأة فأحبته، فاجتمعا، فراودته المرأة عن نفسه، فقال: إن أجلي ليس بيدي، وأجلك ليس بيدك، فربما كان الأجل قد دنا، فنلقى الله عاصين. فقالت صدقت. فتابا وحسنت حالتهما.

[٥٠٦] أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد النيسابوري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن شاذان، قال: سمعت أبا عبد الله القرشي، يقول كان لي جار شاب، وكان أديباً، وكان يهوى غلاماً أديباً، فنظر يوماً إلى طاقات شعر بيض في عارضيه، فوقع له شيء من الحق، فهجر الغلام وقلاه، فلما نظر الغلام إلى هجره كتب إليه:

ما لي جُفيت وكنت لا أَجْفَى وأراك تشربني وتمزيني على ظهرها: قال فقلب الرقعة وكتب على ظهرها:

التصابي مع الشمَط لا تلمندي على جفا أنا رهن بما جَنَدُ قصد رأينا أبا الخللا

ودلائـــل الهجـــران لا تخفـــی ولقــدعهــدتــك شـــاربي صرفـــاً

سُمْتَنَــي خطــة شطــطُ
ي فحسبــي بمــا فــرطُ
ــتُ فــذرني مــن الغلـطُ
ئـــق في زَلَّـــة هبـــطُ

# سياق أخبار النساء اللواتي امتنعن من الفاحشة مع القدرة عليها

[۷۰۷] أنبأنا أحمد بن أحمد بن المتوكلي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا الحسن بن الصباّح، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا محمد بن نشيط، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، أن قصاباً ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى، فتبعها فراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، لأنا أشد حباً لك منك لي، ولكنى أخاف الله.

قال: فأنت تخافينه، وأنا لا أخافه، فرجع تائباً، فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه، فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل، فسأله، فقال: ما لك؟ قال: العطش، قال: تعال حتى ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية، قال: ما لي من عمل فأدْعُوَ. قال: فأنا أدعو وأمِّن أنت، قال: فدعا الرسول وأمَّن هو، فأظلتهما سحابة، حتى انتهيا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه، ومالت السحابة عليه، فرجع الرسول فقال له: زعمت أن ليس لك عمل، وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمَّنْتَ فأظلتنا سحابة، ثم تبعتْك، لَتُخْبَرَنِي ما أمرك. فأخبره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه.

[٥٠٨] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد الإبري قال: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن على السواق، قال: حدثنا ابن فارس قال: حدثنا الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أجمد بن زهير، قال: قال غيلان: حدثنا أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي إدريس الأودي، قال: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان، وكانت جارية يقال لها سوسن عابدة، وكانوا يأتون بستاناً فيتقربون فيه بقربان لهم، فهوى العابدان سوسن، فكتم كل واحد منهما صاحبه، واختبأ كل واحد منهما خلف شجرة ينظران إليها، فبصر كل واحد منهما بصاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه ما يقيمك ينظران إليها، فبصر كل واحد منهما إلى صاحبه حب سوسن، فاتفقا على أن يراوداها فلما جاءت للقرب قالا لها: قد عرفت طواعية بني إسرائيل لنا، وإن لم تواتينا قلنا إذا أصبحنا إنا أصبنا معك رجلاً، وإن الرجل أفلتنا، وإنا أخذناك، فقالت لهما: ما كنت لأطيعكما. فأخذاها فأخرجاها وقالا: أخذنا سوسن مع رجل، وإن الرجل سبقنا وذهب.

فأقاموا سوسن على المصطبة، وكانوا يقيمون المذنب ثلاثة أيام، فتنزل عقوبة من السماء فتأخذه.

فأقاموا سوسن، فلما كان اليوم الثالث، جاء دانيال وهو ابن ثلاث عشرة سنة، فوضعوا له كرسياً فجلس عليه، وقال: قدموها إلى. فجاءا كالمستهزئين، فقال لأحدهما: خلف أي شجرة رأيتها؟ خلف أي شجرة رأيتها؟ فاختلفا. فنزلت نار من السماء فأحرقتهما، فأفلتت سوسن.

قال أبو بكر: وفي خبر أنها وقفت لترجم، فنزل الوحي على دانيال وهو ابن سبع سنين.

قال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل رجل من العباد شديد الاجتهاد، فرأى يوماً امرأة، فوقعت في نفسه بأول نظرة، فقام مسرعاً حتى لحقها، فقال رويدك يا هذه. فوقفت وعرفته، فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات زوج أنت؟ قالت نعم فما تريد؟ قال: لو كان غير هذا كان لنا نظر في ذلك. قالت: وما نظرك؟ قال: عرض بقلبي من نظرك عارض. قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت نعم. فخلت به في موضع، فلما أن رأته مجدّاً في الذي ينال. قالت: رويدك يا مسكين لا تسقط جاهك عنده. قال: فانتبه لها، وسكن عن قلبه ما كان يجد من فتنتها.

فقال: لا حرمك الله ثواب فعلك؛

ثم تنحى ناحية فقال لنفسه اختاري إما عمى العينين، وإما قطع الإحليل، وإما السياحة في مسالك الوحوش والسباع. فاختارت السياحة.

قال: فلبس أثواب السياحة، وخرج سائحاً في البراري والقفار حتى مات يبكي على تلك النظرة.

[٥٠٩] أخبرتنا شُهُدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو طاهر بن السواق قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم السواق قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبيد، قال: حدثني عمد بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني محمد بن سَلاَم الجمحي، قال: سمعت خارجة بن زياد محمد بن بني سليمة يذكر قال: هويت امرأة من الحي، فكنت أتبعها إذا خرجت من رجل من بني سليمة يذكر قال: هويت امرأة من الحي، فكنت أتبعها إذا خرجت من المسجد، فعرفت ذلك مني، فقالت في ذات ليلة: ألك حاجة؟ قلت نعم. قالت: وما

هي؟ قلت: مودتك، قالت: دع ذلك ليوم التغابن.

قال: فأبكتني والله، فما عدت إلى ذلك.

[١٠٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سالم، قال: أنبأنا أحمد بن عمد بن عبد الخالق قال: حدثنا يعقوب بن يوسف البَتِّي، قال حدثنا عمر بن محمد، عن عبد السلام بن عبيد، عن أعرابي، قال: خرجت في بعض ليالي الظلمة، فإذا أنا بجارية كأنها علم، فأردتها على نفسها، فقالت: ويلك! أما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين!. فقلت: إيهاً! والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها!

[011] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق بن البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي، قال: أنبأنا ابن المرزبان، قال: حدثني محمد بن منصور، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو العباس التيمي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثتني أمي، عن أبيها، قال: أحببت جارية من العرب، وكانت ذات عقل وأدب، فما زلت أحتال في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد في موضع خال، فحادثتها ساعة، ثم دعتني نفسي إليها، فقلت يا هذه، قد طال شوقي إليك. قالت وأنا كذلك. قلت: وقد عسر اللقاء. قالت: نحن كذلك!. قلت: هذا الليل قد ذهب والصبح قد قرب. قالت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات. قلت: لها لو أدنيتني منك. قالت: هيهات هيهات! إني أخاف العقوبة من الله. قلت لها: فما الذي دعاك إلى الحضور معي في هذا المكان. قالت: شقوتي وبلائي. قلت: فمتى أراك؟ قالت: ما أراني أنساك، فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون.

ثم تولت من بين يدي، فاستحييت مما سمعتُ منها، فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد من حبها، ثم أنشأت أقول:

تسوقَّتْ عـذاباً لا يُطاق انتقامُه وقالت مقالاً كِدْت من شدة الحيا ألا أفِّ للحب الذي يسورث العمى فسأقبل عَـؤدي فـوق بـدئـي مفكِّراً

ولم تأتِ ما تخشی به أن تعلقبا أهيم على وجهي حياً وتعجُّبَا ويسورد نساراً لا تمالُ التسوثبا وقد زال عن قلبی العمی فتسرَّبا

قال فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل.

قال: فسأل أبا يوسف عنها، فقال: أو كلما قالت جاريةٌ تُصدُّق.

قال ابن المبارك: ولا أدري ممن أَعْجَب؟ من أمير المؤمنين حيث رغِبَ عنها، أو منها حيث رغبت عن أمير المؤمنين، أو من أبي يوسف حيث أمر بالهجوم عليها!.

[۱۷] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي السواق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم البصري، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: أخبرني بعض أهل الأدب، عن عثمان بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني بلال بن مرة، قال: بلغني أن أعرابياً خلا بجارية من قومه، فراودها عن نفسها، فقالت: ويحك، والله إن كان ما تدعوني إليه حِلا لقد كان قبيحاً قال: فكيف ذلك؟ قالت: والشاهد الله، قال: فلم يعاود.

[١٨٥] قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني أحمد بن العباس النميري، قال: حدثني أبو عثمان التَّيْمي، قال: مر رجل براهبة من أجمل النساء، فافتتن بها، فتلطف في الصعود إليها، فأرادها على نفسها، فأبت عليه، وقالت: لا تغترَّ بما ترى، فليس قط شيء. فأبى حتى غلبها على نفسها، وكان إلى جانبها مجمرة لبان فوضعت يدها فيها، حتى احترقت، فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرْتني على نفسي خِفْتُ أن أشركك في اللذة فأشاركك في المعصية، ففعلت ذاك لذلك.

فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبداً. وتاب مما كان عليه.

وبلغنا أن بعض المتعبدات البصريات وقعت في نفس رجل مهلبي، وكانت جميلة؛ وكانت تُخطَب فتأبى، فبلغ المهلبيّ أنها تريد الحج، فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى من أراد الحج فليكتر من فلان المهلبي. فاكترت منه، فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلاً، فقال: إما أن تزوجيني نفسك، وإما غير ذلك. فقالت: ويحك اتق الله، فقال: ما هو إلا ما تسمعين، والله ما أنا بجمّال، ولا خرجت في هذا إلا من أجلك.

فلما خافت على نفسها قالت ويحك انظر أبقِيَ في الرجال أحد لم ينم؟ قال: لا. قالت عُد فانظر. فمضى وجاء، فقال: ما بقي أحد ألا وقد نام. فقالت ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة.

وخر المهلبي مغشياً عليه، ثم قال: ويحي قتلت نفساً ولم أبلغ شهوتي فخرج هارباً.

[19] وروى الزبير بن بكار، قال: حدثني طارق بن عبد الواحد، عن أبي عبد الرحمن المخزومي، قال: لقي عمر بن أبي ربيعة ليلي بنت الحارث بن عوف، وهي تسير على بغلة لها صادرة عن الحج، فقال: قفي أنشدك بعض ما قلتُ فيك، فقال:

> أُجَرُ اللهِ إذا رأيتُ جمال سُعدَى وأبكي إن رأيت لها قرينا ألا يا سُعْدَ إن شفاءَ سقمى نوالُك إن بدلتِ فنولينا فقد آن الرحيلُ وحان منا فراقُك فانظر ما تأمرينا

فقالت: آمرك يتقوى الله وترك ما أنت عليه!

وروى أبو عبد الله الحسين بن محمد الدَّامَغاني، أن بعض ملوك الأعاجم خرج يتصيد وانفرد عن أصحابه، فمرّ بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسها، فقالت: إني غير طاهرة، فأتطهر وآتي، فدخلت بيتاً لها فأخرجتْ منه كتاباً، فقالت: انظر في هذا حتى آتي، فنظر فيه، فإذا فيه ذكر العقوبة على الزنا، فلها عن المرأة وخرج فركب، فلما جاء زوجها أخبرته الخبر، فكره أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة، فاعتزلها، فاستَعْدى عليها أهلها إلى الملك، فقالوا أعز الله الملك، إن لنا أرضاً في يد هذا الرجل فلا هو يَعْمُرها ولا هو يردُّها علينا. فقد عطلها. فقال له الملك: ما تقول؟ قال: إنى رأيت في هذه الأرض أثر الأسد وأنا أتخوَّف الدخولَ منه. ففهم الملك الأمر، فقال: عمِّر أرضك فإن الأسد لا يدخلها، ونعم الأرض أرضك.

كتب أسبهد ودست الديلمي الشاعر إلى امرأة في صباه:

ما تقولين في فتى يهواك ومُنَاهُ في كل وقت يراك فأجابته:

قد تخليَّ بالهم فيك وما يف تر منه اللسان عن ذكراكِ

لستُ ممن يبغى الوصال حراماً إن طلئيتَ الحيلال منيا أطعنيا إن خبرَ الأعمال ما كان عقبا

إنّ فعل الحرام كالإشراك ك وإلا فاعدل إلى الإمساك ه نجاةً من الأذي والهلك

# الباب الثالث والثلاثون في الحث على النكاح

[٥٢٠] أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن

وأخبرنا عبد الاول، قال: أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ابي.

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني، قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي.

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أنبأنا أبو عبد الله الفراوي، قالا: أنبأنا عبد الغافر الفارسي، قال: أنبأنا ابن عمرويه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا عثمان بن أبي شبة، قال: حدثنا جرير.

وأخبرنا الكَرُوخي، قال: أنبأنا الأزدي والغُوَرجي، قالا: أنبأنا الجرَّاحي، قال:

<sup>[</sup>٥٢٠] البخاري النكاح، باب قول النبي ـ ﷺ «من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» (٥٠٦٥) ومسلم كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنته (١/١٤٠٠).

وأبو داود كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح (٢٠٤٦) والترمذي النكاح أيضاً، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (١٠٨٠) وقال: حديث حسن غريب.

والنسائي كتاب الصوم، باب فضل الصيام (١٦٩/٤) والدارمي كتاب النكاح، باب من كان عنده طول فليتزوج (١/ ١٣٢).

وأحمد في مسنده (١/ ٤٢٤) من حديث عبد الله بن مسعود. والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيام، باب فضل الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (٢٩٦/٤).

حدثنا المحبوبي، قال: حدثنا الترمذي، قال: حدثنا محمود بن عَيْلان قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، قال: أنبأنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله، كنا مع رسول الله على شباباً ليس لنا شيء، فقال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء».

قال الخطابي: الباءة كناية عن النكاح، وأصل الباءة الموضع الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهو المراح الذي تأوي إليه بالليل، والوجاء رضُّ الأنثيين، والخصاء نزعهما.

وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية، لقوله فلْيُصِمْ.

[٥٢١] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنه سمع ابن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه النبي على، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. أخرجه البخارى ومسلم والذي قبله.

والتبتل: الانقطاع إلى العبادة عن النكاح، ومنه طلقةٌ بَتْلة، وقيل لمريم «البتول» لانقطاعها عن الأزواج.

[ ٢٢] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا القطيعي، قال:

<sup>[</sup>٥٢١] (أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه النبي ـ ﷺ ـ)، البخاري كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء (٥٠٧٣).

ومسلم كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة (٦/١٤٠٢).

والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل (١٠٨٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والدارمي كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل (٢/ ١٣٣).

<sup>[</sup>٥٢٢] (يا عكاف هل لك من زوجة؟). أخرجه أحمد في مسنده (١٦٣/، ١٦٤) من حديث أبي ذر. والطبراني في الكبير (١٥٨/١٨). وأبو يعلى في مسنده (١/٦٨٥٦). وأورده ابن حجر في المطالب العالية، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (١٥٨٩). وأورده العقيلي في الضعفاء (١٣٩٠) وفيه عطية بن بسر لا يتابع عليه، قال البخاري: لم يقم حديثه.

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذر، قال: دخل على رسول الله على رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي، فقال له النبي على الله عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا قال: وأنا موسر.

قال: أنت إذن من إخوان الشياطين. لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتَنا النكاح، شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم.

أبالشياطين تمرَّسون؟ ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرَّؤون من الخنا، ويحك يا عكاف! إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عَشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله عزّ وجل، ثم استدركه الله تعالى ببعض ما كان فيه فتاب عليه، ويحك يا عكاف! تزوج، وإلا فأنت من المذبذبين، قال: زوِّجني يا رسول الله، قال قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري.

[٥٢٣] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت: قال: أنبأنا ألله بن عمد المزني، قال: أنبأنا أبو يعلى القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد المزني، قال: حدثنا خالد بن أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا الحسين بن الحسن الشَّيلَماني؛ قال: حدثنا خالد بن إسماعيل المخزومي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن صالح بن أبي صالح مولى التوأمة، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما شاب تزوج في حداثة سنة عجَّ شيطانُه، يا ويله عصم مني دينه».

[۵۲٤] أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو بكر بن بخيت، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا جبارة، قال:

<sup>[</sup>٥٢٣] (أيما شاب تزوج في حداثة سنه...)، أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٧٥/٢٠٤١). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٣/٨). وذكره ابن حجر في المطالب العالية، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (١٥٨٤) وقال: حديث منكر، وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي كان مته بالكذب.

حدثنا مندل، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك له ولد وقد بلغ النكاح، وعنده ما يزوجُه فلم يزوجُه فأحدَث، فالإثم بينهما».

[٥٢٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف، قال: أنبأنا أبو بكر الخياط، قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختيّل، قال: حدثنا أجمد بن محمد بن عبد الخالق، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: المرأة شطر دين الرجل.

قال المروزي: وسمعت أبا عبدالله يقول: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء.

النبي ﷺ تزوج أربع عشرة ومات عن تسع.

ثم قال: لو كان بشر بن الحارث قد تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجُّوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا .

فقد كان النبي ﷺ يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح ويحث عليه.

ونهى النبي ﷺ عن التبتل، فمن رغب عن فعل النبي ﷺ فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له.

<sup>[</sup> ٢٥ أ] نهى النبي - ﷺ عن التبتل). الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل (١٠٨٢) من حديث جابر بن سمرة، وقال: حسن غريب.

والنسائي كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل (٦/ ٥٩). وابن ماجه كتاب النكاح أيضاً، باب النهي عن التبتل (١٨٤٩). وأحمد في مسنده (١/ ١٧٥) من حديث جابر بن سمرة.

<sup>[70</sup> ب] (كان النبي ـ ﷺ ـ يصبح، وما عندهم شيء).

<sup>[</sup> ٢٥ م ج] (حبب إليَّ من دنياكم النساء). أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء، باب حب النساء (٧/ ٦١) من حديث أنس ـ رضي الله عنه.

وأحمد في مسنده (١٢٨/٣) من حديثه أيضاً. والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، (٢٦٧٦/٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

والنبي ﷺ قال حُبِّب إليّ النساء .

قلت: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لرَوْعة صاحب عيال. . فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيَّات الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه محمد وأصحابه . وقال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخِّطاً يطلب منه خبزاً أفضل من كذا وكذا، أين يلحق المتعبد العزَبُ!

[٥٢٦] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أنبأنا محمد بن الحسين الجازري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن الربيع الخزاز، قال: حدثني يونس بن بكير الشيباني، قال: حدثني أبو إسحاق، عن السائب بن جبير، مولى ابن عباس، وكان قد أدرك أصحاب رسول الله على قال: ما زلت أسمع حديث عمر بن الخطاب أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيراً، إذ مرَّ بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابها، وهي تقول:

تطاوَلَ هذا الليلُ تَسْرِي كواكبه ألاعب طوراً وطوراً كأنما يُسرب من كان يلهو بقُرْب فسوالله لا شيء غيره ولكنني أخشى رقيباً موكَّلاً

وأرَّقَني أنْ لا ضجيع ألاَعبه بَدَا قمراً في ظلمة الليل حاجبُه لطيف الحشا لا تحتويه أقاربه لنفّض من هذا السرير جوانبُه بأنفسنا لا يفترُ الدهر كاتبُه

ثم تنفست الصعداء، وقالت: لَهان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني! وعمر واقف يستمع قولها. فقال لها: يرحمك الله يرحمك الله! ثم وجه إليها بكسوة ونفقة، وكتَب في أن يَقْدُم عليها زوجها.

#### ۱ ـ فصل

٥٢٦] م]ويستحب لمن أراد النكاح النظر إلى المنكوحة، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فذلك أحرى أن يؤدم بينها.

<sup>[</sup>٥٢٦ م] (من أراد أن يتزوج امرأة، فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها). أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧) من حديث المغيرة بن شعبة؛ وقال: هذا حديث حسن.

وينبغي له أن يتخير صاحبة الدين مع الحسن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «فاظفر بذات الدين تربت يداك».

فأما من ابتلي بالهوى فأراد التزويج فليجتهد في نكاح المرأة التي ابتُلي بها، إن صحّ له ذلك وجاز، وإلا فليختر ما يظنه مسلّياً له عن ذلك، وهو ما يقع بقلبه عند رؤيته، وعلامة ذلك أنه إذا رأى الشخص تَشَبَّتَ بقلبه وجمد نظره عليه، فلم يكد يقلع عنه، فهذه علامة المحبة.

[۷۲۷] وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر السَّيْلَحيني، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا خالد بن سلام الخثعمي، قال: حدثنا عطاء الخراساني، قال: مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة.

<sup>=</sup> والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج (٢/ ٧٠)، وأحمد في مسنده (٢٤٦/٤) من حديث المغيرة. والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها (٧/ ٨٤، ٨٥).

## الباب الرابع والثلاثون في ذم من خبَّب امرأة على زوجها

[٥٢٨] أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، قال: أنبأنا عبد الله بن علي بن إسحاق الفقيه، قال: أنبأنا أبو حسان محمد بن أحمد المزكي، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن العطار، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق، قال: حدثنا الحسن بن سليمان المصري، قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «من خبّب امرأة على زوجها فليس منا».

[٥٢٩] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: حدثنا عبد محمد بن عبد الله بن شهريار، قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا عبد السلام بن سهل السكري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي، قال: حدثنا أبو مجلز، عن ابن عمر، قال: قال يحيى بن واضح، عن أبي ظبية الخراساني، قال: حدثنا أبو مجلز، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على الله على الله على المرأة على زوجها أو عبداً على مواليه فليس منا».

[٥٣٠] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أبو بكر بن

<sup>[</sup>٥٢٨] (من خبب امرأة على زوجها، فليس منا). أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها (٢١٧٥).

وأحمد في مسنده (٣٧٩/٢) من حديث أبي هريرة. والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق (٢٧٩٥/٤) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب التشديد على من خبب خادماً على أهله (٨/١٣).

وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۱/٥٥)، وقال: قال سليمان لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وهو مما تفرّد به أبو تميلة.

<sup>[</sup> ٥٣٠] (ليس منا من حلف بالأمانة). أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٣٥٢) من حديث بريدة بن الحصيب. والحاكم في المستدرك، كتاب الأيمان والنذور، (١٧/٧٨١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (١٤/ ٣٥).

مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبّب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا».

[٣٦٥] أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن أحمد العكبري قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفارسي، قال: أنبأنا محمد بن محرز الأدّمي، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أبو الطيب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: "من أفسد امرأة على زوجها فليس مني ومن أفسد عبداً على سيده فليس مني».

[٣٣٧] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا أبو على التميمي، قال: أنبأنا أبو بكر بن هدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو الجوّاب قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خبَّب خادماً على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا».

[٣٣٥] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: حدثنا القاضي أبو الحسين التوَّزي، قال: أنبأنا عمر بن شاهين، قال: حدثنا إسماعيل بن علي، قال: أنبأنا يونس، قال: حدثنا روح بن أسلم، قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: كان رجل من بني إسرائيل من عباد بني إسرائيل يعمل بالمسحاة، وكانت له امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل، فبلغ جباراً من جبابرة بني إسرائيل جمالها، فأرسل إليها عجوزاً فقال خبيها عليه، وقولي لها ترضين أن تكوني عند مثل هذا الذي يعمل بالمسحاة؟! ولو كنتِ عندي لحليتك بالذهب وكسوتك بالحرير وأخدمتك الحدم، يعني. فقالت لها. وكانت تقرب إليه فِطْره وتفرش له فراشاً فلم تفعل، وتغيرت عليه، فقال يا هنتاه ما هذا الخلق الذي لا أعرفه؟ قالت هو ما ترى. قال فطلقها فتزوجها عليه، فقال يا هنتاه ما هذا الخلق الذي لا أعرفه؟ قالت هو ما ترى. قال فطلقها فتزوجها

<sup>[</sup>٣٦١] (من أفسد امرأة على زوجها فليس مني). أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٧/٢) من حديث أبي هريرة. والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، باب التشديد على من خبب خادماً على أهله (٨/١٣).

<sup>[</sup>۵۳۷] (من خبب خادماً على أهله فليس مني)، أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۷/۲) من حديث أبي هريرة والبيهقي في الكبرى (۱۳/۸).

جبار بني إسرائيل، فلما دخلت عليه وأرخيت الستور عمي وعميت، فأهوى بيده ليلمسها فجفت يده، وأهوت بيدها تلمسه فجفت يدها، وصَمَّا وخَرِساً، ونزعت منهما الشهوة. فلما أصبحا رفعت الستور فإذا هم صمِّ عميٌ خرْسٌ. فرفع خبرهما إلى نبيّ بني إسرائيل، فرفع خبرهما إلى الله تعالى، فقال إني لست أغفر لهما أبداً ظنَّا أنْ ليس بعيني ما عملا بصاحب المسحاة؟!.

وقد رويت لنا هذه الحكاية عن سلمان الفارسي.

[3٣٤] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أنبأنا الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن منصور اليشكري، قال: حدثنا أبو عبد الله بن عرفة، قال: حدثني محمد بن موسى الشامي، قال: حدثنا روح بن أسلم، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البحتري، عن سلمان، قال: كان في بني إسرائيل امرأة ذات جمال، وكانت عند رجل يعمل بالمسحاة، وكان إذا جاء بالليل قدمت طعامه وفرشت له فراشه.

فبلغ خبرها ملك ذلك العصر، فبعث إليها عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت لها ما تصنعين بهذا الذي يعمل بالمسحاة؟ لو كنت عند الملك لكساك الحرير وفرشك الديباج.

فلما وقع الكلام في مسامعها جاء زوجها بالليل، فلم تقدم له طعامه ولم تفرش له فراشه، فقال لها: ما هذا الخلقُ يا هنتاه؟ فقالت هو ما ترى. فقال أطلِّقك؟ قالت نعم. فطلَّقها فتزوجها ذلك الملك، فلما زفت إليه نظر إليها فعمي، ومد يده إليها فجفْت، فرفع نبيُّ ذلك العصر خبرهما إلى الله عزّ وجل، فأوْحى الله تعالى إليه: أعلمها أني غير غافر لهما، أما علما أنَّ بعينى ما عمكل بصاحب المسحاة؟!

[٥٣٥] أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي، قالا: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن الحافظ، قال: حدثنا معيد بن أسد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا سعيد بن أسد، قال: حدثنا ضمرة، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبرً على باب منزله، فتكبرً امرأته، فإذا كان في صحن داره كبرً فتجيبه امرأته، فإذا بلغ باب بيته كبرً فتجيبه امرأته.

فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه أحد، فلما كان في الصحن كبرَّ فلم

يجبه أحد، فلما كان في باب بيته كبرّ فلم يجبه أحد، وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه.

قال: فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا امرأته جالسة في البيت منكّسة تنْكُت بعود معها. فقال لها: ما لَكِ؟ فقالت: أنت لك منزلةٌ من معاوية، وليس لنا خادم، فلو سألتَه فأخْدَمنا وأعطاك.

فقال: اللّهم من أفْسَد عليَّ امرأتي فأعم بصره.

قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجُك له منزلة من معاوية، فلو قلت له يسأل معاوية يُحدمه ويعطيه عشتم.

قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها، فقالت: ما لسراجكم طفىء؟ قالوا: لا. فعرفت ذنبها، فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو الله عزّ وجل لها يرد عليها بصرها.

قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله عزّ وجل لها فردَّ عليها بصَرها.

## الباب الخامس والثلاثون في ذكر ماهية العشق وحقيقته

اختلف كلام الناس في ذلك. وأكثرهم سمَّوه باسم سببه أو باسم ما يؤول إليه.

### ذكر كلام الأوائل في ذلك

قال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة بغير فكرة.

وسئل يوذَجانس عن العشق، فقال: سوء اختيار صادَف نفساً فارغة.

وقال أرسطاطاليس: العشق هو عمى الحسّ عن إدراك عيوب المحبوب.

وقال فيثاغورس: العشق طمع يتولد في القلب، ويتحرك وينمى، ثم يتربى ويجتمع إليه مواد من الحرص، فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج، والتمادي في الطمع، والفكر في الأماني، والحرص على الطلب، حتى يؤديه ذلك إلى الغم المقلق.

وفي هذا المعنى قال المتنبي:

وما العشقُ إلا غِرَةٌ وطماعةٌ يُعرِّض قلبٌ نفسَه فيصابُ

[٣٦٦] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو القاسم الأزَجي، قال: أنبأنا محمد بن العباس، قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان، قال: قال سقراط الحكيم: العشق جنون، وهو ألوان كما أن الجنون ألوان.

[٥٣٧] أنبأنا ابن خيرون، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال أنبأنا محمد بن عمران، قال: أخبرني المظفر بن يحيى، قال: قال بعض الفلاسفة: لم أرَ حقاً أشبه بباطل، ولا باطلاً أشبه بحق، من العشق. هَزْلُه جِد، وجده هزل وأوله لعب وآخره عطب.

[٥٣٨] قال ابن عمران، وأخبرني أحمد بن يحيسي، قال: حدثنا أبو العيناء، قال:

حدثنا ابن عائشة، قال: قلت لطبيب كان موصوفاً بالحذق: ما العشق؟ قال: شغل قلب فارغ. قلت: وقد ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا.

# ذكر كلام الإسلاميين في ذلك

[۵۳۹] أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبري، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري، قال: حدثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد المقرىء، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب، قال: حدثنا أبو العالية الشامي، قال: سأل أمير المؤمنين يحيى بن أكثم عن العشق ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح للمرء، فيهتم بها قلبه وتؤثرها نفسه.

قال: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى، إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرِم صاد ظبياً أو قتل نملة، فأما هذه فمسائلنا نحن.

فقال له المأمون: قل يا ثمامة ما العشق؟ فقال له ثمامة: العشق جليس ممتع، وأليف مؤنس، وصاحب مُلْكِ، مسالكه لطيفة، ومذاهبه غامضة، وأحكامه جائرة، مَلك الأبدان وأرواحَها، والقلوبَ وخواطرها، والعيونَ ونواظرها، والعقولَ وآراءها، وأعطي عنان طاعتها وقَوْدَ تصرفها، توارَى عن الأبصار مدخلهُ وعمى في القلوب مسلكه.

فقال له المأمون: أحسنتَ والله يا ثمامة، وأمر له بألف دينار.

[٥٤٠] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن عبد الله المقرىء، قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن هارون التميمي، قال: أنبأنا أبو روق الهِزَّانِ، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: لما اجتمع ثمامة بن أشرس ويحيى بن أكثم عند المأمون، قال ليحيى: خبرنى عن العشق ما هو؟

قال: يا أمير المؤمنين: سوانح تسنح للعاشق يُؤثرها ويهيم بها تسمى عشقاً. فقال له ثمامة: يا يحيى أنت في مسائل الفقه أبصر منك بهذا، ونحن بهذا أحذق منك. قال المأمون: فهات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين إذا امتزجت جواهر النفوس بوصل المشاكلة نتجت لمح نور ساطع تستضيء به بواصر العقل، ويتصور من ذلك اللمح نور خاص بالنفس متصل بجواهرها يسمى عشقاً. فقال له المأمون: هذا وأبيك الجواب.

[٥٤١] أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا، قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين،

قال: أنبأنا إسماعيل بن سويد، قال: حدثنا أبو على الكوكبي، قال: أنبأنا أبو الفضل الأصبهاني، قال: أنبأنا بندار، عن الأصمعي، قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال لي: يا أصمعي إني أرقت ليلتي هذه. فقلت مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين.

فقال: فكّرت في العشق مم هو ، فلم أقف عليه ، فصِفْه لي حتى أخاله جسماً مجسَّماً .

قال الأصمعي: لا والله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء، فأطرقت ملياً ثم قلت: نعم يا سيدي، إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلة وتمازجت الأرواح المتشابهة، ألهبت لمح نور ساطع، يستضيء به العقل وتهتز لإشراقه طباع الحياة، ويتصور من ذلك النور خلُق خاص بالنفس متصل بجوهريتها، يسمى العشق.

فقال: أحسنت والله؛ يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. فأعطيت ثلاثين ألف درهم.

[٧٤٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن علي العلاف، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، قال: حدثنا جعفر الخلدي، قال: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي، قال: حدثني علي بن عبد الله القميّ، قال: قال لي عبد الله بن جعفر المديني: قلت لأبي زهير المديني ما العشق؟ قال: الجنون والذل، وهو داء أهل الظرف.

[057] أنبأنا محمد بن أبي طاهر، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا محمد بن العباس، قال: حدثنا ابن خلف، قال: حدثني أبو الفضل المروروذي، قال: وصف أعرابي الحب فقال: إن لم يكن جنساً من الجنون، إنه لَعُصَارة من السحر.

وروي عن الأصمعي أنه قال: لقد أكثر الناس في العشق، فما سمعت أوجزَ ولا أجمل من قول بعض نساء العرب، وسئلت عن العشق، فقالت: ذلٌّ وجنون.

قلت: هذا صفة ثمرة العشق ومآله.

والتحقيق: أن العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعَها، فإذا قوي فكرُها فيها تصورت حصولها وتمنَّت ذلك، فيتجدد من شدة الفكر مرض.

## ١ \_ فصل

## في ذكر مراتب العشق

أول ما يتجدد الاستحسان للشخص، ثم يجلب إرادة القرب منه، ثم المودة، وهو

أن يود أنْ لو ملكه، ثم يقوى الود فيصير محبة، ثم يصير خُلَّة، ثم يصير هوى، فيهوِي بصاحبه في محابِّ المحبوب من غير تمَالُك، ثم يصير عشقاً، ثم يصير تتيُّماً.

والتتيم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق، لا يوجد في قلبه سواه، ومنه تيُّم الله.

ثم يزيد التتيم فيصير ولَهاً، والولَه الخروج عن حد الترتيب، والتعطل عن أحوال لتمييز.

وقال بعض العلماء: أول مراتب العشق الميل إلى المحبوب، ثم يستحكم الهوى فيصير مودة، ثم تزيد بالمؤانسة، وتدرُس بالجفاء والأذى، ثم الحلة، ثم الصبابة وهي رقة الشوق يولدها الألفة ويبعثها الإشفاق ويهيجها الذكر، ثم يصير عشقاً. وهو أعلى ضرب.

فمبتدؤه يصفِّي الفهم ويهذب العقل، كما قال ذو الرياستين لأصحابه: اعشقوا ولا تعشقوا حراماً، فإن عشق الحلال يطلق اللسان العييَّ، ويرفع التبلد، ويُسْخي كفَّ البخيل، ويبعث على النظافة، ويدعو إلى الذكاء.

فإذا زاد مرض الجسد، فإذا زاد جرَح القلب وأزال الرأي واستهلك العقل، ثم يترقى فيصير ولَها، ويسمى ذو الوله مدلَّها، ومستهاماً، ومستهتراً، وحيران، ثم بعده التتيُّم فيدعى متيّماً، والتتيُّم نهاية الهوى وآخر العشق. ومن التتيم يكون الداء الدويُّ والجنون الشاغل.

وقال بعض الحكماء: أول الحب العلاقة، وهو شيء يحدثه النظر أو السمع، فيخطر بالبال، ويعرض للفكر، ويرتاح له القلب، ثم ينمي بالطبع واللجاج وإدمان الذكر، ثم يقوى فيصير حباً، ثم يصير هوى، ثم خُلَّة، ثم عشقاً، ثم ولَهاً، فيسمى صاحبه مدلَّهاً، ومستهاماً، ومستهتراً، وهائماً، وحيرانَ، ثم يصير تتيماً وهو أرفع منازل الحب، لأن التتيم التعبُّد. والوجْد ألم الحب، والهيمان الذهاب في طلب غرض لا غاية له، والكلف والشّغف: اللَّهَج بطلب الغرض.

قال الفرّاء: اللوعة حرقة القلب من الحب.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: العلاقة: الحب الملازم للقلب. والجوى: الهوى الباطن. واللوعة: حرقة الهوى. واللاعج: الهوى المحرق. والشغف: أن يبلغ الحب شغاف القلب وهو جِلدٌ دونه. والتتيم أن يستعبده الهوى، ومنه تيم الله ورجل متيَّم. والتبّل أن يُسْقمه الهوى، يقال رجل متبُول. والتدليه: ذهاب العقل من الهوى، يقال

مُدَلَّه. والهيُوم أن يذهب على وجهه. والشَّغَف إحراق الحبِّ القلبَ مع لذة يجدها وهو شبيه باللوعة.

وقال أبو بكر بن الأنباري: ويقال استهترِ الرجل بكذا إذا ذهب عقله فيه، وانصرفت همته إليه.

وقال أبو عبد الله بن عرفة: الإرادة قبل المحبة، ثم المحبة، ثم الهوى، ثم العشق، ثم التتيم، وأنشد لنفسه:

يا لَقوم كم يُعْذَل المشتاقُ والمعَنَّى إلى الهوى ينساقُ رحتي رأفةٌ وَحُبِّي عَشق واشتياقي صبابة لا تطاقُ

قال ابن دريد: الصبابة رقة الهوى. واشتقاق الحب من أحبُّ البعير إذا برك من الإعياء.

### ٢ \_ فصل

واعلم أن المحبة جنس، والعشق نوع.

فإن الرجل يحب أباه وابنه، ولا يبعثه ذلك على تلف نفسه، بخلاف العاشق.

وقد نقل أن بعض العشاق نظر إلى جارية كان يهواها فارتعدت فرائصه وغشي عليه، فقيل لبعض الحكماء ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يجبه فانفرج قلبه، فتحرك الجسم لانفراج القلب.

فقيل له: نحن نحب أهالينا ولا يصيبنا ذلك، فقال: تلك محبة العقل وهذه محبة الروح.

[925] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا أبو القاسم التنوخي، وأبو محمد الجوهري، كلاهما عن أبي عبد الله المرزباني، قال: أخبرني الصوفي، قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد، قال: سمعت الجاحظ يقول: كل عشق يسمى حباً، وليس كل حب يسمى عشقاً، لأن العشق اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السَّرَف اسم لما جاوز الجود، والبخل اسم لما نقص عن الاقتصاد، والجبن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس، والهوج اسم لما فضل عن الشجاعة.

# الباب السادس والثلاثون في ذكر سبب الحب والعشق

## ذكر حكماء الأوائل أن النفوس ثلاث:

نفس ناطقة، ومحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل.

ونفس حيوانية عصبية، فمحبتها منصرفة نحو القهر والغلبة والرياسة.

ونفس شهوانية، فمحبتها منصرفة إلى المآكل والمشارب والمناكح.

ونحن الآن مبتدئون لنشرح عشق هذه النفس الشهوانية، فنقول: سبب العشق مصادفة النفس ما يلائم طبعها، فتستحسنه وتميل إليه، وأكثر أسباب المصادفة النظر، ولا يكون ذلك باللَّمْح بل بالتثبت في النظر ومعاودته، فإذا غاب المحبوب عن العين طلبته النفس ورامت القرب منه، ثم تمنت الاستمتاع به، فيصير فكرها فيه، وتصويرها إياه في الغيبة حاضراً، وشغلها كله به، فيتجدد من ذلك أمراض لانصراف الفكر إلى ذلك المعنى، وكلما قويت الشهوة البدنية قوي الفكر في ذلك.

# ۱ \_ فصل

ومن أسباب العشق سماع الغزل والغناء، فإن ذلك يصور في النفوس نقوشَ صور، فتتخمر خميرة صورة موصوفة، ثم يصادف النظر مستحسّناً، فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حالة الوصف.

#### ۲ \_ فصل

وقد ذكر بعض الحكماء أنه لا يقع العشق إلا لمجانِس، وأنه يضعف ويقوى على قدر التشاكل، واستدل بقول النبي ﷺ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

قال: وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام، فما الجنس إلى الجنس، فلما

افترقت في الأجساد بقي في كل نفس حبُّ ما كان مقارباً لها، فإذا شاهدت النفس من نفس نَوعَ موافقة مالت إليها، ظانَّةً أنها هي التي كانت قرينتها، فإن كان التشاكل في المعاني كانت صداقة ومودة، وإن كان في معنى يتعلق بالصورة كان عشقاً، وإنما يوجد الملَلُ والإعراض في بعض الناس لأن التجربة أبانت ارتفاع المجانسة والمناسبة. وأنشدوا في ذلك:

قَائِلِ كَيف تهاجَرْتُما فقلت قولاً فيه إنصافُ لم يك من شكلي ففارقتُه والناس أشكال وأُلاَّفُ

[080] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال: أنبأنا محمد بن سعيد بن نبهان، قال: أنبأنا الحسن بن الحسين النّعالي، قال: حدثنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا سهل بن عمرو الفُقَيمي، قال: قيل لبعض الحكماء أي الحب أغلب؟ قال: حب متشاكلين.

[730] وقد روى أبو القاسم سعد بن علي الجرجاني، قال: حدثنا أبو عبد الته الحسين بن أحمد بن سليمان الأنصاري، قال: حدثنا أبو علي هارون بن عبد العزيز الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن محمد الغنوي، قال: خرجت إلى الكوفة فجاءني ظرفاؤها فقالوا ها هنا فتيان تحابًا، وقد اعتل أحدهما فنريد أن نعوده، فقلت: خذوني تعودوا العليل وأعود الصحيح. فمضينا فوجدنا فتى ملقى على سرير وفتى منكبًا عليه يذُبُ عليه وينظر في وجهه، فلما رآنا فرج لنا عن صاحبه، فجلس أصحابي حوله، وجلست بإزار الصحيح، فكان العليل إذا قال: أوه من فخذي، قال الصحيح: أوه من فخذي، إلى أن قالوا قد قضى رحمه الله.

فشد أصحابي لحيَ العليل وشددت لحي الصحيح، فما برحنا حتى دفناهما رحمهما الله.

[٧٤٧] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن منّدة، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد الكاتب؛ قال: أنبأنا أبو محمد بن حيان، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سويد بن نصر، قال: اشترى ابن المبارك جارية فأحبها فحجّ فكتب إليها:

هبَّت السرِّيعُ من الشر فتنشقت تُ نسيم ال فتوهمتُ ك حتى كيف أنساك وروحي

ق فجاءتنى بىر يجىڭ عيىش مىن طيىب نفوحك خِلْتُنِىي بين كُشوحك خِلْتُنِيي بين كُشوحك صنعت مين جنس روحك

[840] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا ابن حيُّويه، قال: حدثنا ابن خلف، قال: أخبرني علي بن صالح بن نصر، عن أبيه، قال: سئل ذو الرياستين عن المودة، فقال: إذا تقاربت جواهر النفوس بوصل المشاكلة، ثقبَتْ لمحة نور ساطع في عالم الروح، فبثته في أقطارها، تستضيء به نواظر العقل، وتهتز الإشراقه طبائع الحياة، فيتصور من ذلك خلُق خاص بالنفس، يتصل بجوهرها يسمى الود.

قال ابن خلف: وقال على بن عبيدة: المودة تعاطُف القلوب، وائتلاف الأرواح وحنين النفوس إلى مبائّة الأسرار، والاسترواح بالمستكنات في الغرائز، واستيحاش الأشخاص لتباين اللقاء، وظهور السرور بكثرة التزاور، وعلى حسب مشاكلة الجوهر يكون الاتفاق في الخصال.

#### ٣ \_ فصل

وقدِ ادَّعوا ميل الجنس إلى الجنس فيما لا يعقل.

[989] فأخبرنا الشريف أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن أحمد بن علي التَّوزي، قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: أخبرني محمد بن أحمد الحكيمي، قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، عن زهير بن حرب، قال: سمعت أبا مسلمة المنقري، يقول: كان عندنا بالبصرة نخلة، وذكر من حسنها وطيب رطبها، قال ففسدت حتى شَيَّصت، قال: فدعا صاحبها شيخاً قديماً يعرف النخل، فنظر إليها وإلى ما حولها من النخل، فقال: هذه عاشقة لهذا الفحل الذي بالقرب منها، فلقحتَ منه فعادت إلى أحسن ما كان.

فإن قيل: إذا كان سبب العشق نوع موافقة بين الشخصين في الطباع، فكيف يحب أحدهما صاحبه والآخر لا يحبه؟

فالجواب: أنه يتفق في طبع المعشوق ما يوافق طبع العاشق، ولا يتفق في طبع العاشق ما يلائم طبع المعشوق.

وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة، وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة. ثم قد يكون الشيء حسَناً عند شخص، غير حسَن عند آخر.

[-٥٥] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: أنبأنا ابن المرزبان إذناً، وحدثنا عنه محمد بن حريث، قال: أخبرني أبو عبد الله التميمي، قال: أخبرني علي بن الحسن القرشي، عن رجل من أهل المدينة، كان أديباً ظريفاً طلابة للأدب والملح، قال: كنت يوماً في مجلس رجل من قريش بالمدينة، ومعنا قينة ظريفة حسنة الصورة، لها حسن فائق وجمال رائق، ومعنا فتى من أقبح من رأته العين وأحمقه وأغباه، والقينة مقبلة عليه بحديثها وغنائها، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا فتى أحسن الناس وجهاً وأسراه ثوباً وأطيبه ريحاً، فأقبل علي صاحب البيت فقال لي: إن في أمر هذين لعجبا. قلت: وما ذاك؟ قال: هذه الجارية تحب هذا \_ يعني القبيح الوجه \_ وليس لها في قلبه محبة، وهذا الحسن الوجه يحبها، وليس له في قلبها محبة:

فبينا نحن على شرابنا إذ سر الفتى الحسن الوجه فتغنى:

بِيَد الذي شَغَفَ الفؤادَ بكم فرجُ الذي ألقى من السُّقْمِ فَاستَيْقني أَنْ قد كَلِفْتُ بكم شم افعلي ما شئتِ عن علم

فأقبلت عليه فقالت: قد علمنا ذلك فمه. ثم تركته وأقبلت على القبيح، فلبثنا ساعة فغنى الفتى أيضاً:

قال: فقالت: اللّهم أعط عبدَك ما سأل. فغاظتني جداً، ولم أصبر، فقلت لها: يا فاجرة، تختارين هذا، وهو أقبح من ذنوب المصرين، على هذا الذي هو أحسن من توبة التائبين!.

فقالت لي: ليس الهوى بالاختيار، ثم أنشأت تغنى:

ولا تلُم المحبُّ على همواه فكلُّ متيَّم كَلِفٌ عميمهُ يظن حبيب من القرود

فقلت: أجل، إنه كما قلت، وليس في هذا حيلة، وذكرت قول عمر بن أبي ربيعة:

> حسَنٌ في كلِّ عين ما تودّ فتضاحكن، وقد قلن لها: وقول آخر:

ألم تر أن الحبُّ يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكُفْر

[٥٥١] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك عن عبد الجبار، وعبد القادر بن محمد بن يوسف، قالا: أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المرزبان، قال: أخبرنا أحمد بن بسام، قتل: أخبرني بعض أهل الأدب، قال: كان إسماعيل بن جامع قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم، يقال لها مريم، فلما صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتقاق إلى السوداء، فقال يذكرها، ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه، ويجتمعان فيه:

هل ليلتي بقفا الحصحاص عائدةٌ

في قبــــة ذات أشْراجِ وأزرارِ تسمو مجامرها بالمنكلي كما تسموا بحنَّانة أفواج إعصار المسكُ يبدو إلينا من غلائلها والعنبر الوردين كيه على النار ومريح بين أثـوابٍ منعمـة طوراً، وطوراً تغنيني بأوتـار

فقال له الرشيد، وقد سمع بشعره: ويلكِ من مريمك هذه التي قد وصفتها صفة حور العين؟ قال: زوجتي، فوصفها كلاماً أضعاف ما وصفها شعراً، فأرسل الرشيد إلى الحجاز حتى مُمِلتْ، فإذا هي سوداء طُمْطُمانِيَّة ذات مشافر، فقال له: ويلك! هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرها؟! عليك وعليها لعنة الله. فقال يا سيدي، إن عمر بن أبي ربيعة يقول:

فتضاحكن وقد قلن لها: حسنٌ في كل عين ما تسودٌ [٥٥٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج، قال: أخبرنا

الحسن بن محمد الخلال، قال: أنشدنا يحيى بن علي بن يحيى المعمري، قال: أنشدنا جعفر بن محمد الصوفي، قال: أنشدني بعض إخواني لأبي بكر محمد بن داود الفقيه:

حملتُ جبالَ الحب فيك، وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف وما الحب من حُسْنِ، ولا من سماحة ولكنه شيء به النفسس تكْلَفُ

#### ہ \_ فصل

وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق، فإنه قد يرى الشخص فلا توجب رؤيته محبته، فيديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه، كما قال الشاعر:

تـولَّـع بـالعشْـق حتى عشـق فلمـا استقــل بــه لم يُطِــقْ رأى لجــة ظنهـا مــوجــة فلمـا تمكــن منهـا غــرقْ

وفي الناس من توجب له الرؤية نوع محبة، فيعرض عن المحبوب فيزول ذلك، فإن داوم النظر نمَتْ، كالجنة إذا زرعت، فإنها إن أهملت يبست، وإن سقيت نَمَتْ.

[٣٥٥] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز، قال: أنبأنا أحمد بن عليّ بن ثابت، قال: أخبرني علي بن أيوب القمّي، قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباني، قال: أخبرنا محمد بن عليّ الهاشمي، على قال: حدثني محمد بن موسى، قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عليّ الهاشمي، عن أبي شعيب أحمد بن يزيد، قال: قلت لأبي العتاهية: حدثني بقصتك مع عتبة. فقال في: أحدثك.

إنا قَدِمْنا من الكوفة ثلاثة فتيان، شباناً أدباء، وليس لنا ببغداد من نقصده فنزلنا غرفة بالقرب من الجسر، فكنا نبكر فنجلس في المسجد الذي بباب الجسر في كل غداة، فمرت بنا يوماً امرأة راكبة معها خدم سودان، فقلنا: مَن هذه؟ قالوا: خالصة. فقال أحدنا: قد عشقت خالصة، وعمل فيها شعراً، فأعنّاه عليه.

ثم لم يلبث أن مرَّت بنا أخرى راكبة معها خدم بيضان، فقلنا: من هذه؟ قالوا: عتبة، فقلت: قد عشقت عُتْبة.

فلم يزل كذلك في كل يوم إلى أن التأمت لنا أشعار كثيرة.

فرفع صاحبي شعره إلى خالصة، ورفعت أنا شعري إلى عتبة.

فلم نزل كذلك، وألححنا إلحاحاً شديداً، فمرةً تُقبل أشعارنا، ومرة تطرد، إلى أن

جدُّوا في طردنا.

فجلست عتبة يوماً في أصحاب الجوهر، ومضيت فلبست ثياب راهب، ودفعت ثيابي إلى إنسان كان معي، وسألت عن رجل كبير من أهل السوق فدُلِلْت على شيخ، فجئت إليه، فقلت: إني قد رغبت في الإسلام على يدي هذه المرأة، فقام معي وجمع جماعة من أهل السوق، وجاءها فقال: إن الله قد ساق إليك خيراً، هذا الراهب قد رغب في الإسلام على يديك .

فقالت: هاتوه. قدنوت منها، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وقطعت الزنار، ودنوت فقبلت يدها، فلما فعلت ذلك رفعتُ البرنس فعرفتني، فقالت: نحُّوه، لعنه الله. فقالوا: لا تلعنيه فقد أسلم. فقالت: إنما فعلت ذلك لقذره. فعرضوا عليَّ كسوة، فقلت: ليس بي حاجة إلى هذه، وإنما أردت أن أشرف بولائها، والحمد لله الذي منَّ عليَّ بحضوركم.

فجعلوا يعلمونني الحمد، وصليت معهم العصر، وأنا في ذلك بين يديها أنظر إليها لا تقدر لي على حيلة. فلما انصرفتْ لقيت خالصة، فشكَتْ إليها، فقالت: ليس يخلو هذان من أن يكونا عاشقين أو مستأكلين.

فصحَّ عزمهما على امتحاننا بمال، على أن ندَعَ التعرض لهما، فإن قبلنا المال فنحن مستأكلان، وإن لم نقبله فنحن عاشقان.

فلما كان الغد مرّت خالصة فعرض لها صاحبي، فقال الخدم: اتبعنا، فاتبعهم.

ثم لم نلبث أن مرّت عتبة، فقال لي الخدم: آتبعنا فاتبعتهم، فمضت بي إلى منزل خليط لها بزاز، فلما جلست دعتْ بي، فقالت لي: يا هذا، إنك شاب وأرى بك أدباً، وأنا حرمة خليفة، وقد تأبيّتُك، فإن أنت كفَفْت، وإلا أنهيتُ ذلك إلى أمير المؤمنين ثم لم آمن عليك. قلت: فافعلي بأبي أنت وأُمي، وإنك إن سفكت دمي أرحتني، فأسألك بالله إلا فعلتِ ذلك إذ لم يكن لي فيك نصيب، فأما الحبس والحياة ولا أراك، فأنت في حرج من ذلك.

فقالت: لا تفعل يا هذا، وأبق على نفسك، وخذ هذه الخمسمائة دينار، واخرج عن هذا البلد، فلما سمعتُ ذكرَ المال ولَّيتُ هارياً، فقالت: رُدُّوه، فلم تزل ترادّني، فقلت: جُعلت فداك، ما أصنع بعرض من الدنيا، وأنا لا أراك، وإنك لتبطئين يوماً واحداً عن الركوب فتضيق بي الأرض بما رحبت.

وهي تأبى إلا ذكر المال، حتى جعلتْ لي ألف دينار، فأبيتُ وجاذبتها مجاذبة شديدة، وقلت: لو أعطيتني جميع ما يحويه الخليفة ما كانت لي فيه حاجة، وأنا لا أراك، بعد أن أجد السبيل إلى رؤيتك.

وخرجتُ فجئت الغرفة التي كنا ننزلها، وإذا صاحبي مورَّم الأذنين، وقد امتحن بمثل محنتي، فلما مدّ يده إلى المال صفعوه، وحلفت خالصة لئن رأته بعد ذلك لتُودِعنَّه الحبس، فاستشارني في المقام، فقلت: اخرج، وإياك أن تقدِر عليك.

ثم التقتا، فأخبرت كل واحدة صاحبتها الخبر، وأحمدتني عتبة، وصح عندها أن محب محق، فلما كان بعد أيام دعتني؛ فقالت: بحياتي عليك إن كنت تُعزّها إلا أخذت ما يعطيك الخادم فأصلحت به من شأنك، فقد غمّني سوء حالك. فامتنعت. فقالت: ليس هذا مما تظن، ولكن لا أحب أن أراك في هذا الزي، فقلت: لو أمكنني أن تريني في زيّ المهدي لفعلت ذلك. فأقسمت عليّ فأخذت الصرة فإذا فيها ثلاثمائة دينار، فاكتسيت كسوة حسنة، واشتريت حماراً.

# ٦ \_ فصل

ويتأكد العشق بإدمان النظر وكثرة اللقاء وطول الحديث، فإن انضم إلى ذلك معانقة أو تقبيل فقد تم استحكامه.

وقد ذكر حكماء الأوائل أنه إذا وقعت القُبل بين المتحابين، ووصلت بِلَّةٌ من ريق كل واحد منهما إلى معدة الآخرة، اختلط ذلك بجميع البدن، ووصل إلى جرم الكبد. وهكذا، إذا تنفس كل واحد منهما في وجه صاحبه، فإنه يخرج مع ذلك النفس شيء من نسيم كل واحد منهما، فيختلط بأجزاء الهواء فإذا استنشقا من ذلك الهواء دخل في الخياشيم، ووصل بعضه إلى الدماغ، فسرى فيه كسريان النور في جرم البلور، ووصل بعضه إلى القلب، فيدبُّ في العروق الضوارب في جميع البدن، فينعقد بعضه إلى جرم الرئة، ثم إلى القلب، فيدبُّ في العروق الضوارب في جميع البدن، فينعقد من بدن هذا ما تحلل من بدن هذا، فيصير مزاجاً، به يتولد العشق وينمى.

# الباب السابع والثلاثون في ذكر ذم العشق

اختلف الناس في العشق، هل هو ممدوح أو مذموم؟

فقال قوم: هو ممدوح، لأنه لا يكون إلا من لطافة الطبع، ولا يقع عند جامد الطبع حبيسه، ومن لم يجد منه شيئاً فذلك من غِلَظ طبعه.

فهو يجلو العقول ويصفّى الأذهان ما لم يفرط. فإذا أفرط عاد سُمًّا قاتلاً.

وقال آخرون: بل هو مذموم، لأنه يستأسر العاشق، ويجعله في مقام المستعبَد.

قلت: وفصْل الحكم في هذا الفصل أن نقول: أما المحبة والودُّ والميل إلى الأشياء المستحسنة والملائمة فلا يُذَم. ولا يعدَم ذلك إلا الحبيس من الأشخاص.

فأما العشق الذي يزيد على حد الميل والمحبة فيملك العقل ويصرف صاحبه على غير مقتضى الحكمة، فذلك مذموم، ويتحاشى من مثله الحكماء.

وأما القسم الأول فقد وقع فيه خلق كثير من الأكابر، ولم يكن عيباً في حقهم.

[308] أخبرنا محمد بن أبي القاسم، قال أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، وقال: حدثنا أبو أحمد الغِطْرِيفيّ، قال حدثنا أبو الفضل محمد بن الفضل، قال حدثني محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الهُذَلي، عن مُجالِد، عن الشعبي أنه كان يقول:

إذا أنت لم تعشَق ولم تدرِ ما الهوى فأنت وعَير بالفلاة سواء

وقد روى أبو عبد الله المرزباني، أن أبا نوفل سئل هل يَسْلَم أحد من العشق؟ فقال: نعم الجلف الجافي الذي ليس فيه فضل ولا عنده فهم، وأما من في طبعه أدنى ظَرْف، أو معه دماثة أهل الحجاز ورقة أهل العراق فهيهات.

[000] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن أحمد

المازني، قال حدثنا الحسن بن القاسم بن جعفر الكوكبي، قال: حدثنا عيسى بن محمد بن ناظرة السَّدُوسي، قال: أخبرني اليمان بن عمرو ناظرة السَّدُوسي، قال: أخبرني اليمان بن عمرو مولى ذي الرياستين، قال: كان ذو الرياستين يبعثني ويبعث أحداثاً من أحداث أهله إلى شيخ بخراسان، له أدب وحُسْن معرفة بالأمور، ويقول لنا: تعلموا منه الحكمة فإنه حكيم.

فكنا نأتيه، فإذا انصرفنا من عنده سألنا ذو الرياستين واعترض ما حفظناه، فيخبرونه.

فقصدُنا ذات يوم إلى الشيخ، فقال: أنتم أدباء وقد سمعتم ولكم جِدَات ونِعَم، فهل فيكم عاشق؟ فقلنا لا. فقال: اعشقوا، فإن العشق يطلق اللسان العَبِيَّ ويفتح حيلة البليد والمختل، ويبعث على التنظيف وتحسين اللباس وتطييب المطعم، ويدعو إلى الحركة والذكاء، وتشرّف الهمة، وإياكم والحرام.

فانصرفنا من عنده إلى ذي الرياستين، فسألنا عما أخذنا في يومنا ذلك، فهبناه أن نخبره، فعزم علينا، فقلنا: إنه أمرنا بكذا وكذا، قال: صدق والله، تعلمون من أين أخذ هذا؟ قلنا لا. قال ذو الرياستين:

إن بهرام جور كان له ابن، وكان قد رشحه للأمر من بعده، فنشأ الفتى ناقص الهمة، ساقط المروءة خامل النفس، سيء الأدب، فغمّه ذلك، ووكل به المؤدبين والحكماء، ومن يلازمه ويعلمه، وكان يسألهم عنه، فيحكون له ما يغمه من سوء فهمه وقلة أدبه، إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوماً، فقال له المؤدب: قد كنا نخاف سوء أدبه فحدث ما جرّنا إلى اليأس من إفلاحه. قال وما ذلك الذي حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها، حتى غلبت عليه، فهو لا يهدى إلا بها، ولا يتشاغل إلا بذكرها. فقال بهرام: الآن رجَوْت فلاحه.

ثم دعا بأبي الجارية فقال له: إني مسرٌ إليك سراً فلا يَعْدُونك، فضمن له سَترْه، فأعلمه أن ابنه قد عَلِق ابنته، وأنه يريد أن ينكحها إياه، وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن يراها وتقع عينه عليها، فإذا استحكم طمعه فيها تجنت عليه وهجرته، فإن استعتبها أعلمته أنها لا تصلح إلا لملك ومَن همته همة ملك، وأنه يمنعها من مواصلته أنه لا يصلح للملك، ثم ليُعْلمه خبرها وخبره، ولا يطلعها على ما أسرّ إليه. فقبل أبوها ذلك منه.

ثم قال للمؤدب الموكّل به: خوّفه وشجّعه على مراسلة المرأة. ففعل ذلك، وفعلت المرأة ما أمرها به أبوها، فلما انتهت إلى التجنّي عليه وعلم الفتى السبب الذي كرهته له، أخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية وضرب الصوالجة، حتى مهر في ذلك ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج من الدواب والآلات والمطاعم والملابس والندماء إلى فوق ما تقدّم له، فسر بذلك الملك، وأمر له به، ثم دعا مؤدبَه فقال: إن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من حب هذه المرأة لا يُزري به، فتقدم إليه أنْ يرفع إليَّ أمرها، ويسألني أن أزوجه إياها. ففعل.

فرفع الفتى ذلك إلى أبيه، فدعا بأبيها فزوَّجها إياه، وأمر له بتعجيلها إليه، وقال له: إذا اجتمعتَ وهي فلا تحدث شيئاً، حتى أصير إليك.

فلما اجتمعا صار إليه، فقال: يا بني لا يضعنَّ عندك منها مراسلتُها إياك وليست في حبالك، فإني أنا أمرتها بذلك وهي أعظم منَّةً عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك، حتى بلغتَ الحد الذي تصلح معه للملك من بعدي فزِدْها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك.

ففعل الفتى ذلك وعاش مسروراً بالجارية، وعاش أبوه مسروراً به، وأحسن ثواب أبيها ورفع مرتبته وشرفه، بصيانته سره وطاعته، وأحسن جائزة المؤدب بامتثاله أمره وعَقد لابنه على الملك بعده.

قال اليمان مولى ذي الرياستين: ثم قال لنا ذو الرياستين: سَلُوا الشيخ الآن لِـمَ حَلكُم على العشق؟ فسألناه فحدثنا بحديث بهرام جور وابنه.

#### ١ \_ فصل

وأما القسم الثاني من العشق فمذموم لا شك فيه.

وبيان ذمه أن الشيء إنما يعرف ممدوحاً أو مذموماً بتأمل ذاته وفوائده وعواقبه.

وذات العشق لَهَجٌ بصورة، وهذا ليس فيه فضيلة فيمدح، ولا فائدة في العشق للنفس الناطقة، وإنما هو أثر غلبة النفس الشهوانية، لأنها لما قويت أحبت ما يليق بها.

ألا ترى أن الصبيان يحبون التماثيل واللُّعب أكثر من محبتهم للناس، لضعف

نفوسهم وكونها مماثلة للصور لخلوها عن رياضة، فإذا ارتاضت نفوسهم ارتفعت هممهم إلى ما هو أعلى، وهو حب الصور الناطقة، فإذا ارتاضت نفوسهم بالعلوم والمعارف، ارتفعت عن حب الذوات، ذوات اللحم والدم، إلى ما هو أشرف منها. وأتم أحوال النفس الشهوانية وجودها مع شهواتها من غير منغص. وأتم أحوال النفس الحيوانية وجود غرضها من القهر والرياسة، وأتم أحوال النفس الناطقة وجودها مدركة لحقائق الأشياء بالعلم والمعرفة.

وهذه النفس لا يستأسرها الهوى، فإن أمالها طبعها، أقامها فكرها، وانتاشها من يده عقلها وفهمها، لأنها تتفكر فيما قد نابها فتتلمح منتهاه وترى غايته، وليس من شأنها الوقوف، لأنها في السير أبداً تترقى من علم إلى علم، والعاشق واقف مع صورة جامدة عن التحرك، والعارف بالله سبحانه في السير لا يفتر، ولا ينكر أن يقوى طبعه عليه في حال، وتميل به المحبة للصور أحياناً، غير أنه لا يصير أسيراً، إنما يميل يسيراً.

قال بعض الحكماء: ليس العشق من أدواء الحصفاء، إنما هو من أمراض الخلعاء، الذين جعلوا دأبهم ولهجَهم متابعة النفس، وإرخاء عنان الشهوة، وإمراج النظر في مستحسنات الصور، فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور، فتأنس، ثم تألف، ثم تتوق، ثم تلمح فيقال عشق، وليس هذا من صفات الحكماء، لأن الحكيم من استطال رأيه على هواه، وتسلطت حكمته على شهوته، فَرُعُوناتُ طبعه مقيدة أبداً كصبي بين يدي معلمه، أو عبد بمرأى سيده، وما كان العشق قط إلا لأرْعَن بطال، وقل أن يكون لمشغول بصناعة أو تجارة، فكيف لمشغول بالعلوم والحكم؟، فإنها تصرفه عن ذلك، ولهذا لا تكاد تجده في الحكماء.

[٥٥٦] أخبرتنا شهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، قال: حدثني هارون بن محمد، قال: أخبرني أبو عبد الله القرشي، قال: حدثني الحكم، قال: قيل لرجل من بني عامر: هل تعرفون فيكم المجنون الذي قتله الحب؟ فقال: إنما يموت من الحب هذه اليمانية الضعاف القلوب.

قال ابن عقيل: العشق مرض يعتري النفوس العاطلة والقلوب الفارغة، والمتلمِّحة للصور، لدواع من النفس، ويساعدها إدمان المخالطة، فتتأكد الألفة، ويتمكن الأنس

فيصير بالإدمان شغفا، وما عشق قط إلا فارغ، فهو من علل البطالين، وأمراض الفارغين من النظر في دلائل العبر وطلب الحقائق المستدّل بها على عِظَم الخالق، ولهذا قلّ ما تراه إلا في الرُّعْن البَطْري وأرباب الخلاعة النَّوْكي، وما عشق حكيم قط، لأن قلوب الحكماء أشدُّ تمنعًا عن أن تقفها صورة من صور الكون، مع شدة تطلبها، فهي أبداً تلحظ وتخطف، ولا تقف. وقل أن يحصل عشق من لمحة، وقل أن يضيف حكيم إلى لمحة نظرة، فإنه مارٌ في طلب المعاني، ومن كان طالباً لمعرفة الله لا تقفه صورة عن الطلب، لأنها تحجبه عن المصور، وحُوشيت قلوب الحكماء الطالبين، فضلاً عن الواصلين العارفين، من أن تحبسهم الصور، أو تفتنهم الأشكال عن الترقي في معارج مقاصدهم، أو تحطهم عن مراكزهم إلى محل الأثقال الراسية، بل هم أبداً في الترقي هاتكون للحجب والأستار بقوة النظر.

#### ۲ \_ فصل

وقد بان بما ذكرنا أن مراد النفس الشهوانية اللذة، فلنقدح في اللذات مطلقاً، بما يبين به عَيْب العشق، ثم نخصه بما يليق به فنقول:

إعلم أن اللذة الحسنة ليست شيئاً مطلوباً في ذاتها، إنما هي دفع حادث مؤذ ليعود الإنسان إلى حالته قبل ذلك الحادث، ومثال هذا كرجل خرج من مكان ظليل فسار في الشمس فمسه الحر، ثم عاد إلى الظل، فإنه يلتذ بذلك المكان إلى أن يعود إلى حالته الأولى، ثم يفقد الالتذاذ، ويكون اشتداد اللذة على قدر اشتداد بلوغ أذى الحر إليه، وقد يتصور صاحب اللذة أنها حصلت من غير أذى سابق، وليس كذلك، إذ لا يمكن أن تقع لذة حسنة إلا بمقدار التأذي بالخروج عن الطبيعة، كما أنه بمقدار أذى الجوع والعطش يكون الالتذاذ بالطعام والشراب، فإذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأولى كان إكراهه على تناولهما أبلغ شيء في أذاه.

وأرباب الطلب للملذوذ لا يرون إلا صورة بلوغ الغرض، وهم عَمُون بحجاب الهوى، الذي قدمنا ذمه، عن فهم ما قلنا، غافلون عما تنطوي عليه اللذة من المخاطرة بالنفوس وانكسار الجاه وحصول الإثم، وغير ذلك، فلو قد كشف فجرُ التيقظ سجاف ليل الهوى، فرأوا بأعين البصائر ما يحتوي عليه الهوى من الآفات، لهان عليهم غرضهم.

قال سقراط: اللذة مشناق من عسل.

وقال غيره: اللذة مشوبة بالقبح، فتفكروا في انقطاع اللذة، وبقاء ذكر القبح. وقال آخر: عار الفضيحة كدّر لذتها.

#### ٣ \_ فصل

وإذا ثبت عيب اللذات عند العقول النيرة، بما أشرنا إليه، فهذا العيب لازم في باب العشق، بل هو به أجدر، فإن إعمال البصر في تكرار النظر حَقَنَ في نفس العاشق طلبَ الالتذاذ، فكلما نال لذة بنظرة دفع بعض الأذى الذي جلبه لنفسه، إلا أنه يجتلب بتلك النظرة من الشر أضعاف ما دفع، من جهة أن تكرار النظر يقوّي القلق إلى الحبيب، ولا شفاء لذلك إلا أن ينتهي إلى غايته المطلوبة من المتعة الدائمة التي تمتد إلى بداية الملل، وبعض ذلك قد يوجب خزي الدنيا والآخرة.

#### ٤ \_ فصل

واعلم أن العشاق قد جاوزوا حد البهائم في عدم ملكة النفس في الانقياد إلى الشهوات، لأنهم لم يرضوا أن يصيبوا شهوة الوطء، وهي أقبح الشهوات عند النفس الناطقة، من أي موضع كان، حتى أرادوها من شخص بعينه، فضموا شهوة إلى شهوة، وذلُّوا للهوى ذلاً على ذل، والبهيمة إنما تقصد دفع الأذى عنها فحسب، وهؤلاء استخدموا عقولهم في تدبير نيل شهواتهم.

## ٥ \_ فصل

فقد بان لك بما ذكرنا عيبُ اللذات، وعيبُ العشق من جهة مشابهته لِلَّذات، وبيّنا أنه يزيد عيبه على عيب اللذات مطلقاً، ونزيد ذلك شرحاً ها هنا فنقول:

العشق بين الضرر في الدين والدنيا. أما في الدين فإن العشق أولاً يشغل القلب عن الفكر فيما خلق له، من معرفة الإله والخوف منه والقرب إليه، ثم بقدر ما ينال من موافقة غرضه المحرَّم يكون خسران آخرته، وتعرضه لعقوبة خالقه، فكلما قَرُبَ من هواه بَعُدَ من مولاه، ولا يكاد العشق يقع في الحلال المقدور عليه، فإن وقع، فيا سرعان زواله! قال الحكماء: كل مملوك مملوك مملوك، وقال الشاعر:

وزادني شَغَفاً بالحب أن مُنِعت وحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعا

فإذا كان المعشوق لا يباح اشتد القلق والطلب له، فإن نيل منه غرض فالعذاب الشديد في مقابلته. على أن بلوغ الغرض يزيده ألماً، فتربي مرارة الفراق على لذة الوصال، كما قال قائلهم:

كل شيء رَبحْتُه في التلاقي والتداني خسرته في الفراقِ

وإن منعه خوف الله تعالى عن نيل غرض فالامتناع عذاب شديد، فهو معذب في كل حال.

#### ٦ \_ فصل

وأما ضرر العشق في الدنيا فإنه يورث الهمَّ الدائم، والفكر اللازم، والوسواس والأرق، وقلة المطعم وكثرة السهر، ثم يتسلط على الجوارح، فتنشأ الصُّفرة في البدن، والرعدة في الأطراف، واللجلجة في اللسان، والنحول في الجسد، فالرأيُ عاطلٌ، والقلب غائب عن تدبير مصلحته، والدموع هَوَاطِلٌ والحسرات تتتابع، والزفرات تتوالى، والأنفاس لا تمتد، والأحشاء تضطرم، فإذا غشي على القلب إغشاء تاماً أخرجت إلى الجنون، وما أقربه حينئذ من التلف، هذا وكم يجني من جناية على العرض، ووهن الجاه بين الخلق، وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة الحد، وقد أنشدوا:

وما عاقلٌ في الناس مجمع أمره ويذكر إلا وهو في الحب أحمقُ وما من فتى ذاق بؤس معيشةٍ من الناس إلا ذاقها حين يعشَقُ

قال جالينوس: العشق من فعل النفس، وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد. وفي الدماغ ثلاثة مساكن: مسكن للتخيل وهو في مقدم الرأس، ومسكن للفكر وهو في وسطه، ومسكن للذكر وهو في مؤخره، ولا يسمى عاشقاً إلا من إذا فارق معشوقه لم يُحُلُ من تخيله، فيمتنع عن الطعام والشراب؛ باشتغال الكبد، ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخيل والفكر والذكر، فتكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به.

#### ٧ \_ فصل

ولقد وصف الحكماء قبح ما فيه العشاق فأبلغوا، وكانت تأتي على عقلاء العشاق أحياناً إفاقة، فيصفون قبح ما هم فيه.

[ الحمه عبر المعلم الم

قال الجاحظ: وبلغني أن عاشقاً مات بالهند عشقاً، فبعث ملك الهند إلى المعشوق يقتله به.

[٥٥٨] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الفضل الربعي، قال: قال رجل من الهند: إذا ظهر العشق عندنا في أحد، غَدَوْنا عليه بالتعزية.

قال الربعي: وسمعت أعرابية تقول: مسكين العاشق، كل شيء عدوُّه، هبوب الرياح يَقْلقه، ولمعان البرق يؤرِّقه، ورسوم الديار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتذكر يسقمه، والبعد ينحله، والقرب يهيجه، والليل يضاعف بلاه، والرقاد يهرب منه، ولقد تداويت بالقرب والبعد فلم ينجح فيه دواء، ولا عزَّى فيه عزاء، ولقد أحسن الذي يقول:

وقد زعموا أن المحبَّ إذا دنا بكلِّ تداوينا فلم يَشْفِ ما بنا إذا قررُبَتْ دارٌ كلِفْتُ وإن ناتُ وإن وعَدَبَ زاد الهوى لانتظارها ففي كل حب لا عالة فرحةٌ

يَمَلُّ وأنَّ النأي يشفي من الْوَجْدِ على أنَّ قُرْبَ الدار خير من البُعدِ أَسِفْتُ فلا بالقرب أسلو ولا البعد وإن بَخِلَتْ بالوعد مِتُّ على الوعد وحبُّكِ ما فيه سوى محكم الجَهْدِ

[٥٥٩] أخبرنا المبارك بن علي، قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبريَّةِ، قالت: أنبأنا علي بن الحسن بن الفضل، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب، قال: حدثنا ابن المغيرة الجوهري، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي، قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني موهوب بن رشيد، قال: وقفت امرأة من بني عقيل على أخت لها، فقالت لها: يا فلانة، كيف أصبحت من حب فلان؟ قالت: قلقل والله حبُّه الساكن، وسكَّن المتحرك، ثم أنشدتها:

ولو أن ما بي بالحصى فُلِقَ الحصى وبالريح لم يُسْمع لهن هبوبُ ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تُكتب علي ذنوبُ

فقالت لا جرم والله، لا أقف حتى أسأله كيف أصبح من حبك، فجاءته فسألته فقال: إنما الهوى هوان، وإنما خُولف باسمه، وإنما يعرف ما أقول، من كان مثلي أبكته المعارف والطلول.

[٥٦٠] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المسن بن علي، قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيُّويه، عن ابن المرزبان قال: حدثني أبو بكر العامري، وأبو محمد المبلخي قالا: أنبأنا أبو عبد الله القرشي، قال: حدثنا مسلم بن عبد الله بن جندب الهذلي، قال: خرجت أنا وزبان السواق إلى العقيق، فلقينا نسوة نازلات من العقيق، ذوات جمال، وفيهن جارية حسناء العينين، فأنشد زبان قول أبي:

ألا يا عباد الله هذا أخوكُم قتيلاً فهل فيكم له اليوم ثائر خذوا بدمي إن مِثُ كلَّ خريدة مريضة جفن العين والطرفُ ساحرُ

قال: فأقبل عليَّ، وأشار إليها، فقال: يا بن الكرام دمُ أبيك والله في أثوابها فلا تطلب أثراً بعد عين.

قال: فأقبلت على امرأة معها جميلة أجمل من تيك، فقالت: أنت ابن جندب؟ قلت نعم، فقلت: إن أسيرنا لا يُفك، وقتيلنا لا يُدَى، فاحتسب أباك، واغتنم نفسك ومضين.

# ۸ ــ فصل فيه أشعار قيلت في ذم العشق

[ ٢٦٥] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال: أنبأنا ابن نبهان، قال: أنبأنا ابن دوما، قال أنبأنا أخد بن نصر الذارع، قال: أنبأنا صدقة بن موسى، قال: حدثنا الأصمعي، قال: سئل أعرابي عن الحب فقال: وما الحب؟ وما عسى أن يكون؟ هل هو إلا سحر أو جنون! ثم أنشأ يقول:

هــل الحــبُّ إلا زفـرة بعــد زفـرة وحـرُّ على الأحشـاء ليـس لــه بَــرْدُ

وفيض دموع من جفوني كلَّما بَدَا علَمٌ من أرضكم لم يكن يبدو قال الأصمعي: وقلت لأعرابي ما الحب؟ فقال:

الحبُّ مشغلةٌ عن كل صالحة وسكرةُ الحب تنفِي سكرةَ الوسَن [٥٦٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أنشدن الصيدلاني:

قالت: جُننْتَ على رأسي فقلت لها العشق أعظم مما بالمجانين

العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين

[٥٩٣] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثنا على بن أيوب القمي، قال: حدثنا محمد بن عمران بن موسى، قال: وجدت بخط أبي عبد الله اليزيدي، عن عمه أبي جعفر أحمد بن محمد، لأبيه محمد بن أحمد اليزيدي:

> كيف يطيق الناس وصف الهوى بل كيف يصفو لحليف الهوى وله أيضاً:

وهـو جليــال مــالــه قَـــدُرُ عيه وفيه البَين والهجه

والهوى أمر عجيبٌ شأنه تارةً يأسٌ وأحياناً رجَا ليسس مَّسنْ مسات منه عجب إنما يُعْجَب بمَّسنْ قسد نجسا

[٥٦٤] أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن أبي منصور، قالا: أنبأنا الحسن بن أحمد بن خيرون، قال أنشدنا أبو عمر بن الفلوة:

صَبَّتْ على كبـدِي مـن حبهــا حــرقــاً لـو كنـت أملـك قلبـي أو يطـاوعنـي

وقال محمد بن عبد الله بن مناذر:

مَـنْ فُتـيُّ أصبح في الحـبِّ كلَّما أخفى جروى الحبِّ ساهر لا يَطْعَم النو كلمـــا راقــب نجمـاً

لو أن أبردها بالماء ما شربا لصُنتُ ــ أُ وكفان أن يقال صَبَا

> سقاه الحيث سُمّاه عليه الدميعُ تما م إذا الليكل ادلهم اللهما فهـــوى راقـــ نجمَــا

أنتُ مُ هَمِّ ي في إن لم يا ثقاتي خطَم الحبُّ يا أخي دائي جوى الحبُّ لا تَلُم مفتضحاً في ال ولمحمد بن أي أمية:

فوالله ما أدري أمن لوعة الهوى أقبِّ عُمِّ أمراً والفوع أمراً والفود يجب واله:

حياضُ الحب مترعةٌ منايسا قرينُ الحبّ يأنس بالهموم وأعظم ما يكون به اغتباطاً وقال البحترى:

قال بُطْالًا وأمال الرأي من الا تكان محتسباً من قد ثوى قال أبو تمام:

أمَّا الهوى فهو العذاب فإن جَرَتْ ولابن أبي حصينة:

والعشقُ يجتذب النفوسَ إلى الردى طـرق الخيـال فهـاج لي بطـروقـه ولابن الرومي:

قَبَحَ الهوى ملَكُ السماء فلم يزل ولحسى الصِّبَا بَعْد المشِيب فإنه

الحسب داءٌ عياءٌ لا دواء له فلوا قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا

تَصِل وني مِ تُ غمَّ الكَ مِ أَنفُ مِي وزمَّ الكَ وداءُ الناس الله المحسال جسسا محسب إنَّ الحُسبُ أعمى

صبرتُ على التقصير أم ليـس لي قلـبُ أُجُنَّ فؤادي في الهـوى، بـل هـو الحُبُّ

مطوّقة بلذات النعيم ويكثر فكرة القلب السليم على خطر ومطَّلع عظيم

لم يقل إنَّ المنايا في الحِددَقُ بحمام فاحتسبُ من قد عشِق

فيه النوى فأليم كلِّ أليم

بالطبع وَاحَسَدِي لمن لم يعشَقِ وَلَهَا فليت خيالَهَا لم يَطْرُقِ

ديناً يَدِينُ قويُّهُ لضعِيفه شاوُدُ يُدِيكَ الْحُويفه شاوُدُ يُدِيكَ الْحُدَّ خَلْفَ وَصِيفه

تضلُّ فيه الأطباءُ النحاريرُ في وصفه فإذا بالقوم تقصيرُ

ولصالح بن عبد القدوس:

عاص الهوى إن الهوى مركب

لقد كنتُ دهراً عسوفاً جليداً فصيَّ رَنِي الحِيثُ لا أستطيع

أيها الركب بلغيوها سلامي إنَّ مَـسَّ الهـوى خفِيِّ كـداء الـ

والحبُّ سلطانٌ له عبيدٌ

كما قدرأينا قاهر أسلطانه و له :

وکـــأن الهـــوي امــر ؤ علــويٌ وكـــأني لــــديـــه نجــــلُ زيـــاد

أيا قلْبُ ذُقْ خالفتني وعصيْتًا نهيتُك عما ضرني فأبيتًا

إن يجلب اليومَ الهوي لذةً ولاين المعتز:

على ما ينوب قويًا جليدًا أُقيلُ بكَفِّي من الأرض عُوداً

واتقوا لحظً طرفها السحّارا عُرِّ يعدى فيفسد الأبرارا

يصعُب بعد اللين منه المذليل أ

ففي غيد منه البكيا والعبويل

مَجَّانُ لم يُشروا بِأَثمانِ

لبس الهوى فأذله سلطائمه

ظـــن أني وليـــتُ قتــلَ الحسين فهـــو يختــار أوجـــع القتلين

عصيت مقالي في التسرع في الهوى وخالفتني فيه فكيف رأيتا؟!

[٥٦٠] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا على بن المحسِّن التنوخي، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: حدثني أبو على الحسن بن صالح، قال: قال مساور الوراق: قلت لمجنون كان عندنا، وكان شاعراً يقال إن عقله ذهب لفقد ابنة عم كانت له، أجز هذا البيت:

وما الحبُّ إلا شعلةٌ قَدَحت بها عيونُ المها باللحظ بين الجوانيح

#### فقال على المكان:

ونارُ الهوى تخفى وفي القلب فعلُها وقال أبو عبد الله بن الحجاج:

ويحك يا قلب ما أغفلك وأنـــت يـــا طــــرْ فيَ أوقعتنــــي قد كان من حق بكاي على حتى توصلت لقلبى فللا

يـا سِـائلي عـن دمـي لا تطلبـوا أحـداً إني حَلْــت على نفسي لشقـــوتهـــا و له :

أنـــت يــا مسكين خلّــط يـــوم صَيرَتَ إلى بَـــدْ ط\_الباً هيهات يا قل ولأبي الفرج الوأواء:

سُبِ ل الهوى وغرُ حلو الهوى مُرُ

ولأبي محمد على بن حسان:

لــولاكِ مــا نــزل القَتِيرُ بــراسي أمسي وأصبح خاضعاً متذللًا لــولا قضاء الله وهـو أصارني ولـو انجلـتْ عـن نـاظـريَّ غيـابـةٌ

[٥٦٦] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنشدت لأبي

كفعل الذي جاءت به كفُّ قادح

تعشَــقُ مـن يعشَــقُ أن يقتلــكْ ويحك يا طرفُ ما لي ولَكُ من يُبتلى بالحب أن يشغلك كنت ولا كان الذي أرسلك

بعدي به فدَمي المسفوك في عنقى مشلَ الجبال من البلوى فلم تُطِقِ

> لا شف\_\_\_\_ الله غليل\_ك \_\_\_تَ وأكثرتَ فضولكُ بي ما لا يستوي لك

> > بررْد الهوى حَرَّ يومُ الهوى دهرُ سر الهوى جَهْرُ

لك صاحباً ما كنت من أحلاسي تغشی رأیتك مشل كل الناس

وأصارني حَرَضاً لدى جُلاسي

من بعد طول تأنُّف وشماس

الحسن على بن عبد الرحمن الصقلي، ابتداء قصيدة له، وقد لقيته بإسكندرية:

عنُفُــوا عليَّ بلــومهــم سفهــاً ليسس الفواد معي فأعلم ما ما الحب إلا مَسلَكُ خطرت

ولأبي بكر هبة الله بن الحسن العلاف:

أقول وقد جدد الغرام بمهجتي إذا شئت أن تلقى من الناس ميتاً

وقال عبد المحسن بن غالب الصوري:

أطلعني الحب على غيبه والله مــــا عــــورضـــــــتُ في مهجتــــــي وقال أيضاً:

وكــان ابتــداء الــذي بي مجــونـــأ وكنست أظنن الهدوى هيُّناً وقال أيضاً:

رُدُّوا علينا ما أخذتم لنا مسا زالست الأسرار مكتسومسةً أيسر مــا في أمـرنـا أننـا وله:

كــأس الهــوى والخمــر واحــدةٌ و له :

> وللحبِّ غاياتٌ وأسهلها الردَي وقال أبو منصور بن الفضل:

> فما في الهوى مرعى يطيبُ لذائق

لو أنهم عشقوا لما عَذَلوا لكنهم عنذلوا وما عشقوا لو جُرِّعوا كأسَ الهوى رفقوا قد نال منه الشوق والقلق عَسر النجاة ومروطنٌ قلِتُ

وفاضت جفوني بعد أدمعها دما على صورة الأحياء فالنقَ متبَّما

فصرت أدري اليوم ما في غيد إلا لأن أرفيع عنها يَدِي

فلما تمكُّن أمْسَى جنونا فلاقيت منه عنداباً مهينا

وعاودُونا فيه إن عُدنا ما سمعنا الناس ولا قلنا لماحفظنا عهدكم ضعنا

كِلُّ مسلَّطةٌ على العقل

وقد صار عندي عندما نالني سهلا

ولا مَوْردٌ عندبٌ يلَنُّهُ بنه حاسى

سسؤال مَغَانِ ربْعُها أخرس الصدى وله:

كَلَفٌ تجلديَ الذي أسطيعه ولئن فررت من الهوى بحشاشتي وله:

نودُّ النحورَ ونهْوَى الثغورَ وله:

النجاء النجاء من أرض نجدِ كسم خلِّ غدا إليه وأمسى ولأبي بكر محمد بن عمر العنبري: ولأبي بكر محمد بن عمر العنبري: يا صاح إني مُذْ عرفت الهوى عيني لحيني نظرت نظرة عليقتُه في البيت من فارس يظلمني والعدل من شأنه وقال شيخنا أبو عبد الله البارع:

يا قلب صبراً لنَبْسل غُنْسج هنذا النّف كنت في مساء أن حتى إذا مسا وقعست فيسه جئست مسن الحسب مستغيث كطالب الرشد عند أعمى سوف أنادي عليك حتى هذا جزا من نصحتُ جهدي وله أنضاً:

أبتْ نار قلبك إلا استعاراً وكنت صبوراً قُبيل الفراق

وشكــوى إلى مــن قلبــه لين قــاسي

هـــل فيَّ إلا قـــدرة الإنســان فـالحـب شر متـالـفِ الحيــوان

ونعلم أنا نحب المتونا

قبل أن يَعلق الفؤادُ بوجدِ وهسو يهذي بعلوة وبهندِ

غرقت في بحر بلا ساحل رحت لها في شُغلِ شاغلِ ما الحال المناعل المناعل لكنه في السحر من بابل ما أوجع الظلم من العادل

من مقلة الشادن المليحة مساك عنه وفي صبيحة وصرت في حسالة قبيحة تسالني سلوة مريحة وقابس النار في البطيحة تصير بين المسلم يقبل النصيحة

وماء شوونك إلا انهمارا فهلد تعليه اصطبارا

أهاب بقلبك داعي النوى في أزمع إذ أزمع وانية في أزمع إذ أزمع وانية فلست تراك ضنى بعدها كان لم يُطِف بسواك الهوى وقد مات قيس به هائما وأودى بعروة مسن قبله ومات بدائهما توبية وأنت على إثرهم سالك وكنت وليلى رضيعَيْ هوى فأصبح قد جُدَّ حبلُ الوصال وقد خلَّفتني أرعى النجوم وقال آخو:

أيها النائمون حولي هنيًا من رآني فلا يديمنَّ لحظاً وقال آخر:

من سرّه أن يسرى المنسايا فليحْسُ كأساً من التجنّي يسا أعينا أُرْسِلتْ مِسرَاضا وقال آخر:

من كان لم يذق الهوى فليأتني الحسب أولسه يَلَدُّ مسذاقُسه وقال آخر:

ما أقتل الحبّ والإنسان يجهله راح الرماة إلى بعض المها فإذا

غسداة السوداع ألا لا فسرارا فسارا فسارا فسارا فسارا وساروا فسارا عيسونُ العسوائد حتى تمارى ولا احتالُ غير سُسويسداك دارا فما أدركتْ عامرٌ منه ثارا فلسم تَغْرُ عندة عنه انتصارا أحبُّوا كراماً وماتوا حرارا الفسرارا الفسرارا وجساريْ صَفَا ما تَدنُمُ الجوارا وجساريْ صَفَا ما تَدنُمُ الجوارا وجساريْ صَفا ما تَدنُمُ الجوارا وجسارا وفا أيسن بسدا ذا وذا أيسن غسارا

هکندا کنت حیث کنت خلیًا ولیکن من جلیسه سامریّا

بعينه منظرراً صراحها وليعشق الأوجه الملاحما فاختلست أعيناً صحاحا

أُخْبِرْه مـــن طَـــبِّ بـــه ذوَّاقِ فَـــناقِ فَـــناقِ فَـــناقِ

وكلُّ ما لم يذقه فهو مجهول بعض الرماة ببعض الصيد مقتولُ

# الباب الثامن والثلاثون في ذكر ثواب من عشِق وعفَّ وكتم

[٧٦٥] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بِشْران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سهل، قال: حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف، عن ابن أبي نُجيح، عن ابن عباس عن النبي على قال: «من عشق، فعف فمات، فهو شهيد».

[770] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا الحسن بن الحسين النّعالي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثنا أحمد بن محمود الأنباري، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحَدَثاني، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القَتّات عن مجاهد عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: "من عشق فمات فهو شهيد».

[770] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان، قال: أنبأنا الحسن بن الحسين بن دوما، قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثنا

<sup>[</sup>٧٦٧] (من عشق، فعف، فمات، فهو شهيد). أخرجه الديلمي في الفردوس. . . (٥٨١٦).

<sup>[</sup>٥٦٨] (من عشق، فعف، فمات، فهو شهيد)، تقدم في رقم [٥٦٧].

<sup>[</sup>٥٦٩] (من عشق، وكتم، وعف، فمات فهو شهيدًا). ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٦٢/٥) من طريق سويد بن سعيد.

وذكره ابن الجوزي في «المنار المنيف». وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله على وهو عنده برقم (٣٢١). وذكره في تمييز الطيب من الخبيث (١٧١، ١٧١)، وقال: يروى من طريق سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهو مما أنكره ابن معين وغيره، على ابن عباس، قال: قال شيخنا: ولكنه لم ينفرد به، فقد رواه الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به مرفوعاً وهو سند صحيح. أ. هـ. وانظر «الدرر المنتثرة» (٣٩٤).

صدقة بن موسى، وأحمد بن محمود الأنباري، والقاسم بن أحمد، قالوا: حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد».

قال الذارع: قال لنا عمر بن زكريا المؤدب: معنى وكتم: كتم من يحبه أنه يحبه.

[۷۷۰] وبالإسناد قال: حدثنا الذارع، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال حدثنا زكريا بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا محمد بن حريث، عن مطر، عن أبيه، عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: من عشق فعف فمات دخل الجنة.

[٥٧١] أخبرنا عن الرحمن عن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أنبأنا محمد بن طلحة النّعالي، قال: حدثنا أحمد بن محمد الصرصري، قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر الفقيه، عن شويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي على قال: من عشِق وكتم وعف ثم مات مات شهيداً.

[۷۷۲] أخبرنا عبد الرحمن، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: حدثنا المؤمل بن أحمد الصفار، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني، قال: حدثنا أبو القاسم بن بكير التميمي، قال حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «من عشق فعف وكتم ثم مات فهو شهيد».

[ المحمد المراج، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا بعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، قال: حدثنا علي بن أيوب القُمِّي، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثني الحسن بن علي الاشناني، وأحمد بن محمد بن مسروق، قالا: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عشق فظفر، فعف، فمات مات شهيداً».

<sup>[</sup>۷۰] (من عشق فعف . . . )، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٧٧١] (من عشق، وكتم، وعف. . . )، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٥٧٢] (من عشق، فعف، وكتم...)، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٥٧٣] (من عشق، فظفر، فعف...)، تقدم في (٥٦٩).

[٤٧٤] أخبرنا محمد بن ناصر، قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي، قال حدثنا محمد بن الحسين الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول، حدثني بعض رفقائي عن أبي بكر بن داود الأصبهاني عن أبيه، عن سويد بن سعيد، عن علي بن مشهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على الله على الله على وكتم ثم مات فهو شهيد».

[٥٧٥] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، قال: حدثنا علي بن أيوب القمي، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثني محمد بن أحمد بن مخروم، قال: حدثني الحسن بن علي الأُشْنَاني، وأحمد بن مصروق، قالا: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: "من عشق، فظفر، فعف، فمات، مات شهيداً».

[٥٧٦] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثني بعض رفقائي عن أبي بكر بن داود الأصبهاني، عن أبيه، عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «من عشق فعف وكتم فهو شهيد».

[۷۷۷] أخبرنا ابن ناصر، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، إجازة، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثنا أبو بكر الأزرق، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من عشق فكتمه وعف فمات فهو شهيد.

<sup>[</sup>٤٧٤] (من عشق فعف، وكتم. . . )، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٥٧٥] (من عشق، فظفر، فعف. . . )، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٥٧٦] (من عشق، فعف، وكتم...)، تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>۷۷۷] (من عشق، فكتم، وعف)، تقدم في (٥٦٩).

[۷۷۸] قال ابن المرزبان: حدثني أبو بكر الأزرق هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي على فعاتبته على ذلك، وكان يسأل بعد ذلك عن الحديث فلا يرفعه.

[٥٧٩] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني الأزهري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا قُطْنة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه: «من عشق فعف ثم مات مات شهيداً».

[٥٨٠] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا صاعد بن سيّار، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سهل الغُورجي، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ، إجازة، قال: حدثني أبو علي بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن الحسين البخاري قال: حدثنا أبو عبد الله العمري، قال: سمعت الجاحظ يقول: سئل شريك بن عبد الله عن العشاق، فقال: أشدهم حبًّا أعظمهم أجراً.

<sup>[</sup>۸۷۸] تقدم في (٥٦٩).

<sup>[</sup>٥٧٩] (من عشق، فعف، ثم مات، مات شهيداً)، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، من حديث عائشة (٥٢/ ٤٧٩) خلال ترجمة «قطبة بن المفضل»، قال: ورواه غير واحد عن سويد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، وهو المحفوظ.

وذكره في "إتحاف السادة المتقين" (٧/ ٤٤٠)، وهو من رواية أحمد بن محمد بن مسروق، عن سويد، وقد عرفت حاله، و «ابن مسروق» ضعيف، لينه الدارقطني.

# الباب التاسع والثلاثون في ذكر الآفات التي تجري على العاشق من المرض والضنى، والجنون، وغير ذلك

[ ١٨٥] أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلّص، قال: أنبأنا أحد بن سليمان بن داود، قال: أنبأنا الزبير بن بكار، قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله، قال: بعثت قريش عمارة بن الوليد مع عمرو بن العاص إلى النجاشي يكلمانه فيمن قدم عليه من المهاجرين.

فراسل عمارة بن الوليد جارية لعمرو بن العاص كانت معه حتى صَغَتْ إليه، فاطلع على ذلك عمرو بن العاص فقال:

تعلَّمْ عُمَارَ أن من شر شيمةٍ أئن كنت ذا بُرْدين أحوى مرجَّلا إذا المرء لم يترك طعاماً يجبه قضى وطراً منه وغادر سُبَّةً

لمثلك أن يُدْعى ابنُ عم له ابنما فلست بِرَاء لابن عمك محرما ولم ينه قلباً ضاوياً حيث يمَّمَا إذا ذُكررت أمضالها تملل الفمَا

وقد كان عمارة أخبر عمْراً أن زوجة الملك النجاشي عَلِقَتْه، فأدخلته، فلما يئس عمرو بن العاص من أمر المهاجرين عند النجاشي، بخل بعمارة عنده، وأخبره خبره وخبر زوجته، فقال النجاشي: ائتني بعلامة أستدل بها على ما قلت. فعاد عمارة فأخبر عمْراً بأمره وأمر زوجة النجاشي، فقال له عمرو: لا أقبل هذا منك إلا أن لا ترضى منها إلا بأن تعطيك من دهن الملك الذي لا يدَّهن به غيره.

فكلمها عمارة في الدهن، فقالت: أخاف من الملك، فأبى أن يرضى عنها، حتى تعطيه من ذلك الدهن، فأعطته منه، فأعطاه عَمْراً، فجاء به إلى الملك النجاشي فنفخ سحراً من إحليله، فذهب مع الوحش، فيما تقول قريش، فلم يزل مستوحشاً يَرِدُ ماءً في جزيرة بأرض الحبش، حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه، فرصده على

الماء فأخذه، فجعل يصيح به: يا بُحَير أرسِلني، فإني أموت إن أمسكتني، فأمسكه، فمات في يده.

[۲۸۸] أخبرنا إبراهيم بن دينارالفقيه، قال: أنبأنا محمد بن سعيد بن نبهان: قال: أنبأنا الحسن بن الحسين بن دوما، قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثني محمد بن عبد الله الكاتب، قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد الفارسي، قال: حدثني أبي، قال: كان لكسرى حاجب عشق جارية، فعاتبته يوماً، فلم يَدْرِ ما يجيبها وأُرْتج عليه، فذهب ليتكلم فلجلج.

قال: فما زال في ذلك أخرس، يُكلِّم فلا يتكلم. فجمع له كسرى الأطباء ليعالجوه، فلم يكن فيه حيلة، وتوفي على ذلك.

[٣٨٥] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا على بن المحسِّن التنوخي، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان، قال: حدثنا أحمد بن معمد بن منصور بن سيّار، قال: حدثنا نوح بن يزيد المعلِّم، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت رجلاً من بني عذرة عند عروة بن الزبير يحدثه، فقال عروة: يا هذا بحق أقول لكم: إنكم أرقُ الناس قلوباً. فقال: نعم والله، لقد تركت بالحي ثلاثين شاباً، قد خامرهم السل، ما بهم إلا داء الحب.

[3٨٤] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني علي بن صالح، عن ابن دَابِّ، قال: مرَّ عمرو بن مناة الخزاعي، بليل الخزاعية، وهي تحت أراكة ومعها نسوة من قومها، وكان عمرو معروفاً بحسن الحديث، ورقة الشعر، فقال له النسوة: هلم فحدثنا. فجلس يحدثهن، فرأى ليلى بنت عُيينة، فعلقها وتزايد الأمر به، فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلها، وإلا لم ينم. وأخذته الوسوسة، وفقد عقله، وكان لا يهذي إلا بذكرها، وقال فيها أشعاراً كثيرة. فمن قوله فيها:

تـوسَّـدَ أحجـاراً ودَقْعَـاءَ بـائتـاً مبيـتَ عسيـفِ الحي غير المكـرَّم أرى بيـتَ ليلى حين أغلــق بــابــه ألــذ وأشهـــى مــن مهــادٍ مُقَــدًمٍ

[٥٨٥] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني محمد بن الفضل، عن أحمد بن عمد الأزدي، عن عبد الله بن هَـمَّام، قال: خرجت أريد بعض الحوائج، فإذا أنا بابن أبي

مالك، وهو قاعد في الصحراء بين الحيرة والكوفة، فقلت: ما تصنع ههنا؟ فقال: أصنع ما كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قال: مجنون بني عامر صاحب ليلي.

قال: وإلى جانبه حجر، فتناوله، وعدا خلفي، فتجاوزني الحجر، وعُدْت فقعدت بعيداً منه. قال: فقال لي: والله ما أحسَنَ، ولا أجمل حيث يقول:

علقْتُكِ إذ عيني عليها غشاوة فلمَّا انجلَتْ قَطَّعتُ نفسي ألومها ما له لم يقل كما قلت:

رماني الهوى منه بأعظم شجوة وعسكر حولي الهجر دون حبيبي فصبراً لعلى السدهر يجمع بيننا بإلىفِ حبيب أو بموت رقيب

قال: ثم قال: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: لا إله إلا الله الواحد الأحد، خلق فقدر، وحكم فعدل!.

[٥٨٦] وبه حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: سمعت عبد الله بن إدريس يقول: رأيت ابن أبي مالك جالساً في موضع قد كان فيه رماد، ومعه قطعة جص يخطط بها، ويستبين بياض الجص في سواد الرماد، قال: فقلت له: يا بن أبي مالك: ما تصنع؟ قال: ما كان صاحبنا يصنع، يعني مجنون بن عامر. قال: فقلت: وما كان يصنع؟، قال: سمعته يقول:

عشية ما لي حيلة غير أنني بِلَقْطِ الحصا والخطَّ في الدار مُولَعُ أخطُّ وأمحو فيه ما قد خَططتُه بدمعيَ والغربان في الدار وُقَعُ

قلت ما سمعته. قال: فتضاحك ثم قال: أما سمعت الله عزّ وجل يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللَّهِ عَرْ وَجَلَ يَقُول: ﴿ أَلُمْ تَرَ اللَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾. أفسمعته أو رأيته يا بن إدريس؟! هذا كلام العرب.

[٥٨٧] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني محمد بن الفضل، قال: حدثني بعض أهل الأدب، عن محمد بن أبي نصر الأزدي، قال: رأيت بالبصرة مجنوناً، قاعداً على ظهر الطريق بالمربد، وكلما مرَّ به ركب قال:

ألا أيها الركبُ اليمانون عرِّجوا علينا فقد أمسى هَوَانا يمانيَا لنسألكم هل سال نعمان بعدنا فحبَّ إلينا بطن نعمان وادياً

قال: فسألت عنه، فقيل: هذا رجل من البصرة، كانت له ابنة عم، وكان يجبها،

فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقلها، فاستوْلَه عليها.

[۸۸۸] وبه حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني أحمد بن معاذ بن يزيد الكتاني، قال: حدثني محمد بن زياد الأعرابي، قال: رأيت بالبادية أعرابياً في عنقه تمائم، وهو عريان وعلى سوأته خرقة، وفي رجله حبل، وخلفه عجوز تمسكه بطرف الحبل، وإذا هو يَعَضُّ ذراعيه، فقلت للعجوز من هذا؟ فقالت ابن ابنتي. فقلت لها: ما حاله؟ أبه مسٌ من الجن؟ قالت: لا والله، ولكنه نشأ وابنة عم له في مكان واحد، فعلقها، وعلقته، فحبسها أهلها عنه، ومنعوها منه، فزال عقله، وصار إلى ما ترى، فقلت لها: ما اسمه؟ فقالت: عكرمة. فقلت: أيا عكرمة: ما أصابك؟ فقال:

أصابني داء قير وعروةٍ وجميل أصابني داء قير وعروة وجميل في الفروة وجميل في الف

[٥٨٩] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله السرخسي قال: حدثني عباس بن عُبيدة، قال: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء فهويت فتى من قريش، فكانت لا تفارقه، ولا يفارقها، فملّها الفتى، وتزايدت هي في محبته، وأسفَتْ، وغارت، ووَلِهَتْ، وجعل مولاها يعبأ بذلك ولا يرق لشكواها، فتفاقم الأمر بها، حتى هامت على وجهها، ومزّقت ثيابها، وضربت من لقيها، فلما رأى مولاها ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج، وكانت تدور بالليل في السكك بعد الطوف، فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق، ومعه أصحابٌ له، فجعلت تبكى وتقول:

الحبُّ أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدارُ حتى إذا اقتحم الفتى لجعَ الهوى جاءت أمورٌ لا تطاقُ كبارُ

قال: فما بقي أحد إلا رحمها. فقال لها مولاها: يا فلانة، امضي معنا إلى البيت فأبت وقالت: شغَلَ الحلي أهلَه أن يُعارا.

قال: وذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيتُها مجنونة أخرى، فقالت لها: يا فلانة كيف أنت؟ فقالت: كما لا أحب، فكيف أنت من وَلهك وحبك؟ فقالت: علي ما لم يزلْ يتزايد على مرِّ الأيام. قالت لها: فغني بصوت من أصواتك، فإني قريبة الشبه بك. فأخذت قصبة، توقع بها وغنت:

يا من شكا ألماً للحب شبّهه إني لأعْظِم ما بي أن أُشبّههه للو أن قلبي في نارٍ لأحرقها

قال: ثم مضت.

بالنار في القلب من حزن وتذكارِ شيئاً يقال إلى مِثْلٍ ومقدار لأن أحرزانه أذكر من النار

## أعياني الشادن الربيب

فقلت: بماذا؟.

فقال:

#### قد كنت أشكو فلا يجيب

فقلت داؤه، ودواؤه. فقال:

من أين أبغي شفاءَ دائي وإنما دائِسيَ الطبيبُ فقلت: إذن يُفرج الله عزّ وجل. فقال:

يا رب فرِّج إذن وعجِّلْ فإنك السامع المجيبُ ثم انصرف.

[091] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا ابن السراج، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا ابن حيويه، قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان إذناً، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: ذكر أبو المختار، عن محمد بن قيس العبدي، قال: إني لبمزدلفة بين النائم واليقظان، إذ سمعت بكاءً حرقاً ونفساً عالياً، فاتبعت الصوت، فإذا

بجارية كأنها الشمس حسناً، ومعها عجوز، فلطَطْتُ بالأرض، ألاحظها، وأُمتُّع عينَيَّ بحسنها، فسمعتها تقول:

> دعـوتُـكَ يـا مـولاي سُرًا وجهـرةً بُليتُ بقاسي القلب لا يعرف الهوى فإن كنت لم تقض المودَّة بيننا رضِيت بهذا ما حييت فإن أمُتُ

دعاء ضعيف القلب عن محمل الحبِّ وأَقْتَــل خلــق الله للهــائــم الصــبّ فلا يخل من حبٌّ له أبداً قلبي فحسبى ثواباً في المعادبه حسبى

قال: وجعلت تردِّد هذه الأبيات وتبكى فقمت إليها، وقلت: بنفسي أنت مع هذا الوجه وهذا الجمال يمتنع عليك من تريدين؟! قالت: نعم والله، والله يفعل هذا تصبراً، وفي قلبه أكثر مما في قلبي.

قلت: فإلى كم البكاء؟ قالت: أبدأ، أو يصير الدمع دماً، وتتلف نفسي غمًّا.

قلت: إن هذه آخر ليلة من ليالي الحج، فلو سألت الله عزّ وجل التوبة مما أنت فيه، رجوتُ أن يذهب حبه من قلبك.

قالت: يا هذا، عليك بنفسك في طلب رغبتك، فإني قد قدَّمت رغبتي إلى من لا يجهل بُغيتي. وحوَّلتْ وجهها عني، وأقبلت على بكائها وشعرها، ولم يكن بها قولي ووعظى.

[٩٩٧] أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أخبرنا عبد الصمد بن محمد بن مكرم، قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويد، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، قال: حدثنا محمد بن موسى المارستاني، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني أحمد بن معذّل، قال: كان سوّار بن عبد الله القاضي قد خامرَ قلبَه شيء من الوجد، فقال:

سلبت عظامى لحمها فتركتها

عـــواري في أجـــلادهــــا تتكسر وأخليــتِ منهــا خِّهــا فكــأنهــا قـواريـر في أجـوافهـا الـريـحُ تصفـرُ ـ خذي بيدي ثم ارفعي الثوب فانظري بلي جَسَــدي لكننــي أتسترُ

[٩٩٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان إذناً، قال: حدثني عبد الرحمن بن بشير، قال: حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثتني أم إبراهيم بن جيل، قالت: حدثني عبيد الله الشَّرَوِي قهرمان سليمان بن أبي جعفر، قال: دخل هارون الرشيد بن سليمان بن أبي جعفر، وكان عليلاً فرأى عنده جارية له تسمَّى ضعيفة، في غاية الحسن والجمال والشكل فوقعت في قلبه، فقال هارون لسليمان: هبنها لي، فقال: هي لك يا أمير المؤمنين. فلما أخذها مرض سليمان من شدة حبه لها، فقال سليمان:

أشكو إلى ذي العررش ما لاقيت من أمر الخليف يَسَع البريَّة عدلُه ويريد ظلمي في ضعيف علِع الفواد بحبها كالحبر يعلَقُ بالصحيف في

قال: فبلغ ذلك هارون الرشيد فردها عليه.

[945] أخبرتنا شُهدة، قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن العلاف، قال: أنبأنا ابن شاهين، قال: أنبأنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال حدثنا على القمي، قال: حدثني أبو المصعب المديني، قال: دخلت على الربيع بن عبيد، وكان قد تُيم عقله، فسمعته وهو يخاطب نفسه ويقول:

الحبُّ لو قطَّعني ما قلت للحب ظَلَمْ قلد كنتُ خِلُواً زمناً فاليوم يبدو ما كُتِمْ

قال: قلت: يرحمك الله. فقال: من أنت؟ قلت: أنا أخوك أبو المصعب. قال: عشيةٌ تجيء وأخرى تذهب، وأنا أتوقع الموت ما بين ذلك. قلت: الله بينك وبين من ظلمك. قال: مه، والله ما أحب أن يناله مكروه. ثم تنفَّس حتى رحمته، وذهب عقله، فقمت عنه.

[090] أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخبرتنا شهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قالا: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا ابن حيويه، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: خلف، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن عُبَيد، قال: حدثنا أبو مخنف عن هشام بن عروة، قال: أذن معاوية بن أبي سفيان للناس يوماً، فكان فيمن دخل عليه فتى من بني عُذْرة، فلما أخذ الناس مجالسهم قام الفتى العذري بين السماطين ثم أنشأ يقول:

معاوي يا ذا الفضل والحلم والعقلِ وذا البر والإحسان والجود والبذل أتيتك لما ضاق في الأرض مسلكي وأنكرتُ مما قد أصيب به عقلي

ففرِّج كَلاك اللَّهُ عني فإنني وخُد لله وخُد لله حقي من الذي وحُد لله حقي من الذي وكنت أرجِّسي عَدْلَه إن أتيت فطلَّقتُها من جهد ما قد أصابني

لقيت ألذي لم يلقَه أحددٌ قبلي رماني بسهم كان أهونك قتلي فأكثر تردادي مع الحبس والكَبْلِ فهذا، أمير المؤمنين، من العدل؟

فقال معاوية: آدْنُ بارك الله عليك، ما خَطْبك؟ فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، إنني رجل من بني عذرة، تزوجت ابنة عم لي، وكانت لي صرمة من إبل وشويهات، فأنفقتُ ذلك عليها، فلما أصابتني نائبة الزمان، وحادثات الدهر، رغب عني أبوها، وكانت جارية فيها الحياء والكرم، فكرهتْ مخالفة أبيها، فأتيتُ عاملك ابن أم الحكم، فذكرت ذلك له، وبلغه جمالها، فأعطى أباها عشرة آلاف درهم وتزوجها، فأخذني وحبسني وضيَّق عليَّ، فلما أصابني مسُّ الحديد وألم العذاب طلقتُها، وقد أتيتك يا أمير المؤمنين، وأنت غياث المحروب، وسَند المسلوب، فهل من فرج؟

### ثم بكى وقال في بكائه:

في القلب مني نيارُ والجسم مني نحيلٌ والجسم مني نحيلٌ والعين تبكي بشَجْو والحين تبكي بشَجْد و والحين تبك داءٌ عسير عليما منيه عظيما فليسس ليلي بليسل فليسس ليلي بليسل

والنارار فيها شرارُ واللون فيها شرارُ واللون فيه اصفرار فيها مدرار فيها مدرار فيها ما والله في الماليات المالي

فرقَّ له معاوية، وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً، وكتب في آخره:

ركبت أمراً عظيماً لست أعرف قد كنت تشبه صوفيًّا له كتبٌ حتى أتاني الفتى العُذْري منتحباً أعطي الإله عهوداً لا أخيس بها إن أنت راجعتني فيما كتبت به طلق سعاد وفارقها بمجتمع فما سمعت كما بلَّغْتُ من عجب

أستغفر الله من جَوْر امرىء زانِ مسن الفرائض أو آياتِ فرقانِ مسن الفرائض أو آياتِ فرقانِ يشكو إلى بحسق غير بهتان أو لا فبرِّ عُستُ من دين وإيمان لأجعلنك لحماً بين عقبان الإسمان أشهد على ذاك نصراً وابسن طبيان ولا فعالك حقاً فعال إنسان

فلما ورد كتاب معاوية على ابن أُم الحكم تنفس الصعداء، وقال: ودِدْت أن أمير المؤمنين خليٌّ بيني وبينها سنة ثم عرضني على السيف.

وجعل يؤامر نفسه على طلاقها، فلما أزعجه الوفد طلَّقها، ثم قال: يا سعاد. اخرجي. فخرجت شكلةً غنجة، ذات هيئة وجمال، فلما رآها الوفد قال: ما تصلح هذه إلا لأمير المؤمنين، لا لأعرابي.

و کتب جو اب کتابه:

لا تحنث بَّ أمر الميؤ منين، فقدد وما ركبت حراماً حين أعجبني حوراءُ يقصر عنها الوصف إن وُصفتْ

أوفى بعهدك في رفق وإحسان فكيف سُمِّيتُ باسم الخائن الزاني وسوف تأتيك شمسٌ لا خفاء بها أبهى البريَّة من إنس ومن جانِ أقـــول ذلــك في سرِّ وإعـــلان

فلما ورد على معاوية الكتاب قال: إن كانت أعطيتْ حسنَ النغمة مع هذه الصفة فهي أكمل البرية، فاستنطقها، فإذا هي أحسن الناس كلاماً وأكملهم شكلاً ودلاً، فقال: يا أُعرابي، هل لك من سُلُوِّ عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم إذا فرقت بين رأسي وجسدي، ثم أنشأ الأعرابي يقول:

> لا تجعلنِّــــى والأمثــــال تضرب بي آردُد سعـاد على حيران مكتئـب والله والله لا أنسي محبتهي كيف السُّلُــوُّ وقد هام الفــوّاد بهــا

كالمستغيث من الرمضاء بالنار يُمسى ويصبح في همة وتذكار قد شفَّه قلقٌ ما مثله قلقٌ وأُسعر القلبُ منه أيَّ إسعار حتى أغيّب في رمس وأحجار وأصبح القلبُ عنها غير صبِّار

قال: فغضب معاوية غضباً شديداً، ثم قال لها: اختاري إن شئت أنا، وإن شئت ابن أم الحكم، وإن شئت الأعرابي. فأنشأت سعاد تقول:

هـــذا، وإن أصبح في أطمـار وكان في نقـص مـن اليسارِ أكثــرُ عنــدي مــن أبي وجــاري وصـاحـب الــدرهــم والــدينــار أخشى إذا غدرْتُ حرَّ النيار

فقال معاوية: خذها لا بارك الله لك فيها. فأنشأ الأعرابي يقول:

خلُوا عن الطريق لـلأعـرابي ألم تــرقُــوا ويحكــم لمــا بي!

قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم وناقة ووطاء، وأمر بها فأدخلت في بعض قصوره، حتى انقضتْ عدتها من ابن أم الحكم، ثم أمر بدفعها إلى الأعراب.

[٥٩٦] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أخرني الأزهري، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن المأمون، قال حدثنا أبو بكر الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن أحمد المقدمي، قال: حدثنا أبو محمد التيمي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى الأنصار، قال: حدثنا الأصمعي قال: قال لي الرشيد: أحب أن أسمع حديثاً أتفرج به، فحدثني بشيء. فقلت: يا أمير المؤمنين، صاحبٌ لنا في بدُو بني فلان، كنت أغشاه وأتحدث إليه، قد أتتْ عليه ستة وتسعون سنة أصح الناس ذهناً، وأجودهم أكلًا، وأقواهم بدناً، فغبرت عنه زماناً ثم قصدته، فوجدته ناحل البدن، كاسف البال، متغير الحال، فقلت: ما شأنك، أصابتك مصيبة؟ قال: لا. قلت: أفمرضٌ عراك؟ قال: لا. قلت: فما سبب هذا الذي أراه بك. قال: قصدت بعض القرابة في حي بني فلان، فألفيت عندهم جارية قد لاثت رأسها، وعليها قميص وقناع مصبوغان، وفي عنقها طبل توقع عليه وتنشد:

مريّشة بأنواع الخطوب

محاسنها سهام للمنايا بَرَى ريبُ المنون لهن سهما يصيب بنصله مُهَج القلوب

قفي شفتي في موضع الطبل ترتقي كما قد أبَحْتِ الطبلَ في جيدك الحسَنْ

هبينسي عوداً أجوفاً تحت شنة تقسّع فيما بين نحرك والذقن

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل فرمتْ به في وجهى وبادرت إلى الخباء فدخلت. فلم أزل واقفاً إلى أن حميت الشمس على مفرق رأسي لا تخرج إليَّ، ولا ترجع إليَّ جواباً. فقلت: أنا والله معها كما قال الشاعر:

فوالله يا سلمى لطال إقامتي على غير شيء يا سليمى أراقب ثم انصرفت سَخِين العين، قُرِح القلب، فهذا الذي ترى من التغير من عشقي لها.

فضحك الرشيد حتى استلقى، فقال: ويحك يا عبد الملك، ابن ست وتسعين سنة يعشق! قلت: وقد كان ذلك يا أمبر المؤمنين.

[٥٩٧] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا

الحسن بن علي، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو العباس المروزي، قال: أخبرني بعْضُ أهْل الأدب أنه كان للمتوكل جارية يقال لها محبوبة، وكانت من الأدب والإحسان في الغناء على غاية ما يكون مثلها، وكان المتوكل يجد بها وجُداً شديداً، وكانت له على مثل ذلك. فلما كان من أمر المتوكل ما كان، تفرقت الجواري إلى القواد فصارت محبوبة إلى وصيف، فكان لباسها البياض الخشن، وكانت تذكره فتشهق وتنتحب.

قال: فجلس وصيف يوماً للشرب، وجلس الجواري اللاتي كُنَّ للمتوكل في الحليّ والحلل، وجاءت محبوبة في معْجَر أبيض، فجلست، فما هو إلا أن دار النبيذ بين الندماء، فأقبل وصيف على من حضره من جواري المتوكل، وكان عنده منهن جماعة، فقال: غنيّن. فما بقيت منهن واحدة إلا غنت وطربت وضحكت وشربت، إلى أن أوماً وصيف إلى عجبوبة بالغناء، فقالت: إن رأى الأمير أن يعفيني. فأبى، وقال لها الجواري: لو كان في الحزن فرج لحزنًا معك؟ وجيء بعود فوضع في حجرها، فسوَّتُه وأنشأت تقول:

لا أرى فيه جعف را خني جريماً معفّراً وسقيماً فقد برا لو ترى الموت يُشترَى ته جميعاً لتُقبراً أطب من أن يُعمّرا

أي عيدش يطيب لي ملك قد رأته عيد ملك قد رأته عيد كل من كان هائماً غير محبوبة التدي لاشتر تشد بما حدو إن مدوت الكئيبي

فاشتد ذلك على وصيف، فأمر بإخراجها، فصارت إلى قبيحة، فلما كان بعد هنيهة سأل عنها وصيف، فقيل له: صارت إلى قبيحة فبعث إليها فقالت: تمسَّحتْ ومضت، فوالله ما أدرى إلام صارت.

[٥٩٨] أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: ترى العاشق إذا رأى من يجبه أو سمع بذكره كيف يهرب دمه ويستحيل لونه ويخفق فؤاده، وتأخذه الرعدة، وربما امتنع من الكلام ولم يطق رد الجواب!.

وقد قال بعض الشعراء:

علامة من كان الهوى في فؤاده إذا ما رأى الأحباب أن يتحرا

ويصفَرُ لونُ الوجه بعد احمراره وإن حرر كوه للكلام تشوّرا

[٥٩٩] أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي، قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحميدي، قال: أخبرني صاحب لي بالمغرب، قال: أخبرني سليمان بن محمد المقرىء الصقلي، قال: كان بسوسة إفريقية رجل أديب شاعر، وكان يهوى غلاماً جميلًا من غلمانها، وكان كلِّفاً به، وكان الغلام يعرض عنه، ويتجنى عليه.

فبينما هو ذات ليلة منفرداً يشرب وحده، على ما أخبر عن نفسه، وقد أخذ النبيذ منه، إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويحرق داره عليه لتجنّيه عليه، فقام من حينه ونهض بقَبَس نار، فجعله عند باب الغلام فاشتعل ناراً، واتفق أن رآه بعض الجيران، فبادروا النار بالإطفاء، فلما أصبحوا نهضوا إلى القاضي فأعلَموه وشكوا منه، فأرسل إليه القاضي، وقال له: لأي شيء أحرقت باب هذا؟

## فأنشأ بقول:

لَّــا تمــادَى على بعــادي فطار من بعض نار قلبي فأحررَقَ البابَ دون علمي

وأضرم النار في في وادى ولا معينـــاً على السّهــاد ببابه حملة الجواد أقلل في الوصف من زنادي ولم يكـــن ذاك مــن مــرادي

قال: فاستظرفه القاضي، وتحمَّل عنه ما أفسد، وخليَّ سبيله، أو كما قال.

[٢٠٠] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسن، قال: أنشدنا علي بن محمد، قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه:

> زعموا أن الفراق غداً وفراق الروح بعد غيد

> > حدث الأصمعي، قال: رأيت امرأة في الطواف وهي تقول:

اللُّهم مالكَ يوم القضا، وخالقَ الأرض والسما. ارحم أهل الهوى، فإنك قريبٌ من دعا.

ثم أنشأت تقول:

يا رب إنك ذو مَن ومغفرة ثبّت بعافية منك المحبينا

فقلت: يا هذه، أترفثين وأنت في الطواف! فقالت: إليك عني، لا رهقك الحب. فقلت لها: وما الحب؟ فقالت: جَلَّ أن يخفى، ودَقَّ أن يُرَى، له كُمون ككمون النار في الحجر، إن قدَحْته أورى، وإن تركته توارى.

قال فتبعتها حتى عرفت منزلها، فلما كان من الغد جاء مطر شديد، فمررت ببابها وهي قاعدة مع أتراب لها، وهي تقول لهن: قد أضّر بنا المطر، ولولا ذلك لخرجنا إلى الطواف، وأنشأت تقول:

قــالــوا أضَّر بنــا السحــابُ وقطــرُه لـــــــــــا رأوه لعبرتي يحكِــــــــــي لا تعجبوا مما ترون فإنما هــذي السماء لـرحتى تبكــي!

وبلغنا عن بعض من تبع الحاج أنه قال: كنت في الطواف، وقد مضى أكثر الليل، وإذا أنا بامرأة كأنها شمس على قضيب غُرس في كثيب، وهي تقول:

رأيتُ الهوى حُلُواً إذا اجتمع الوصل ومُرًّا على الهجران، لا بل هو القتلُ

ومن لم ينذق للهجر طعماً فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل وقد ذقت طعميه على القُرْب والنوى فأبعده قتل وأقرب وخبلل و

ثم التفتت، فرأتني، فقالت: يا هذا ظنَّ خيراً، فإن من ضَعُفتْ قوته عن حمل شيء ألقاه طلباً للراحة، وفراراً من ثقل المحبة، وقد نطقتُ بما علمه الله وأحصاه الملكان، فإن يعْف عن أهل السرائر أكنْ فيهم، وإن يُعاقبوا فيا خيبة المذنبين.

> ثم بكت، فما رأيت درًّا قُطع سلكه فانتثر، بأحسن من تناثر دموعها. فاعتزلتُ خوفاً أن يصبو قلبي إليها.

وحدث الأصمعي قال: رُئِي أبو السائب المخزومي متعلقاً بأستار الكعبة، وهو يقول: اللَّهم ارحم العاشقين. فقيل: يا أبا السائب في مثل هذا المقام تقول هذا المقال! قال: إليك عني، فوالله إن الدعاء لهم أفضل من حجة بعمرة، ثم أنشأ يقول:

يا هجرُ كفَّ عن الهوى ودَع الهوى للعاشقين يطيب يا هجرُ ماذا تريد من الذين جَفُونهم قَرْحَيي وحشو قلوبهم جمرً

والحزن حشو صدورهم ووجوههم وسموابمق العبرات فموق نحمورهمم

مما تجـن صدورهـم صُفرر دُرَرٌ تلوح كانها القطررُ صرعمى على جسر الهوى لشقائهم بنفوسهم يتلاعب الدهر

حكى لى بعض الناس أن امرأة نزلت معهم في سفينة، فوصلت إلى بعض الأماكن، فقالت: رقوني. فقالوا: ليس هذا بموضع صعود، فقالت: لا بد، فصعدت، قال: وسرنا، فلما عدنا وجدناها قد ولدت وماتت هناك.

وهذه امرأة قد هربت من بلدها لعار ارتكبته، فآثرت الموت على العار، فانظر ما يصنع الهوى بأربابه!

[٩٠١] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد بن الفرج، قالت أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: قرأت في سير العجم أن أردشس لما استوثق له أمره، وأقرَّ له بالطاعة ملوك الطوائف، حاصر ملك السريانية، وكان متحصناً في مدينة يقال لها الحَضَر، فحاصره فلم يقدر على فتحها، حتى رقَتْ بنت الملك يوماً على الحصن، فرأت أردشير فهويته، فنزلت فأخذت بنشابة، فكتبت عليها: إن أنت شرطت لي أن تتزوجني دَلَلْتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأخف المؤنة. ثم رمتْ بالنشابة نحو أردشير، فقرأه وأخذ نشابة فكتب عليها: لكِ الوفاء بما سألتنِي: ثم ألقاها إليها، فدلته على الموضع فأرسل إليها فافتتحها.

فدخل وأهلُ المدينة غَارُون لا يشعرون، فقتل الملك وأكثر القتل فيها، وتزوجها.

فبينما هي ذات ليلة على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت أكثر ليلتها، فقال لها: ما لك؟ قالت: أنكرت فراشي، فنظروا تحت الفراش، فإذا تحته طاقة آس قد أثرت في جلدها، فتعجب من رقة بشرتها، فقال لها: ما كان أبوك يغذوك؟ قالت: كَان أكثر غذائي عنده الشهد والمخ والزبد. فقال لها: ما أحد بالغ منك في الحباء مبلغ أبيك، وإن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقه، إساءتُك إليه، ما أنا بآمن مثل ذلك منك. ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الجري جموح، ثم يجرى، ففعل ذلك بها حتى تساقطت عضواً عضواً.

[٦٠٢] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثني

القاضي أبو القاسم عبد الله بن الحسين الرَّحَبي، قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد الجرمي، قال: حدثنا الحسين بن علي بن أحمد المهلبي، قال: أخبرنا أبو العباس بن عطاء قال: كان يحضر حلقتي شاب حسن الوجه يخبأ يده، قال: فوقع لي أن الرجل قد قطعت يده على حال من الأحوال قال: فجاءني يوم جمعة وقد جاءت السماء بالبركات ولم يجئني في ذلك اليوم أحد.

قال: فطالبتني نفسي بمخاطبته، ودافعتها مراراً كثيرة، إلى أن غلب عليّ كلامه، فكلمته، فقلت: يا فتى، ما لي أرى يدك تخبؤها ثم لا تخرجها؟ فإن كان بها علة دعونا الله تعالى لك بالعافية. فأخرجها فرأيت فيها شبيهاً بالشلل.

فقلت: يا فتى ما أصاب يدك؟ قال: حديثي طويل. قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب أن أسمعه.

فقال لي: أنا فلان بن فلان، خلف لي أبي ثلاثين ألف دينار، فقدمت بها، فعلقت نفسي بجارية من القيان، فأنفقت عليها جملة، ثم أشاروا علي بشرائها، فاشتريتها بستة آلاف دينار، فلما حصلت عندي وملكتها قالت: لم اشتريتني، وما في الأرض أبغض إليّ منك، وإني لأرى نظري إليك عقوبة، فاستردّ مالك، فلا منعة لك بي مع بغضي لك.

قال: فبذلت لها كلَّ ما يبذله الناس، فما ازدادت إلا غلواً، فهممت بردها، فقالت لي دايةٌ لي: دعها تموت ولا تموت أنت. قال: فاعتزلتْ في بيت ولم تأكل ولم تشرب إلا تبكي وتضرع، حتى ضعف الصوت وأحسسنا منها بالموت. وما مضى يوم إلا وأنا أمضي إليها وأبذل لها الرغائب، وما ينفع ذلك، ولا تزداد إلا بغضاً. فلما كان اليوم الرابع أقبلت عليها وسألتها عما تشتهيه، فاشتهت حريرة، فحلفت لا يعملها أحد سواي، فأوقدتُ النار ونصبت القدر، وبقيت أمْرُس ما جعل فيها، والنار تعمل، وقد أقبلت علي تشكو ما مر بها من الآلام في هذه الأيام، فأقبلت دايتي، فقالت يا سيدي ارفع يدك، فرفعتها وقد انسمطت على ما تراه.

قال أبو العباس: فصعقت صعقة وقلت: بآبائي! هذا في هوى مخلوق أقبْلَ عليك، فنالك هذا كله!!

[٣٠٣] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن على الأزَجي، قال: أنبأنا أبو الحسن بن جَهْضَم، قال: حدثنا علي بن محمد الزيات، قال:

حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الجَرَوي، قال: حدثني سمنون، قال: كان في جيراني رجل له جارية، وكان شديد الميل إليها، فاعتلّت الجارية علة شديدة، فجلس يصلح لها حساء، فبينا هو يحرك القدر إذ قالت الجارية: أوّه، فسقط ما كان في يده، وجعل يحرك القدر بيده، حتى سقط لحم أصابعه وهو لا يشعر، فنظرت إليه الجارية، فقالت: إيش هذا؟ فقال: هذا موضع قولك أوّه.

[٦٠٤] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أجمد بن عيسى العُكْلي، عن ابن أبي خالد، عن الهيثم بن علي، قال: دريد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى العُكْلي، عن ابن أبي خالد، عن الهيثم بن علي، قال: كان لعمرو بن دويرة أخ قد كلف بابنة عم له كلفاً شديداً، وكان أبوها يأباه، فحمل الحب عليه أن تسوَّر الجدار، وحصل معها، فأحسَّ به أبوها، فقبض عليه، وأتى به خالد بن عبد الله القسري، وادعى عليه السرق، وأتى بجماعة يشهدون أنهم وجدوه في منزله ليلاً، وقد دخل دخول السُّرَاق، فسأل خالد الفتى، فاعترف أنه دخل ليسرق، وما سرق شيئاً، ليدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمه. فأراد خالد أن يقطعه، فرفع عمرو أخوه إلى خالد رقعة فيها:

أخسال قد والله أُوطِئْتَ عَشوةً أقسرً بمسالم يسأته المسرءُ إنه ولولا الذي قد خفت من قطع كفه إذا مُدَّتِ الغايات في السبْق للعلا

وما العاشق المظلوم فينا بسارق رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق لألفيت في أمر لهم غير ناطق فأنت ابن عبد الله أول سابق

فأرسل خالد مولى له يسأله عن الخبر، ويتجسس عن جليّة الأمر، فأتاه بتصحيح ما قاله عمرو في شعره، فأحضر الجارية وزوّجه، وساق خالد المهر عنه من ماله.

[٦٠٥] أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلّص، قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي، قال: أنبأنا أحمد بن بن بكار، قال: حدثني محمد بن حسن، عن إبراهيم بن محمد الزهري، عن أبيه، قال: كانت زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بارعة الجمال، وكانت تُدْعى الموصولة، وكانت عند أبان بن مروان بن الحكم، فلما توفي أبان بن مروان دخل عليها عبد الملك فرآها فأخذت بنفسه، فكتب إلى أخيها المغيرة بن عبد الرحمن يأمره بالشخوص إليه، فنزل على يحيى بن الحكم، فقال يحيى: إن أمير المؤمنين إنما بعث

إليك لتزوّجه أختك زينب، فهل لك في شيء أدعوك إليه؟ قال: هلم فاعرض. قال: أعطيك لنفسك أربعين ألف دينار، ولها علي رضاها وتزوجنيها. فقال له المغيرة: ما بعد هذا شيء. فزوّجه إياها. فلما بلغ عبد الملك بن مروان ذلك أسف عليها، فاصطفى كلَّ شيء ليحيى بن الحكم، فقال يحيى بن الحكم: كعكتين وزينب. يريد أنه يجتزىء بكعكتين إذا كانت عنده زينب.

[٦٠٦] أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي، قال: حدثنا أبو سعد بن أبي صادق الحيري، قال: حدثنا ابن باكويه الشيرازي، قال: حدثنا أحمد الطبري الزاهد، قال: حدثني جعفر بن القاسم الخواص، قال: سمعت ابن ملكي يقول: كنت في البادية فدخلت بعض الأحياء أطلب شيئاً آكل، فرأيت فتى على باب الحي مسجّى، فقلت له: ما علتك؟ فقال: سَلْ تلك القائمة، قلت: وأي شيء تكون منك؟ قال: هي ابنة عمي. قلت: فهي لك وبين يديك، فما هذا النحول؟ فقال لي: أما علمت أن من لا حظ له في الوصال علم أن الفراق يفنى، ومن لا حظ له في الفراق علم أن الوصال يبقى.

[٦٠٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن، عن العباس بن علي، قال: حدثني بعض أهل المدينة، قال: دعاني فتى من أهل المدينة إلى جارية تغني، فلما دخلنا عليها إذا أحسن الناس وجها، وإذا بها انخراط وجه وسهو وسكوت، فجعلنا نبسطها بالمزاح والكلام، ويمنعها من ذلك ما تكاتم، فقلت في نفسي: والله إن بها لهياماً وطائفاً من الحب، فأقبلت عليها فقلت: بالله لتصدُقيني بالذي بك، فقالت: برح الذكر ودوام الفكر وحلول النهار والتشوق إلى من سار، وأخذت العود فغنت:

سيوردني التذكارُ خوضَ المهالك أبيى الله إلا أن أميوت صبابة كسأن بقلبي حين شطَّتْ به النوى تقطَّعيت الأخبار بيني وبينه

ولستُ لتذكار الحبيب بتاركِ ولست لما يقضي الإله بمالكُ وخلَّفني فرداً صدورَ النيازك لبعد النَّوى وانسدَّ سُبْل المسالكِ

قال: فوالله لقد خفت أن أسلب عقلي لما غنَّت.

فقلت: جعلني الله فداك، وهذا الذي صَيرك إلى ما أرى يستحق هذا منك؟! فوالله إن الناس لكثير، فلو تسليتِ بغيره فلعل ما بك أن يسكن، أو يخفّ، فقد قال الأول:

صبرت على اللذات حتى تـولّـتِ ومـا النفس إلا حيث يجعلهـا الفتي

وألزمتُ نفسي صبرها فاستمرَّتِ فيان أطمعت تاقت وإلا تسلَّت

فأقبلت عليّ وقالت: قد والله رُمْتُ ذلك، فكنت كما قال قيسُ بن الملوّح:

ولم يَسْلُ عن ليلي بمالٍ ولا أهلِ تسلَّ بهـــا تُغْــرِي بليلي ولا تُسْلي ولا أبى إلا جماحا فواده تسلي بأخرى غيرها فإذا التي

قال: فأسكتني والله تواتر حُجَجها عن محاورتها، وما رأيتُ كمنطقها ولا كشكلها وأدبها.

[٦٠٨] أخبرنا عبد الرحمن بن القزّاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثنا أبو القاسم الأزهري، قال: حدثنا عثمان بن عمرو المقرىء، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخواص، قال: حدثني محمد بن علي الربيعي، قال: حدثني محمد بن علي الربيعي، قال: سمعت صالح بن سليمان العبدي، يقول: كان محمد بن عبد الملك الزيات يتعشق جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها، فذهل عقل محمد بن عبد الملك حتى خشي عليه، ثم أنشأ يقول:

یا طول ساعات لیل العاشق الدَّنِف ماذا تُوری ثیبایی من أخیی حروق ما قال یا أسف یعقوب من کمد من سره أن يری مَیْتَ الهوی دَنفاً

وطول رَغيت للنجم في السَّدَفِ كَأَنما الجسم من دقة الألِفِ الألفِ الله لطول الذي لاقى من الأسف فليستدلَّ على النِّاات وليقف

وبلغنا عن مُصعب بن الزبير لما خرج من الكوفة فصار على عشرة أميال، كتب إلى سُكينة بنت الحسين زوجته:

وكان عريزاً أن أبيت وبينا وأبكاهما للعين والله فاعلمي وأبكى لقلبى منهما اليوم أنني

حجابٌ فقد أصبحتِ مني على عَشْر إذا ازددت مثليها فصرت على شهار أخاف بأن لا نلتقى آخر الدهر

# الباب الأربعون في ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس وإلقائها في الهلاك لأجل المحبوب

[7.9] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن التنُوخي، قال: أنبأنا محمد بن عبدالرحيم المازني، قال: حدثنا علي بن الحسين بن القاسم الكوكبي، قال: حدثنا أبو العباس الكُريمي، قال: أنبأنا السُّليمي عن محمد بن نافع مولاهم، عن أبي رَيُحانة أحد حجاب عبد الملك بن مروان، قال: كان عبد الملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوساً عاماً، فبينا هو جالس في مستشرف له، وقد أدخلت عليه القصص، إذا وقعت في يده قصة غير مترجمة، فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يأمر جاريته فلانة أن تغني ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما شاء من حكمه، فعل.

فاستشاط من ذلك غضباً، وقال: يا رباح على بصاحب هذه القصة. فخرج الناس جميعاً، فأدخل عليه غلام كما عَذَّر كأَهْيَأ الفتيان وأحسنهم، فقال له عبد الملك يا غلام: أهذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: وما الذي غرَّك مني، والله لأمثلن بك ولأردعنَّ بك نظراءك من أهل الجسارة. عليَّ بالجارية. فجيء بجارية كأنها فلقة قمر، وبيدها عود، فطرح لها كرسي وجلست. فقال عبد الملك: مُرْها يا غلام. فقال لها: غَنِّيني يا جارية بشعر قيس بن ذريح:

لقد كنتِ حسْبَ النفس لو دام وُدُّنا وكنــا جميعــاً قبــل أن يظهــر الهـــوى فمــا بــرح الــواشُــون حتــى بــدتْ لنــا

ولكنَّما الدنيا متاعُ غرورِ بائعَمم حاليْ غبطةٍ وسرورِ بطونُ الهوى مقلوبةً بظهورِ

قال: فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاً، ثم قال له عبد الملك مُرْها تغنيك الصوت الثاني. فقال: غنيني بشعر جميل:

بــوادي القُــرى إني إذن لسعيـــدُ مـن الحـب قـالـت ثـابـتٌ ويـزيـدُ

ألا ليت شعري هل أبيتَ نَّ ليلة إذا قلت: ما بي يسا بثينة قاتلي وإن قلتُ ردى بعضَ عقلي أعِشْ به صع الناس قالت ذاك منك بعيد يموتُ الهوى مني إذا ما لقيتُها

فلا أنا مردودٌ بما جئتُ طالباً ولاحبُها فيما يبيد يبيد ويحيا إذا فارقتُها فيعودُ

فغنته الجارية، فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة، ثم أفاق فقال له عبد الملك: مُرْها فلتغنك الصوت الثالث. فقال يا جارية غنيني بشعر قيس بن الملوح المجنون:

وفي الجيرة الغادين من بطن وَجُرة عنانٌ غضيض المقلتين ربيب

فلا تحسب أن الغريب الذي نأى ولكن من تُنْيِن عنه غريب

فغنته الجارية، فطرح الغلام نفسه من المستشرف، فلم يصل إلى الأرض حتى تقطّع. فقال عبد الملك: ويحه لقد عجل على نفسه، ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل. وأمر فأخرجت الجارية عن قصره، ثم سأل عن الغلام، فقالوا غريب، لا يعرف إلا أنه منذ ثلاث ينادي في الأسواق، ويده على رأسه:

غدا يكثر الواشون منا ومنكم وتنزداد داري عن دياركُم بُعداً

قلت: وقد روي لنا أن مثل هذا جرى في مجلس سليمان بن عبد الملك. فبلغنا عن الجاحظ أنه قال: قعد سليمان بن عبد الملك يوماً للمظالم، وعرضت عليه القصص فمرت به قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إليّ فلانة، يعني إحدى جواريه، تغني ثلاث أصوات، فعل.

فاغتاظ سليمان وأمر أن يخرج إليه فيأتيه برأسه، ثم أتبع الرسول برسول آخر، فأمر أن يدْخل الرجل إليه. فأدخل فلما مثل بين يديه، قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثقة بحلمك، والاتكال على عفوك.

فأمره بالقعود، حتى إذا لم يبق من بني-أُمية أحد، أمر فأخرجت إليه الجارية ومعها عود، ثم قال له اختر. فقال: تغنى بقول قيس بن الملوح:

> يكاد فَضِيهِ فُن المهاء يُحُدش جلهها وإني لَشتـــاق إلى ريـــح جيبهـــا

تعلُّــق روحــى روحَهــا قبــل خلْقنــا ومـن بعــد مــا كنــا فطـامــأ وفي المهــدِ فعاش كما عشنا فأصبح نامياً وليسس وإن متنك بمنتقض العهد ولكنه باق على كل حالية وزائرنا في ظلمة القبر واللحد إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد

فغنت ثم قال: تأمر لي برطل، فشربه. ثم قال: تغني بقول جميل:

علقْتُ الهوى منها وليدا فلم يزَل وأفنيت عمري بانتظار نوالها فلل فلم يزك فلا أنا مردود بما جئتُ طالباً إذا قلتُ ما بي يا بثينة قاتلي وإن قلت ردي بعض عقلي أعِشْ به

إلى اليوم ينمى حبها ويريد ونلت بناك الدهر وهو جديد ولا حبها فيما يبيد يبيد ألله من الحب قالت: ثابت ويريد مع الناس قالت ذاك منك بعيد

فغنت. فقال له سليمان: قل ما تريد. قال: تأمر لي برطل، فشربه، ثم قال: تغني بقول قيس بن ذريح:

لقد كنتِ حَسْبَ النفس لو دام ودنا وكنا جميعاً قبل أن يُعلم الهوى فما برح الواشون حتى بَدَتْ لنا

ولكنما الدنيا متاعُ غـرور بـأحــن حـاليْ غبطـة وسرور بطـونُ الهـوى مقلـوبـة بظهـور

فغنت، فقال سليمان: قل ما تشاء، قال: تأمر لي برطل. فما استتمه حتى وثب فصعد إلى أعلى قبة ثم زج نفسه على دماغه، فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون. أتراه توهم الجاهل أني أخرج إليه جاريتي وأردها إلى ملكي. يا غلام خذ بيدها فانطلق بها إلى أهله، إن كان له أهل، وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه.

فلما انطلقوا بها نظرتْ إلى حُفَيرة في دار سليمان أعدَّتْ للمطر، فجذبت يديها من أيديهم وجعلت تقول:

من مات عشقا فليمت هكذا لا خير في عشق بلا موتِ فزجّت نفسها في الحفيرة على دماغها، فماتت.

[٦١٠] قلت: وبلغنا أن مثل هذا جرى في مجلس الرشيد. فأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العَلَّاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْديُّ، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي المخرمي، قال: اشتريت لهارون الرشيد جارية مدنية، فأعجب بها وأمر الفضل بن الربيع أن يبعث في حمل أهلها ومواليها لينصرفوا بجوائزها، وأراد بذلك تشريفها، فوفد الى مدينة السلام ثمانون رجلاً ووقد معهم رجل من أهل العراق استوطن المدينة كان يهوى الجارية، فلما بلغ الرشيد خبرهم أمر الفضل أن يخرج إليهم، فيكتب اسم كل واحد منهم

وحاجته. ففعل ذلك، فلما بلغ إلى العراقي قال له: ما حاجتك؟ فقال له: إن أنت كتبتها وضمنت لي عرضها مع ما تعرضُ أنبأتك بها. فقال: أفعل ذلك. فقال حاجتي أن أجلس مع فلانة حتى تغنيني بثلاثة أصوات وأشرب ثلاثة أرطال، وأخبرها بما تجن ضلوعي من حبها.

فقال الفضل: أنت موسوس مدخول عليك في عقلك. فقال يا هذا قد أمرت أن تكتب ما يقول كل واحد منا، فاكتب ما أقول واعرضه، فإن أُجبت إليه وإلا فأنت في أوسع العُذر.

فدخل الفضل مغضباً، فوقف بين يدي الرشيد، فقرأ عليه ما كتب فلما فرغ قال: يا أمير المؤمنين فيهم واحد مجنون، سأل ما أجِلُ مجلس أمير المؤمنين عن التفوُّه به. فقال: قل ولا تجزعن فقال: قال كذا وكذا. فقال اخرج إليه وقل له: إذا كان بعد ثلاث فاحضر لننجز لك ما سألت، وكن أنت تتولى الاستئذان له. ودعا بخادم. فقال له: امض إلى فلانة، فقل لها قد حضر رجل سأل كذا وكذا، وقد أجبناه إلى ما سأل، فكوني على أهبة.

ثم خرج الفضل إلى الفتى فأدَّى إليه ما قال الرشيد فانصرف. فلما كان في اليوم الثالث حضر وعرف الرشيد خبره. فقال يُلقى له بحيث أرى كرسيِّ من فضة، وللجارية كرسي من ذهب، وليخرج إليه ثلاثة أرطال. فجلس الفتى على الكرسي والجارية بإزائه يحدثها، والرشيد يراهما، فقال الخادم: لم تدخل لتشتوي وتصيف، فأخذ رطلاً وخرِّ ساجداً وقال إذا شئت أن تغنى فغنى:

خليليَّ عــوُجــا بــارك الله فيكمــا وقــولا لهــا ليـس الضــلالُ أجــازنــا غــداً يكثــر البــاكــون منــا ومنكــمُ

وإن لم تكن هند بأرضكما قصدا ولكنما جُزْنَا لنلقاكُم عمدًا وتنزداد داري من دياركم بُعْددا

فغنت. ثم شرب الرطل وحادثها ساعة فاستحثه الخادم، فأخذ الرطل بيده وقال غني، جعلني الله فداك

تكلُّمُ منا في الـوجـوه عيـونُنا فنحـن سكـوتٌ والهـوى يتكلـمُ ونغضبُ أحيانا ونرضى بطرفنا وذلـك فيمـا بيننـا ليـس يُعْلـم

فغنته، فشرب الرطل الثاني وحادثها ساعة، فاستعجله الخادم، فخرَّ ساجداً يبكي وأخذ الرطل بيده واستودعها الله وقام على رجليه ودموعه تستبق استباق المطر، وقال: إذا

شئت أن تغنى فغنى:

أَحْسَنَ مِا كنا تفرَّقْنَا وخاننا الدهرُ وما خُنَّا فليت ذا الدهر لنا مرةً عاد لنا يوماً كما كنا

فغنته الصوت، فقلب الفتي طرفه فبصر بدرجة فأمَّها فاتبعه الخدم ليهدوه الطريق ففاتهم وصعد الدرجة فألقى نفسه إلى الأرض على رأسه فخر ميتاً، فقال الرشيد: عَجِل الفتى ولو لم يعْجَل وهبناها له.

[٦١١] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيدي، قال: حدثني أبو محمد علي بن أبي عمر اليزيدي، قال: حدثنا أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزُّبَيري، قال: حدثني أبو علي حسن بن الأشْكُريُّ المصري، قال: كنت من جُلَّاس الأمير تميم بن المعز وممن غلب عليه جداً، قال: فبعث إلى بغداد فاشتريت له جارية رائعة من أفضل ما وجد في الحسن والغناء، فلما وصلتْ إليه أقام دعوة لجلسائه، قال وأنا فيهم، ثم وضعت الستارة فأمرها بالغناء فغنت:

يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذُّري متمنِّعٌ أركانه

في غير هذه الرواية هذان البيتان:

فبدا لينظر كيـف لاح فلـم يُطِـقْ فالنارُ ما اشتملت عليه ضلوعه

وبَدَا له من بعد ما اندمل الهوى بَرْقُ تَالَّتَ مَوْهِناً لَعَانُهُ

نظراً إليه وصدَّه سَجَّانُه والماء ما سمحت به أجفانه

قال: فأحْسَنتْ ما شاءت، وطرب تميم وكل من حضر. ثم غنت:

سَيُسْليك عما فات دولة مُفْضِل أوائله محمودة وأواخره ثني اللَّـهُ عطفيـه وألَّـف شخصـه

فطرب الأمير تميم وكل من حضر طرباً شديداً. ثم غنت:

استودعُ الله في بغداد لي قمرا بالكرْخ من فلك الأزرار مطلعه

فاشتد طرب الأمير تميم وأفرط جداً، ثم قال لها: تمني ما شئت فلك مُنَاك. فقالت: أتمنى عافية الأمير وبقاءه. فقال: والله لا بد لك أن تتمني. فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما أتمنى؟ فقال: نعم. فقالت له أن أغني هذه النوبة ببغداد، قال: فاستنتقع لون تميم وتغير وجهه وتكدر المجلس وقام وقمنا كلنا.

قال ابن الأشكري: فلحقني بعض خدمه وقال لي ارجع فالأمير يدعوك، فرجعت فوجدته جالساً ينتظرني، فسلمت وجلست بين يديه، فقال ويحك أرأيت ما امتُحنًا به؟ قلت نعم أيها الأمير، فقال: لا بدّ من الوفاء لها، وما أثق في هذا بغيرك. فتأهَّبُ لتحملها إلى بغداد، فإذا غنت هناك فاصرفها. فقلت: سمعاً وطاعة.

قال: ثم قمت وتأهبت وأمر لها بالتأهب وأصحَبها جارية سوداء تعادلها وتخدمها وأمر بناقة ومحمل فأدخلت فيه وجعلها معي. ثم سرت إلى مكة مع القافلة فقضينا حجنا، ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا.

قال: فلما وردنا القادسية أتتني السوداء عنها، فقالت تقول لك سيدي أين نحن؟ فقلت لها نحن نزول بالقادسية. فانصرفتْ إليها وأخبرتها، فلم ألبث أن سمعت صوتاً قد ارتفع بالغناء.

لسا وردنا القادِس ية حيث مجتمع الرفاق وشممت من أرض العراق في نسيم أنفاس العراق أيقنات لي ولمن أحسبُ بجمع شمل واتفاق وضحكت من فرح اللقاع عكما بكيت من الفراق

فتصايح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله أعيدي بالله. قال: فما سُمع لها كلمة. قال: ثم نزلنا بالياسرية وبينها وبين بغداد قريب، في بساتين متصلة ينزل الناس بها فيبيتون ليلتهم ثم يبكرون لدخول بغداد.

فلما كان قرب الصباح إذا أنا بالسوداء قد أتتنى مذعورة.

فقلت: مالك؟ قالت إن سيدتي ليست حاضرة. فقلت وأين هي؟ قالت والله ما أدري.

قال: فلم أحس لها أثراً بَعْدُ. ودخلت بغداد وقضيت حوائجي بها، وانصرفتُ إليه فأخبرته الخبر، فعَظُم ذلك عليه واغتمَّ له. ثم ما زال ذاكراً لها، واجماً عليها.

[٦١٢] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو القاسم على بن المحسِّن التَّنوخي، عن أبيه، قال: حدثني أبو الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن النَّرْسي، قال: كنت جالساً بحضرة أبي وأنا حدث، وعنده جماعة، فحدثني حديث وصول

النعم إلى الناس بالألوان الظريفة.

وكان ممن حضر صديق لأبي، فسمعته يحدث أبي، قال: حضرت عند صديق لي من المتجار، كان يُحرر بمائة ألف دينار في دعوة، وكان حسن المروءة، فقدم مائدته، وقدم عليها دنكيريكة فلم يأكل منها، فامتنعنا، فقال: كلوا فإني أتأذى بأكل هذا اللون. فقلنا: فنساعدك على تركه. فقال: بل أساعدكم على الأكل. واحتمل الأذى فأكل. فلما أراد غسل يده أطال، فعددت عليه أنه قد غسلها أربعين مرة. فقلت يا هذا أوسوست؟ فقال: هذه الأذية التي فرقت منها. قلت: وما سببها؟ فامتنع من ذكرها، فألححت عليه، فقال: مات أبي وسني عشرون سنة، وخلف لي نعمة صغيرة، ورأس مال ومتاعاً في دكانه وكان دكاننا في الكرخ. فقال لي لما حضرته الوفاة: يا بني إنه لا وارث لي غيرك، ولا دين علي ولا مظلمة. فإذا أنا مت فأحسِن جهازي، وتصدق علي بكذا وكذا، وأخرج عني حجة بكذا. وبارك الله لك في الباقي، ولكن احفظ وصيتي، فقلت قل.

قال: لا تسرف في مالك، فتحتاج إلى ما في أيدي الناس، ولا تجدَه، واعلم أن القليل مع الإصلاح كثير، والكثير مع الفساد قليل، فالزم السوق، وكن أول من يدخلها، وآخر من يخرج منها، وإن استطعت أن تدخلها سَحراً بليل فافعل، فإنك تستفيد بذلك فوائد تكشفها لك الأيام.

ومات فأنفذت وصيته وعملتُ بما أشار به، وكنت أدخل السوق سحراً، وأخرج منه عشياً، فلا أعدم من يجيئني يطلب كفناً فلا يجد من فتح غيري، فأحكمُ عليه، ومن يبيع شيئاً والسوق لم يقم فأبيعه له. وأشياء من صنف هذه الفوائد.

ومضى على لزومي السوق سنة وكسر، فصار لي بذلك جاه عند أهلها، وعرفوا استقامتي فأكرموني. فبينا أنا جالس يوماً ولم يتكامل السوق، إذا بامرأة راكبة حماراً مصرياً، وعلى كفله منديل دبيقي، وخادم، وهي بزي القهرمانة، فبلغت آخر السوق، ثم رجعت فنزلت عندي، فقمت إليها، وأكرمتها، وقلت لها: ما تأمرين؟ وتأملتُها فإذا بامرأة لم أر قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كل شيء. فتكلمت وقالت: أريد كذا وأريد كذا، ثياباً طلبتها، فسمعتُ نغمة ورأيت شكلاً قتلني، وعشقتها في الحال أشد العشق. وقلت اصبري حتى يخرج الناس فآخذ لك ذلك. فليس عندي إلا القليل مما يصلح لك. وأخرجت الذي كان عندي.

فجلستْ تحادثني، والسكاكين في فؤادي من عِشقها، وكشفت عن أنامل رأيتها

كالطلع، ووجه كدارة القمر، فقمت لئلا يزيد عليَّ الأمر، وأخذتُ لها من السوق ما أرادت، وكان ثمنه مع ما هو لي نحو خمسمائة دينار، فأخذتْهُ وركبت ولم تعطني شيئاً، وذهب عني، لما تداخلني من شهوتها، أن أمنعها من المتاع إلا بالمال، أو أستدلَّ منزلها ومِنْ دار من هي.

فحين غابت عني وقع لي أنها محتالة، وأن ذلك سبب فقري، فتحيرتُ في أمري وقامت قيامتي، وكتمتُ خبري لئلا أفتضح بما للناس علي، وعملت على بيع ما في يدي من المتاع، وإضافته إلى ما عندي من الدراهم، ودفع أموال الناس إليهم، ولزوم البيت، والاقتصار على غلة العقار الذي ورثته، ووطنتُ نفسي على المحنة، وأخذتُ أشرع في ذلك مدة أسبوع، فإذا بها قد نزلتْ عندي.

فحين رأيتها أنسيت جميع ما جرى على، وقمتُ إليها، فقالت: يا فتى تأخّرنا عنك لشغل عَرَض لنا، وما شككنا في أنك لم تشكّ أنا احْتَلْنا عليك. فقلت: قد رفع الله قدرك عن هذا، فقالت: هات التخت والطيّار. فأحضرته، فأخرجتْ دنانير عُتْقاً فوفْتني المال بأسره، وأخرجت تذكرة بأشياء أخر. فأنفذت إلى التجار أموالهم، وطلبتُ منهم ما أرادت، وحَصَّلتُ أنا في الوسط ربحاً جيداً، وأحضر التجار الثياب، فقمت وثمّنتُها معهم لنفسي، ثم بعتها عليها بربح عظيم، وأنا في خلال ذلك أنظر إليها نظر تالف من حبها، وهي تنظر إلى نظر من قد فطنت بذلك، ولم تنكره، فهممتُ بخطابها ولم أقدر أُقْدِم. فاجتمع المتاع وكان ثمنه ألف دينار، فأخذتُه وركبت، ولم أسألها عن موضعها، فلما غابت عني قلت هذا الآن هو الحيلة المحكمة، أعطتني خسمائة دينار، وأخذت ألف دينار! وليس إلا بيع عقاري الآن، والحصول على الفقر المدْقع!

ثم سمحت نفسي برؤيتها، مع الفقر، وتطاولت غيبتها نحو شهر، وألحَّ التجار عليَّ بالمطالبة، فعرضت عقاري للبيع، ولازمني بعض التجار، فوزنتُ جميع ما كنت أملكه وَرِقاً، وعيناً، فأنا كذلك إذ نزلت عندي، فزال عني جميع ما كنت فيه برؤيتها!

فاستدعت الطيار والتخت، فوزنت المال، وقدمت لي تذكرة يزيد ما فيها على ألفي دينار بكثير، فتشاغلتُ بإحضار التجار، ودفع أموالهم إليهم، وأخذ المتاع منهم، فطال الحديث بيننا. فقالت: يا فتى لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفت امرأة قط. وأطمعني ذلك فيها، وقلت هذا وقت خطابها، والإمساك عنها عجز. ولعلها تعود، أو لا تعود.

وأردت كلامها، فَهِبْتُها، وقمت كأنني أحث التجار على جمع المتاع، وأخذتُ يد الخادم، وأخرجت إليه دنانير، وسألته أن يأخذها ويقضي لي حاجة، فقال: أفعل وأبلغ لك محبتك. وقصصت عليه قصتي، وسألته توسط الأمر بيني وبينها، فضحك وقال: إنها لك أعشقُ منك لها. ووالله ما بها حاجة إلى أكثر هذا الذي تشتريه. وإنما تجيئك محبة لك، وطريقاً إلى مطاولتك، فخاطِبْها بِظَرْف، ودَعني فإني أفرغ لك من الأمر.

فجسر ني بذلك عليها، فخاطبتها، وكشفت لها عشقي، ومحبتي، وبكيت، فضحكت، وتقبلت ذلك أحسن تقبل، وقالت: الخادم يجيئك برسالتي، ونهضت، ولم تأخذ شيئاً من المتاع، فرددته على الناس، وقد حصل لي مما اشتريته أولاً وثانياً ألوفُ دراهم ربحاً، ولم يحملني النوم تلك الليلة شوقاً إليها وخوفاً من انقطاع السبب بيننا.

فلما كان بعد أيام، جاءني الحادم، فأكرمته، وسألته عن خبرها. فقال: هي والله عليلة من شوقها إليك. فقلت اشرح في أمرها. فقال: هذه مملوكة السيدة أم المقتدر، وهي من أخص جواريها بها، واشتهت رؤية الناس، والدخول والحروج فتوصلت حتى جعلتها قهرمانة، وقد والله حدثت السيدة بحديثك، وبكت بين يديها، وسألتها أن تزوجها منك، فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك، وإلا لم أدَعْكِ ورأيك. وتحتاج أن تحتال في إدخالك الدار بحيلة، فإن تمت وصلت بها إلى تزويجها، وإن انكشفت ضربت عنقك في هذا وقد أنفدتني إليك بهذه الرسالة، وقالت لك: إن صبرت على هذا، وإلا فلا طريق لك والله إليّ، ولا في إليك بعدها.

فحملني ما في نفسي على أن قلت: أصبر.

فقال: إذا كان الليلة فاعبر إلى المخرّم فادخل إلى المسجد وبت فيه. ففعلت. فلما كان السحر إذا بطيار قد قدم، وخدم قد رَقَّوا صناديق فُرَّغاً، فجعلوها في المسجد وانصرفوا، فخرجت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه، فجلست، وفرقت باقي الحدم في حوائج، واستدعتني، فقبلتني، وعانقتني طويلاً، ولم أكن قد نلت قبل ذلك منها قبلة، ثم أجلستني في بعض الصناديق وقفلته.

وطلعت الشمس، وجاء الخدم بثياب وحوائج من المواضع التي كانت أنفذتهم إليها، فجعلت ذلك بحضرتهم، في باقي الصناديق، وقفلتها، وحملتها إلى الطيار، وانحدر.

فلما حصلتُ فيه ندمتُ، وقلت قتلت نفسي لشهوة، وأقبلت ألومها تارة، وأشجعها أخرى، وأنذر النذور على خلاصي، وأُوطن مرة نفسي على القتل، إلى أن بلغنا الدار، وحمل الخدم الصناديق، وحمل صندوقي الخادم الذي يعرف الحديث، وبادرت بصندوقي أمام الصناديق، وهي معي، والخدم يحملون الباقي ويلحقونها، فكلما جازتُ بطبقة من الخدم والبوابين، قالوا نريد تفتيش الصندوق، فتصيح عليهم وتقول: متى جرى الرسم معي بهذا؟! فيمسكون، وروحي في السياق، إلى أن انتهينا إلى خادم خاطبته هي بالأستاذ: فعلمتُ أنه أجَلُّ الخدم، فقال: لا بد من تفتيش الصندوق الذي معك، فخاطبته بلين وذُلِّ فلم يجبها، وعلمتُ أنها ما ذلت له ولها حيلة، فأغمي عليّ، وأنزل الصندوق ليفتح فذهب عليّ أمري وبُلْتُ فزعاً فجرى البول من خلل الصندوق، فقالت: يا أستاذ، أهلكت علينا متاعاً بخمسة آلاف دينار في الصندوق، وثياب مصبّغات وماء ورد، قد انقلب على الثياب، والساعة تختلط ألوانها، وهي هلاكي مع السيدة!

فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله أنت وهو ومُرِّي. فصاحت بالخدم احملوه، وأدخلتُ الدار ورجعت إليَّ روحي، فبينا نحن نمشي إذ قالت: واويلاه، الخليفة والله. فجاءني أعظم من الأول، وسمعت كلام خدم وجوار وهو يقول من بينهم: ويلك يا فلانة! إيش في صندوقك، أريني هو. فقالت: ثياب لستي يا مولاي، والساعة أفتحه بين يديها وتراه. وقالت للخدم: أسرعوا ويلكم، فأسرعوا وأدخلتني إلى حجرة وفتحت عيني وقالت: اصعد هذه الدرجة إلى الغرفة، واجلس فيها، وفتحتْ بالعجلة صندوقاً آخر، فنقلت بعض ما كان فيه إلى الصندوق الذي كنت فيه، وقفلت الجميع، وجاء المقتدر، وقال: افتحي، ففتحته، فلم يرض منه شيئاً، وخرج، فصعدتْ إلي وجعلت ترشفني وتقبلني، فعشت ونسيت ما جرى، وتركتني وقفلت باب الحجرة يومها، ثم جاءتني ليلاً فأطعمتني وسقتني وانصرفت، فلما كان من الغد جاءتني فقالت: السيدة الساعة تجيء، فانظر كيف تخاطبها. ثم عادت بعد ساعة مع السيدة، وقالت: انزل فنزلت، فإذا بالسيدة خالسة على كرسي، وليس معها إلا وصيفتان وصاحبتي. فقبلت الأرض وقمت بين يديها، فقالت: اجلس بحضرتها، فقالت: ما اخترَت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب. ونهضت، فجاءتني فتأملتني وقالت: ما اخترَت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب. ونهضت، فجاءتني فتأملتني وقالت: ما اخترَت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب. ونهضت، فجاءتني ماحبتي بعد ساعة فقالت: أبشر، فقد أذنت في والله في تزويجك، وما بقي الآن عقبة إلا

الخروج، فقلت: يسلِّم الله. فلما كان من الغد حملتني في الصندوق، فأخرجت كما أدخلت بعد مخاطرة أخرى وفزع ثان، ونزلت في المسجد ورجعت إلى منزلي فتصدقت، وحمدت الله تعالى على السلامة. فلما كان بعد أيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة آلاف دينار عيناً، فقال: أمرتني ستّي بإنفاذ هذا إليك من مالها، وقالت: تشتري بها ثياباً ومركوباً وخدماً وتصلح به ظاهرك، وتعال يوم الموكب إلى باب العامة وقِفْ حتى تُطلب، فقد وافق الخليفة أن يزوجك بحضرته.

فأجبت عن رقعة كانت معه وأخذت المال فاشتريت ما قالوه بشيء يسير منه، وبقي الأكثر عندي، وركبت إلى باب العامة في يوم الموكب بزي حسن، وجاء الناس فدخلوا إلى الخليفة ووقفت إلى أن استدعيت فدخلت، فإذا أنا بالمقتدر جالس والقضاة والقواد والهاشميين. فهبتُ المجلس، وعلِّمت كيف أسلم، ففعلت وتقدم المقتدر إلى بعض القضاة الحاضرين، فخطب لي وزوَّجني، وخرجت من حضرته، فلما صرتُ في بعض الدهاليز قريباً من الباب عُدِل بي إلى دار عظيمة مفروشة بأنواع الفرش الفاخر، وفيها من الآلات والخدم والقماش كل شيء لم أر مثله قط.

فأجلست فيها وتُركت وحدي، وانصرف من أدخلني، فجلست يومي لا أرى من أعرف، ولا أبرح موضعي إلا إلى الصلاة، وخدم يدخلون ويخرجون، وطعام عظيم ينقل، وهم يقولون: الليلة تزف فلانة، باسم صاحبتي، إلى زوجها البزاز، فلا أصدًق فرحاً.

فلما جاء الليل أثّر فيَّ الجوع، وقُفلت الأبواب، ويئست من الجارية، فقمت أطوف الدار، فوقعت على المطبخ ووجدت الطباخين جلوساً فاستطعمتهم فلم يعرفوني وقدروني بعض الوكلاء، فقدموا إليَّ هذا اللون من الطعام مع رغيفين، فأكلتهما وغسلت يدي بأشنان كان في المطبخ، وقدرت أنها قد نقيت، وعدت إلى مكاني.

فلما جنّني الليل إذا بطبول وزمور وأصوات عظيمة، وإذا بالأبواب قد فتحت وصاحبتي قد أهديت إليّ وجاؤوا بها، فجلُّوها علي وأنا أقدر أن ذلك في النوم فرحاً، وتركت معي في المجلس وتفرق الناس.

فلما خلونا تقدمتُ إليها فقبلتها وقبلتني، وشمت لحيتي فرفستني ورمت بي عن المنصة، وقالت: أنكرتُ أن تفلح يا عامي يا سفلة. وقامت لتخرج، فقمت وتعلقت بها، وقبلتُ الأرض ورجليها، وقلت: عرّفيني ذنبي، واعملي بعده ما شئت.

فقالت: ويحك، أكلت ولم تغسل يدك! فقصصت عليها قصتى، فلما بلغتُ إلى آخرها قلت: عَلَى وعَلَى فحلفت بطلاقها وطلاق كل امرأة أتزوجها وصدقة مالي وجميع ما أملكه، والحج ماشياً على قدمي، والكفر بالله، وكل ما يحلف المسلمون به، لا أكلت بعدها ديكيريكة إلا غسلت يدي أربعين مرة! فاستحيث وتبسمت وصاحت: يا جوارى. فجاء مقدار عشر جوار ووصائف. فقالت: هاتوا شيئاً نأكل. فقدمت إليَّ ألوانٌ ظريفة وطعامٌ من أطعمة الخلفاء، فأكلنا وغسلنا أيدينا، واستدعت شراباً فشربنا، وغنَّى أولئك الوصائف أطيب غناء وأحسنه، ثم قمنا إلى الفراش، فدخلتُ بها، وبتّ بليلة من ليالي الخلفاء، ولم نفترق أسبوعاً، وكان يوم الأسبوع وليمة هائلة، اجتمع فيها الجواري، فلما كان من غَدِ قالت: إن دار الخلافة لا يحتمل أن يكون المقام فيها أكثر من هذا، ولولا أنه استؤذن فأذن بعد جهد، لما تمَّ لنا هذا، إلا أنه شيء لم يفعل قط مع جارية غيري، لمحبة السيدة ني، وجميع ما تراه فهو هبة لي من السيدة، وقد أعطتني خمسين ألف دينار من عين وورق وجوهر ودنانير وذخائر لي خارج القصر، أشياء كثيرة من كل لون، وجميعها لك فاخرج إلى منزلك وخذ معك مالاً فاشتر داراً سوية واسعة الصحن، فيها بستان كبير، كثيرة الحجر، فاخرة الموقع، وتحوَّل إليها وعرفني لأنقل هذا كله إليك، فإذا حصل عندك جئتك. وسلمتْ إلى عشرة آلاف دينار عيناً، فحملها الخادم معي، فابتعت الدار وكتبت إليها بالخبر؛ فحملت لي تلك النعمة بأسرها. فجميع ما أنا فيه منها. فأقامت عندي كذا وكذا سنة أعيش معها عيش الخلفاء، ولم أدعُ مع ذلك التجارة؛ فزاد مالي، وعظمت منزلتي، وأثْرَت حالي، وولدت لي هؤلاء الفتيان، وأومأ إلى أولاده. ثم ماتت رحمها الله؛ وبقى على من مضرة الديكيريكة ما شاهدته!

وممن نال نعمة عظيمة بسبب أنه عشق محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة.

[٦١٣] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز، قال: حدثنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا علي بن المحسّن القاضي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الأمير أبو الفضل جعفر بن المكتفي بالله، قال: كانت بنت بدر مولى المعتضد بالله زوجة أمير المؤمنين المقتدر بالله فأقامت عنده سنين، وكان لها مُكرِماً وعليها مُفْضِلاً الإفضال العظيم. فتأثلت حالها، وانضاف ذلك إلى عظيم نعمته الموروثة، وقُتل المقتدر، فأفلتت من النكبة وسلم لها جميع أموالها وذخائرها، حتى لم يذهب لها شيء، وخرجت عن الدار فكان يدخل إلى مطبخها حدث يحمل فيه على رأسه يعرف بمحمد بن جعفر، وكان حَرِكا فنفق على القهرمانة

بخدمته فنقلوه إلى أن صار وكيل المطبخ، وترقَّى أمره حتى صار ينظر في ضياعها وعقارها، وغلب عليها، فصارت تكلمه من وراء ستر وخلف باب أو ستارة، وزاد اختصاصه بها حتى علق بقلبها فاستدعته إلى تزويجها، فلم يجسر على ذلك، فجسرَّ ته وبذلت مالا حتى تم له ذلك.

وقد كانت حاله تأثّلت بها وأعطته لم أرادت ذلك منه أموالا جعلها لنفسه ونعمة ظاهرة، لئلا يمنعها أولياؤها منه بالفقر، وأنه ليس بكف، ثم هادت القضاة بهدايا جليلة حتى زوَّجوها منه، واعترض الأولياء فغالبتهم بالحكم والدراهم. فتم له ذلك ولها، فأقام معها سنين، ثم ماتت فحصل له من مالها نحو ثلاثمائة ألف دينار ظاهرة وباطنة، فهو يتقلب إلى الآن فيها.

قال أبي: وقد رأيت أنا هذا الرجل، وهو شيخ عاقل شاهد مقبول، توصل بالمال إلى أن قبله أبو السائب القاضي حتى أقرَّ في يده وقوف الحرة ووصيتها، لأنها وصَّتْ إليه في أموالها، وأوقافها، وهو إلى الآن لا يعرف إلا بزوج الحرة.

وإنما سميت الحرة لأجل تزويج المقتدر بها، وهكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك عليهم، إذا كانت لهم زوجة قيل: الحرة.

قال الخطيب: قال لنا أبو على بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الحرة جارنا، وسمعت منه مجالس من أماليه، وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي الجرَّاحي، وأبو الحسن بن المظفر، وأبو عمر بن حيَّويه، وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم من الشيوخ.

توفي في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، ودفن بالقرب من قبر معروف الكَرْخي.

[718] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن الصيّف، عن أبي مُسْهِر قال: كان وَضَّاح اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين، فأحبها وأحبته، وكان لا يصبر عنها، حتى إذا بلغت حجبت عنه، فطال بهما البلاء، فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم البنين وأدبها، فتزوجها ونقلها إلى الشام.

قال: فذهب عقل وضاح عليها، وجعل يذوب وينحل، فلما طال عليه البلاء خرج

إلى الشام فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبدالملك كل يوم، لا يجد حيلة، حتى رأى يوماً جارية صفراء، فلم يزل حتى أنس بها. فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: إنك تسأل عن مولاتي؛ فقال: إنها لابنة عمي، وإنها لتسر بمكاني وبموضعي، فلو أخبرتها.

قالت: إني أخبرها.

فمضت الجارية فأخبرت أمَّ البنين، فقالت: ويلك أوَحيُّ هو؟ قالت: نعم. قالت: قولي له: كن مكانك حتى يأتيك رسولي، فلن أدَع الاحتيال لك. فاحتالت إلى أن أدخلته إليها في صندوق فمكث عندها حيناً، فإذا أمنَت أخرجته فقعد معها، وإذا خافت عين الرقيب أدخلته الصندوق فأُهْدِيَ للوليد بن عبدالملك يوماً جوهر. فقال لبعض خدمه: خذ هذا الجوهر فامض به إلى أم المؤمنين، وقل لها: أهدي هذا إلى أمير المؤمنين، فوجّه به إليك؛ فدخل الخادم من غير استئذان ووضاحٌ معها؛ فلمحه ولم تشعر أم البنين؛ فبادر إلى الصندوق فدخله، فأدى الخادم الرسالة إليها، وقال لها: هَبِي لي من هذا الجوهر حجراً، فقالت: لا أم لك، وما تصنع أنت بهذا؟

فخرج وهو عليها حَنِق، فجاء الوليد فخبره الخبر، ووصف له الصندوق الذي رآه دخله. فقال له: كذبت لا أم لك. ثم نهض الوليد مسرعاً فدحل إليها وهي في ذلك البيت، وفيه صناديق عداد. فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي وَصَف له الخادمُ، فقال لها: يا أم البنين هَبِي لي صندوقاً من صناديقك هذه فقالت يا أمير المؤمنين هي وأنا لك. فقال لا أريد غير هذا الذي تحتي. قالت: يا أمير المؤمنين إن فيه شيئاً من أمور النساء. قال: ما أريد غيره. قالت هو لك. فأمر به فحُمل، ودعا بغلامين فأمرهما بحفر بئر، فحفرا حتى إذا بلغا الماء وضع فمه على الصندوق، وقال: أيها الصندوق: إنه قد بلغنا عنك شيء فإن كان كذباً فما علينا في بلغنا عنك شيء فإن كان حقاً فقد دفنًا خبرك ودرسنا أثرك، وإن كان كذباً فما علينا في دفن صندوق من خشب حرج.

ثم أمر به فألقي في الحفرة، وأمر بالخادم فقذف في ذلك المكان فوقه، وطمّ عليهما جميعاً التراب.

قال: فكانت أم البنين توجد في ذلك المكان تبكي، إلى أن وجدت يوماً مكبوبة على وجهها ميتة.

قلت: وقد روى المعافى بن زكريا هذه الحكاية. فذكر أن الخليفة كان يزيد بن عبد الملك.

[٦١٥] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرَّاج، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازرِي، قال: حدثنا المعافى بنُ زكريا، قال حدثني أبي، قال: حدثنا أبو أحمد الختي، قال حدثنا أبو حفص النسائي، قال: حدثني محمد بن قال: حدثنا بن صدقة عن محمد بن أبي السري عن هشام بن محمد بن السائب، قال: كانت عند يزيد بن عبدالملك بن مروان أم البنين، وكان لها من قلبه موضع. قال فقدم عليه من ناحية مصر بجوهر له قدر وقيمة.

قال: فدعا خصيا له، فقال اذهب بهذا إلى أم البنين، وقل لها أُتيتُ به الساعة فبعثت به إليك. قال: فأتاها الخادم فوجد عندها وضاح اليمن، وكان من أجمل العرب وأحسنهم وجهاً. فعشقته أم البنين فأدخلته عليها، فكان يكون عندهما، فإذا أحست بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أدخلته في صندوق من صناديقها. فرآه الغلام ورأى الصندوق الذي دخل فيه، فوضع الجوهر بين يديها، وأبلغها رسالة يزيد، ثم قال يا سيدتي في منه لؤلؤة. قالت: لا ولا كرامة.

فغضب وجاء مولاه، فقال يا أمير المؤمنين، إني دخلت عليها وعندها رجل، فلما رأتني أدخلته صندوقاً، وهو في الصندوق الذي من صفته كذا وكذا، وهو الثالث أو الرابع. فقال له يزيد: كذبت يا عدو الله، جأوا عنقه. فوجأوا عنقه ونحَوُّه عنه.

قال: فأمهل قليلاً ثم قام فلبس نعله، ودخل على أم البنين، وهي تمتشط في خزانتها، فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصف له الخادم، فقال: يا أم البنين، ما أحب إليك هذا البيت؟ قالت يا أمير المؤمنين أدخله لحاجتي، وفيه خزانتي فما أردت من شيء أخذته من قرب. قال: فما في هذه الصناديق التي أراها؟ قالت: حليتي وأثاثي، قال فهبي لي منها صندوقاً، فقالت: كلها يا أمير المؤمنين لك، قال: لا أريد إلا واحداً ولك علي أن أعطيك زنته وزنة ما فيه ذهبا. قالت فخذ ما شئت، قال هذا الذي تحتي، قالت يا أمير المؤمنين عَد عن هذا، وخذ غيره فإن لي فيه شيئاً يقع بمحبتي. قال ما أريد غيره، فقالت هو لك.

قال: فأخذه ودعا الفراشين فحملوا الصندوق، فمضى به إلى مجلسه، فجلس ولم يفتحه ولم ينظر ما فيه، فلما جنه الليل دعا غلاماً له أعجمياً، فقال له استأجر أجراء غرباء ليسوا من أهل المصر.

قال: فجاءه بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة في مجلسه حتى بلغوا الماء، ثم قال قدموا إلي الصندوق، فألقاه في الحفيرة، ثم وضع فمه على شفيره، فقال: يا هذا قد بلغنا عنك خبر، فإن يك حقاً فقد قطعنا أثره، وإن يكن باطلاً فإنما دفنا خشباً ثم أهالوا عليه التراب حتى استوى.

قال: فلم ير وضاح اليمن حتى الساعة.

قال: فلا والله ما بان لها في وجهه ولا في خلائقه ولا في شيء، حتى فرق الموت بينهما.

[٦١٦] أخبرنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار ، قال: أنبأنا ابن حيويه ، قال: أنبأنا ابن خلف، قال: أخبرني أبو بكر النسائي، قال: أخبرني علي بن محمد بن سليمان الموصلي، قال أخبرني رجل سماه، أحسبه ذكر محمد بن إسحاق، قال:

كان لقمان بن عاد من أشد قومه وأجلدهم فقالوا له: لو تزوجت فبقي من نسلك في عاد. فقال إني أكره النساء، فلم يزالوا به حتى تزوج امرأة من منى، ثم بنى بيتاً طويلاً وجعل له باباً من أسفله، وسكن في أعلاه مع امرأته، وجعل خيطاً في جلجل، فإذا جاء من يريده حرك الجلجل، لئلا تسمع امرأته كلام رجل، فولدت له ابنة.

وإن فتى من عاد قال لقومه: أريد أن أرى امرأة لقمان بن عاد فمنعوه من ذلك فقال والله لئن لم أرها لأجرّن على عاد جريرة يكون فيها استئصال عاد.

قال: فجمعوا سيوفاً وسلاحاً وأدخلوه في جوف حزمة منها، ثم أتوا لقمان فقالوا: إنا نريد نُجْعَة لنا، ونريد أن نضع سلاحنا عندك، فأتوه به، وصعد به فوضعه عنده، وعاد القوم وأخذوا سيوفهم بعد أيام.

فبينا لقمان مع امرأته إذ نظر إلى نخامة في سقف بيته، فقال: من تنخم هذه؟ قالت أنا، قال أقائمة أم نائمة؟ قالت قائمة، قال: فتنخمي، فتنخمت فلم تبلغ فقال: السيوفُ دهَتْني، فذهب مثلاً. قال: فقتلها ونزل. فلقي ابنته فقتلها، فأتى قومه فقال: والله

لتصدقني، فصدقوه. فقال: ائتوني بهذا الفتى فخاف الفتى فلحق بالوحوش، فكان يأوي معها، فكَفَّ لقمان عن قومه حين بلغه أمر الفتى.

فقيل له في قتل الصبية: ما كان ذنبها؟ ولم قتلتها؟. قال إنها من النساء! وقد رويت لنا هذه الحكاية أتم من هذا.

[٦١٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت أخبرنا أبو محمد بن السراج، قال أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَةَ القضاعي ولقيتُه بمدينة الرسول ﷺ، قال أخبرنا أبو مسلم الكاتب، قال: أخبرنا ابن دُرَيْد، قال: حدثنا العُكْلي، عن ابن أبي خالد عن الهيئيم عن مجالد، عن الشَّعبي، قال كان لقمان بن عاد بن عاديا الذي عمر سبعة أنْسرُ مبتلي بالنساء، وكان يتزوج المرأة فتخونه، حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال، ثم نقر لها بيتاً في سفح جبل، وجعل له درجة بسلاسل ينزل بها ويصعد، فإذا خرج رُفعت السلاسل.

حتى عرض لها فتى من العماليق، فوقعت في نفسه، فأتى بني أبيه، فقال والله لأجنين عليكم حرباً لا تقومون بها قالوا وما ذاك؟ قال: امرأة لقمان بن عادٍ هي أحبُّ الناس إليّ.

قالوا فكيف نحتال لها؟ قال إجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها وشدوها حُزمة عظيمة، ثم ائتوا لقمان فقولوا له: إنا أردنا أن نسافر، ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع، وسمُّوا له يوماً.

ففعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها في ناحية بيته، وخرج لقمان، وتحرك الرجل، فحلّت الجارية عنه. فكان يأتيها، فإذا أحست بلقمان جعلته بين السيوف. حتى انقضت الأيام.

ثم جاؤوا إلى لقمان فاسترجعوا سيوفهم، فرفع لقمان رأسه بعد ذلك، فإذا نخامة تَنُوسُ في السقف. فقال لامرأته: من نَخِم هذه؟ قالت أنا. قال فتنخمي، ففعلت فلم تصنع شيئاً. فقال يا ويلتاه السيوف دهتني. ثم رمى بها من ذروة الجبل فتقطعت قطعاً، فانحدر مغضباً، فإذا ابنة له يقال لها صُحْر، فقالت له يا أبتاه ما شأنك؟ قال وأنت أيضاً من النساء، فضرب رأسها بصخرة فقتلها، فقالت العرب: ما أذنبت إلا ذنب صُحْر. فصارت مثلاً.

[71۸] أنبأنا محمد بن أبي منصور، قال: حدثنا عبد المحسن بن محمد، قال: حدثني أبو منصور محمد بن علي الواسطي، قال: حدثني الأمير منتخب الملك، قال: كان ابن المغربي مختفياً بالقاهرة، والسلطان يطلب دمه. وكان بمصر صبيٌ أمرد ممن انتهى الحسن إليه في زمانه، وكان يشتهي يراه. فخبره أنه يسبح في الخليج: فخرج وغرر بنفسه فنظر إليه فقال:

عُلِّمْتُ منطق جاجبَيْه وعسر فست آشار النعيه وعسر فست آشار النعيه هما قد رضيت من الحيا ولقد الحليه والمسوج مشال السوج مشائسه قسد ذات منه السحر في فكانسه في المسوج قل

والبين ينشر رايتيْ والبين ينشر رايتيْ وسم بقبلة في عارضيْ و قباسري إليه قب على الطلوري إليه وسم يشقُه من جانبيْ و مفحتيه المسلود في صفحتيه أبيدا ولا تسردُوا عليه وحركاته من وجنتيه حركاته من وجنتيه بين أشواقي إليه

## الباب الواحد والأربعون في ذكر من ضربت به الأمثال في العشق

أشهر المشهورين بذلك مجنون ليلى. وله أخبار كثيرة وأشعار كثيرة، وإنما أنتقي محاسنها. اختلف العلماء بالأنساب في اسمه ونسبه.

[719] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري.

وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسِّن التنوخي، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: قال ابن دابِّ، عن رَبَاح بن حبيب العامري، قال: هو قيس بن المُلوَّح بن مزاحم. وقال أبو عبيدة: هو البَخْتري بن الجعْدِيّ.

وقال أبو عمرو الشيباني: أخبرني أبو بكر الوَالبِيُّ، عن بعض ولد عليَّ بن أبي طالب، قال: هو قيس بن معاذ العُقيلي. وقال أبو العالية: هو الأقرع بن معاذ.

أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا ابن حَيويه، قال: أخبرنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أحمد بن حرب، قال: أخبرني ابن أبي كريم، قال: أخبرنا أبو قلابة العامري، عن القاسم بن سُويد الحَرَمي، قال: كان في بني عامر ثلاثة مجانين: معاذ ليلى، وهو معاذ بن كليب، أحد بني عامر بن عُبَيْد. وقيس بن معاذ. ومهديُّ بن الملوّح الجعدي.

فأما ليلى فاختلفوا في نسبها، فقال بعضهم: ليلى بنت مهدي. وقال بعضهم: ليلى بنت ورد من بني ربيعة. وفي كنيتها قولان: أحدهما أم مالك، وكذلك كناها المجنون في شعره. والثاني أم الخليل.

### سياق بداية معرفة المجنون بليلي

[٦٢٠] اختلفوا في ذلك. فأخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وأخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّراج، قالا: أنبأنا علي بن المحسِّن التنوخي.

وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو محمد بن البَلْخي، قال: أخبرني عبد العزيز بن صالح، عن أبيه، عن ابن دابّ، قال: حدثني رجل من بني عامر، يقال له رباح بن حبيب، قال: كان من بني عامر جارية من أجمل النساء، لها عقل وأدب، يقال لها ليلى بنت مهدي، فبلغ المجنون خبرها وما هي عليه من الجمال والعقل، وكان صبًا بمحادثة النساء. فعمد إلى أحسن ثيابه فلبسها وتهيأ، فلما جلس إليها وتحدث بين يديها، أعجبته ووقعت بقلبه.

فَظَلَّ يومه ذلك يحدثها وتحدثه حتى أمسى. فانصرف إلى أهله. فبات بأطول ليلة، حتى إذا أصبح مضى إليها، فلم يزل عندها حتى أمسى، ثم انصرف، فبات بأطول من ليلته الأولى، وجهد أن يغمض، فلم يقدر على ذلك، فأنشأ يقول:

نهاري نهارُ الناس حتى إذا بدا ليَ الليلُ هَزَّنْنِي إليكِ المضاجعُ أقضى نهاري بالحديث وبالمنكى ويجمعني والهمَّ بالليل جامعُ

وأدام زيارتها، وترك إتيانَ كلّ من كان يأتيه. فوقع في قلبها مثل الذي وقع في قلبه.

فجاء يوماً يحدثها فجعلت تعرض عنه وتُقْبل على غيره تريد أن تمتحنه وتعلَمَ ما في قلبه. فلما رأى ذلك منها اشتد عليه وخرج. فلما خافت عليه أقبلت عليه فقالت:

كِـ لانـا مظهـرٌ للنـاس بُغضاً وكـلُّ عنـد صاحبه مكيـنُ

فسري عنه عند ذلك. فقالت: إنما أردتُ امتحانك، والذي لك عندي أكثر من الذي لي عندك، وأنا معطيةٌ اللَّهَ عهداً إن أنا جالستُ بعد يومي هذا رجلًا سواك حتى أذوق الموت، إلا أن أُكْرَه على ذلك.

فانصرف وهو أسرُّ الناس، فأنشأ يقول:

أظن هواها تاركِي بمضلَّة من الأرض لا مالٌ لديَّ ولا أهلُ

قلت: قد ذكرنا في هذه الحكاية قوله: «هَزَّتْنِي إليكِ المضاجعُ»، وما روي لنا إلا بالزاي، ولا سمعنا أحداً يذكره إلا كذلك.

ثم رأينا الفتح بن جني يذكره بالراء، فقال: «هرَّتْنِي إليكِ المضاجعُ».

قال: والزاي تصحيف عندهم. قال: ويقال هرَّ الشيءَ يهرُّ ويهره إذا كرهه. فمعنى هرتني: كرهتني فنَبَتْ بي. قلت: وفي بداية معرفتها قول آخر.

[771] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري. وأخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قالا: أنبأنا أبو عمر بن حَيَّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: قال العُمَري، عن لقيط بن بكير المحاربي: أن المجنون علِقَ بليلي علاقة الصِّبا، وذلك أنهما كانا صغيرين يرعيان أغناماً لقومهما، فعلق كل واحد منهما صاحِبَه، إلا أن المجنون كان أكثر منها.

فلم يزالا على ذلك حتى كبرا، فلما عُلم بأمرهما حُجبت ليلى عنه، فزال عقله. وفي ذلك يقول:

تعلقتُ ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يَبْدُ للأَثراب من ثديها حجمُ صغيرين نرعى البَهْمَ ياليت أننا إلى اليصوم لم نَكْبُرُ ولم تكبر البهممُ

[٦٢٢] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو بكر الأردَستاني، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عباس الترقفي، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو غياث البصري، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: بينا ابن أبي مليكة يؤذن إذ سمع الأخضر الجدّي يتغنى في دار العاص بن وائل ويقول:

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البَهِ مم ما قال: فأسرع في الأذان، فأراد أن يقول: حي على الصلاة، فقال: حي على البهم، حتى سمعه أهل مكة، فجاء يعتذر إليهم!

[٦٢٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو القاسم التنوخي، قال: حدثنا ابن حيويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن

عمرو، قال: حدثني يحيى بن أبي جابر، قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال: كان المجنون من ولد أبي بكر بن كلاب فأتى عليه عصر من الدهر لا يعرف ليلى ثم عشقها، فخطبها فلم يزوجوه، فاشتدت حالته وزاد ما كان يجده وفشا أمره في الناس، فلقيه ابن عم له، فقال: يا أخي اتق الله في نفسك فإن هذا الذي أنت فيه من عمل الشيطان فازْجره عنك. فأنشأ يقول:

يا حَبَّذا عملُ الشيطانِ من عمل إن كان من عمل الشيطان حُبِّيها منَيَّتُها النفس حتى قد أضَّر بها وأخددَثَ تُخلُقا مَيَّها أمنيها

قال ابن خلَف: وقال أبو عبيدة: كان المجنون يجلس في نادي قومه وهم يتحدثون، فيقبل عليه بعض القوم؛ فيحدثه وهو باهت ينظر إليه، ولا يفهم ما يحدثه به، ثم يثوب إليه عقله فيسأل عن الحديث فلا يعرفه.

فحدثه مرة بعض أهله بحديث، ثم سأله عنه في غد، فلم يعرفه، فقال: إنك لمجنون. فقال:

إني لأجلس في النادي أحدُّ ثهم فأستفيق وقد غالتَّنِيَ الغولُ يَهُوِي بقلبي حديثُ النفس دونكم حتى يقول خليلي أنت مخبولُ

قال أبو عبيدة: فتزايد الأمر به حتى فقد عقله، فكان لا يقرُّ في موضع، ولا يؤويه رَحْل، ولا يعلوه ثوب إلا مزَّقه. وصار لا يفهم شيئاً مما يكلَّم به، إلا أن تذكر له ليلى، فإذا ذكرتْ أجاب النداء به ورجع عقله.

[٦٢٤] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: روى رباح بن حبيب، عن رجل من بني عامر قال: لما كثر ذكرُ المجنون لليلى، واشتهر أمره، اجتمع إلى أبيه أهله، وكان سيداً فقالوا له: زوِّج قيساً فإنه سيكف عن ذكر ليلى، وينساها، فعرض عليه أبوه التزويج فأبى وقال: لا حاجة لي إلى ذلك. فأتى ليلى بعض فتيان القوم ممن كان يحسد قيساً ويعاديه، فأخبرها أنه على أن يتزوج.

وجاء المجنون كما كان يجيء، فحجبته، ولم تظهر له، فرجع وهو يقول:

فوالله ما أدري علامَ هجرتنِي وأيَّ أموري فيك يا ليلَ أركبُ أَوَظعُ حبلَ الوصل، فالموت دونه أم أشربُ رَنْقاً منكم ليسس يُشْرَبُ

أم أهربُ حتى لا يُسرى لي مجاورٌ أم أفعلُ ماذا، أم أبوح فأغْلَبُ

فوالله ما أدري وإن لدائب أفكر ما جُرمي إليها فأعجبُ

قال: فبلغها قوله؛ فأنشأت تقول: صدق والله قيس حيث يقول:

ومن يُطع الواشين لا يتركوا له صديقاً وإن كان الحبيب المقرّبا

[٩٢٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، وأخبرتنا شهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قالا: أنبأنا الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: قال أبو عمرو الشيباني، لما ظهر من المجنون ما ظهر، ورأى قومه ما ابتُلي به، اجتمع قومُه إلى أبيه وقالوا: يا هذا قد ترى ما ابتلى به ابنك؛ فلو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله، وزار قبر رسول الله ﷺ ودعا الله عزّ وجل رجونا أن يرجع عقله ويعافيه الله تعالى. فخرج أبوه حتى أتى مكة؛ فجعل يطوف به ويدعو الله له بالعافية وهو يقول:

دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة وهنا أن ستمحسى ذنوبها وناديتُ أنْ يا رب أولُ سؤلَتي لنفسي ليلي ثـم أنـت حسيبُهـا فان أغط ليلي في حياق لا يتب إلى الله خلقٌ توبة لا أتوبا

حتى إذا كان بمنى نادى مناد من تلك الخيام: يا ليلى. فخر قيس مغشياً عليه، واجتمع الناس حوله ونضحوا على وجهه الماء، وأبوه يبكي عند رأسه، ثم أفاق وهو يقول:

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيَّج أطراف الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلي غيرَها فكأنما أطار بليلي طائراً كان في صدرى

[٦٢٦] أخبرتنا شُهْدة قالت أخرنا جعفر بن أحمد، قال أنبأنا أبو محمد الجوهري، قالت: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال ذكر محمد بن حبيب عن هشام بن محمد الكلبي وغيث الباهلي وأبي عمرو الشيباني، عن ابن دَأْبٍ، عن رباح، قال حدثني بعض المشايخ قال: خرجت حاجاً، حتى إذا كنت بمنى إذا بجماعة على جبل من تلك الجبال، فصعدت إليهم فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجه وقد علاه الصفار وبدنه ناحل، وهم يمسكونه.

فسألتهم عنه، فقالوا هذا قيس الذي يقال له المجنون، خرج به أبوه لما بلي به يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فلعل الله أن يعافيه.

قلت لهم: فما لكم تمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يجنى على نفسه جناية تتلفه. قال: وهو يقول لهم: دَعُوني أتنسُّم صبا نجد. فقال لي بعضهم: ليس يعرفك، فلو شئت دنوتَ منه فأخبرته أنك قد قدمتَ من نجد وأخبرته عنها. قلت: نعم أفعل. فدنوتُ منه، فقالوا: يا قيس هذا رجل قدِم من نجد. قال: فتنفَّس حتى ظننتُ أن كبده قد تصدعتْ ثم جعل يسائلني عن موضع موضع ووادٍ وادٍ، فأنا أخبره، وهو يبكى. ثم أنشأ يقول:

ألا حَبَّذا نجدٌ وطيبُ ترابه وأرواحُه إن كان نجدٌ على العهدِ ألا ليت شعرى عن عُوارضَتَى قَناً بطولِ الليالي هل تغيرتَا بعدي وعن جارتيْنَا بالبَيِّيل إلى الحمي وعن عُلويَّاتِ الرياح إذا جَرَتْ بريح الخزامي هل تهبُّ على نجد

على عهدنا أم لم يَسدُوما على العهد وعن أقحوان الرمل ما هو صانعٌ إذا هو أثرى ليلة بشرى جعدد

[٦٢٧] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا على بن المحسِّن، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: قال محمد بن زياد بن الأعرابي: لما شبب المجنون بليلي، وشُهر بحبها، اجتمع إليه أهلها، فمنعوه من محادثتها، وزيارتها، وتهدّدوه، وأوعدوه بالقتل، فكان يأتي امرأة فتعرف له خبرها، فنهَوْا تلك المرأة عن ذلك، فكان يأتي غفلات الحي في الليل.

فلما كثُر ذلك خرج أبو ليلي ومعه نفر من قومه إلى مروان بن الحكم فشكوا إليه ما ينالهم من قيس بن الملوح، وسألوه الكتاب إلى عامله عليهم يمنعه من كلام ليلي.

فكتب لهم مروان كتاباً إلى عامله يأمره أن يُحضر قيساً، ويتقدم إليه في ترك زيارة ليلي، فإن أصابه أهلها عندهم فقد أهدروا دمه.

فلما ورد الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته، فجمعهم، وقرأ عليهم كتاب مروان، وقال لقيس: اتق الله في نفسك، لا يذهب دمك هدراً، فانصرف قيس وهو يقول:

ألا حُجِبِ ت ليلي وآلي أميرُهِ ا وأوعدني فيها رجال أبوهم أبي وأبوها خُشنَتْ لي صدورها على غير شيء غير أني أحبه الله أسيرُها

على يميناً جاهداً لا أزورُها

فلما أيس منها وعلم أن لا سبيل إليها، صار شبيهاً بالتائه العقل، وأحبُّ الخلوة وحديث النفس، وتزايد الأمر به حتى ذهب عقله، ولعب بالحصا والتراب، ولم يكن يعرف شيئاً إلا ذكرَها، وقول الشعر فيها، وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضاً لفراقه، وضنيت ضَنَّى شديداً.

[٦٢٨] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أخبرنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: حدثني إسحاق بن محمد، قال: حدثني أبو معاذ النميري: أن مروان بن الحكم استعمل رجلاً من قيس على صدقات كعب بن ربيعة بن عامر، وهم قيس والخريش وجَعْدة، فسمع بخبر قيس بن معاذ وهو مجنون بني عامر، فأمر أن يؤتى به، فأتي به فسأله عن حاله، واستنشده فأنشده، فأعجب به وقال له: الزمني فلك أن أحتال لك في أمر ليلى حتى أجمع بينك وبينها، فلازمه، وكان يأتيه فيتحدث إليه.

وكان لبني عامر مجتمع يجتمعون فيه في كل سنة، وكان الوالي يخرج معهم إلى ذلك المجتمع لئلا يكون بينهم اختلاف، فحضر الوقت، فقال قيس للوالي: أتأذن لي في الخروج معك إلى هذا المجتمع؟ فأذن له.

فلما عزم على الخروج جاءه قوم من رهط قيس، فقالوا له: إنما سألك الخروج معك ليرى ليلى ويكلمها، وقد استعدى عليه بعض أهلها وأهدر لهم السلطان دمه إن أتاهم. فلما قالوا له ذلك منعه من الخروج معه وأمر له بقلائص من إبل الصدقة، فردها وأبى أن يقبلها، وأنشأ يقول:

رَدَدْتُ قــ لائــص القــرشي لمـا بَــدَا لي النقــضُ منــه للعهــودِ سَعَــوْا للجمــع ذاك وخلَّفــوني إلى حــزنِ أعــالجــه شــديــدِ

فلما علم قيس بن معاذ أنه قد منع، وأن لا سبيل إليها، ذهب عقله، وصار لا يلبس ثوباً إلا خرقه، وهام على وجهه عرياناً، لا يعقل شيئاً مما يُكلّم به، ولا يصلي، فلما رأى أبوه ما صنع بنفسه خاف عليه التلف، فحبسه وقيده، فجعل يأكل لحمه، ويضرب بنفسه الأرض.

فلما رأى أبوه ذلك حل قيده وخلاه، فكان يدور في فيافيهم عرياناً، ويلعب بالتراب، وكانت له داية لم يكن يأنس بأحد غيرها، وكانت تأتيه في كل يوم برغيف وماء، فتضعه بين يديه فربما أكله وربما تركه ولم يأكله.

[٦٢٩] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا

إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن العباس بن حيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدّثنا زكريا بن موسى، قال: حدّثني شعيب بن السكن عن يونس النحوي، قال: لما اختلط قيسُ بن الملوّح وزال عقله، وامتنع من الأكل والشرب، صارت أمه إلى ليلى، فقالت لها: إن ابني جُنَّ من أجلك، وذهب حبك بعقله، وقد امتنع من الطعام والشراب، فإن رأيت أن تصيري معي إليه، فلعله إذا رآك أن يسكن بعض ما يجد، فقالت لها: أمَّا نهاراً فلا يمكنني ذلك، فإن علم أهل الماء لم آمنهم على نفسي، ولكني سأصير إليه في الليل.

فلما كان الليل صارت إليه وهو مطرق يهذي، فقالت له يا قيس: إن أُمك تزعم أنك جننت على رأسي، وأصابك ما أصابك. قال: فرفع رأسه ونظر إليها، وتنفس الصعداء، وأنشأ يقول:

ها: الحبُّ أعظمُ مما بسالمجسانين نبه وإنمسا يصرع المجنسون في الحين

قالت: جننت على رأسي فقلت لها: الحب ليس يفيق المدهم صاحبه وفي رواية أخرى زيادة:

لو تعلمين إذا ما غِبْتِ ما سَقَمي وكيف تسهر عيني لم يلوموني

[٦٣٠] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وأخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا ابن السراج، قالا: أنبأنا علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني ابن عائشة، عن أبيه، قال: وَلِي نوفلُ بن مساحق صدقات كعب بن ربيعة، فنزل بِمَجْمع من تلك المجامع، فرأى قيسَ بن معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب، فدنا منه فكلمه، فجعل يجيبه بخلاف ما يسأل عنه؛ فقال له رجل من أهله: إن أردت أن يكلمك كلاماً صحيحاً فاذكر له ليلى؛ فقال له نوفل: أتحب ليلى؟ قال: فعم، قال: فحدثني حديثك معها. قال: فجعل ينشده شعره فيها؛ فأنشأ يقول:

وشُغِلْتُ عن فهم الحديث سوى مـ وأدِيـــم نحــو محــدٌثــي ليرى أنْ وأنشد:

ما كان فيكِ فأنتُم شُغْلي أنْ قد فهمت وعندكم عقلي

سَرَتْ في سواد القلب حتى إذا انتهى بها السيرُ وارتادت حِمى القلب حَلَّتِ

فللعين تَسْكِابُ إذا القلب مَلَّها ووالله ما في القلب شيء من الهوى وأنشد:

ذكرتُ عشية الصدَفين ليلى علي أليّب تُ أدري علي أليّب تُ أدري

وكلَّ الدهر ذكراها جديدُ أينقص حسب ليلي أم يزيدُ

وللقلب وسواس إذا العين مَلّبت

لأخرى سواها أكثرت أم أقلّت

فلما رأى نوفل ذلك منه أدخله بيتاً وقيده، وقال: أعالجه؛ فأكل لحم ذراعيه وكفيه، فحلَّه وأخرجه.

فكان يأوي مع الوحوش، وكان له داية ربَّتُه صغيراً، وكان لا يألف غيرها، ولا يقرُب منه أحد سواها؛ فكانت تخرج في طلبه في البادية، وتحمل له الخبز والماء، فربما أكل بعضه وربما لم يأكل. فلم يزل على ذلك حتى مات.

[٦٣١] أخبرتنا شهدة، قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا أبو عمر بن حيويه، قال: حدثنا ابن خلف، قال: أخبرني إسحاق بن محمد قال: حدثني أبو معاذ النُّمَيري، قال: لقي مجنون بني عامر الأحوص بن محمد الأنصاري؛ فقال له: حدثني حديث عروة بن حزام، قال: فجعل الأحوص يحدثه وهو يسمع حتى فوغ من حديثه؛ ثم أنشأ يقول:

عجبت لعُرُوة العُذُريِّ أمسى أحاديثاً لقوم بعد قوم وعسروة مات يوماً مستريحاً وهاندا أموت بكل يسوم

[ ۱۹۳۲] أخبرنا ابن ناصر؛ قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، وأخبرتنا شُهدة، قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السرَّاج، قالا: أنبأنا أبو محمد الطَّالقَاني، قال: أنبأنا ابن حقويه، قال: أنبأنا ابن خلف، قال: أخبرني عبد الله بن محمد الطَّالقَاني، قال: أخبرني السرَّيُّ بن يحيى الأزدِي، عن الفضل بن الحسن المخزومي، قال: دخل كثير عزة على عبد الملك بن مروان فجعل ينشده شعراً في عزة وعيناه تَذْرفان، فقال له عبد الملك: قاتلك الله يا كثير. هل رأيت أحداً اعشق منك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، خوجت مرة أسير في البادية على بعير لي يُوضع، فبينا أنا أسير، إذ رفع لي شخص فأمنه، فإذا رجل قد نصب شركا للظباء وقعد بعيداً منه، فسلمت عليه، فرد السلام، فقلت له: ما أجلسك ها هنا؟ فقال: نصبت شركاً للظباء فأنا أرصُده. فقلت: إن أقمت لديك فصدت أتطعمني؟ فقال: إنهاً والله.

قال: فنزلت وعقلت ناقتي وجلست أحدثه، فإذا هو أحسن خلق الله حديثاً، وأرقُّه وأجزله.

قال: فما لبثنا أن وقعت ظبية في الشَّـرَك فوثب ووثبت معه، فخلصها من الحبائل، ثم نظر في وجهها ملياً، ثم أطلقها وأنشأ يقول:

> أيا شِبْـة ليلى لــن تــراعــي فــإننــي ويــا شبــة ليلى لــن تــزالي بــروضــة فمـــا أنـــا إذ أشبَهتَهــا ثـــم لم تـــؤُبْ فَهِـــرَّ فقـــد أطلقـــتُ عنـــك لحبهـــا

لكِ اليوم من بين الوحوش صديقُ عليك سحابٌ دائسم وبُسروقُ سليماً عليها في الحياة شفيتوُ فأنست لليلى ما حييت طليقُ

ثم أصلح شركه وعدنا إلى موضعنا.

فقلت: والله لا أبرح حتى أعرف أمر هذا الرجل. فأقمنا باقي يومنا فلم يقع لنا شيء، فلما أمسينا قام إلى غار قريب من الموضع الذي كنا فيه، وقمت معه فبتنا به، فلما أصبح غدا فنصب شركه فلم يلبث أن وقعت ظبية شبيهة بأختها بالأمس، فوثب إليها ووثبت معه، فاستخرجها من الشرك ونظر في وجهها ملياً، ثم أطلقها فمرَّت. فأنشأ يقول:

اذهبي في كلاءة الرحمن أنتِ مني في ذمة وأمانِ ترهبيني والجيدُ منك لليلي والحشا والبُغام والعينانَ لا تخافى بأن تُهاجي بسوء ما تغنّى الحمامُ في الأغصان

ثم عدنا إلى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك شيء، فلما أمسينا صرنا إلى الغار فبِتنا فيه، فلما أصبحنا غدا إلى شركه وغدوت معه، فنصبه وقعدنا نتحدث وقد شغلني يا أمير المؤمنين بحسن حديثه عن الجوع، فبينا نحن نتحدث إذ وقعت في الشرك ظبية فوثب إليها ووثبت معه فاستخرجها من الشرك، ثم نظر في وجهها وأراد أن يُطْلقها فقبضت على يده وقلت: ماذا تريد أن تعمل؟ أقمتُ لديك ثلاثاً كلما صدتَ شيئاً أطلقته! قال: فنظر في وجهى وعيناه تذرفان وأنشأ يقول:

أَتَلْحَى مُحِبًّا هائم القلب أن رأى فلما دَنَا منه تذكَّر شَجْره

شبیهاً لمن یهواه فی الحبل مُوثَقَا وذكّره من قدنای فتشوقا

فرحمته والله يا أمير المؤمنين وبكيت لبكائه، ونَسَبْته، فإذا هو قيس بن معاذ المجنون.

فذاك والله أعشق مني يا أمير المؤمنين.

[٦٣٣] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وأخبرتنا شهدة بنت أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج، قالا: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن علي، قال: حدثني قاسم بن الحسن، عن العُمَري، قال: أنبأنا الهيثم بن عدي، قال: أنبأنا عثمان بن عمارة، عن أشياخهم من بني مُرَّة، قال: أنبأنا الهيثم بن عدي، قال: أنبأنا عثمان بن عمادة، والشَّراة في طلب بُغية له، فإذا هو قال: رحل رجل منا إلى ناحية الشام مما يلي تيماء، والشَّراة في طلب بُغية له، فإذا هو بخيمة قد رفعت له، وقد أصابه مطر، فعدل إليها فتنحنح، فإذا امرأة قد كلمته، فقالت له: انزل. فنزل وراحَتْ إبلهم وغنمهم، فإذا أمر عظيم وإذا رعاء كثير، فقالت لبعض العبيد سلوا هذا الرجل: من أين أقبل؟ فقلت: من ناحية اليمامة ونجد. فقالت أيّ بلاد نجد وطئت؟ فقلت كلها. فقالت عند من نزلت هناك؟ قلت: ببني عامر. فتنفست الصعداء، وقالت بأي بني عامر؟ فقلت ببني الحريش. فاستعْبرتْ، ثم قالت: هل سمعت بذكر فتى يقال له قيس، ويلقب بالمجنون؟ فقلت: اي والله ونزلت بأبيه وأتيته حتى نظرت إليه بهيم في تلك الفيافي ويكون مع الوحوش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تُذكر له ليلي فيبكي وينشد أشعاراً يقولها فيها. قال: فرفعت الستر بيني وبينها، فإذا شقة قمر، لم تر عيني مئلها، فبكت وانتحبت حتى ظننت والله أن قلبها قد انصدع.

فقلت لها: أيتها المرأة اتقّي الله فوالله ما قلتُ بأساً. فمكثت طويلاً عن تلك الحال من البكاء والنحيب، ثم قالت:

ألا ليت شعري والخطوبُ كثيرة متى رَحْلُ قيس مستقلٌ فراجعُ بنفسيَ من لا يستقل بِرَحْك ومن هنو إن لم يحفظ اللَّهُ ضائعُ

ثم بكت حتى غشي عليها فلما أفاقت قلت: من أنتِ يا أمة الله؟ قالت: أنا ليلى المشؤومة عليه، غيرُ المساعدة له.

[ ١٣٤] أخبرنا شهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا أبو عمر الخزاز، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا العمري عن عطاء بن مُضعب قال: خرج المجنون مع قوم في سفر فبينا هم يسيرون إذ تشعبت لهم طريق إلى الماء الذي كانت عليه ليلى، فقال المجنون الأصحابه: إن رأيتم أن تحطُّوا وترعَوا وتنتظروني حتى آتي الماء. فأبوا عليه وعذلوه. فقال لهم أنشدكم الله لو أن رجلاً صحبكم وتحرَّم بكم فأضَل بعيره، أكنتم مقيمين عليه يوماً حتى يطلب بعيره؟ قالوا: نعم. فقال:

فوالله لليلي أعظم حرمةً من البعير ثم أنشأ يقول:

أأترك ليلى ليس بيني وبينها هَبُوني امرأ منكم أضرل بعيره ولكصاحب المتروك أعظم حرمة عفا الله عن ليلى الغداة فإنها

قال: فأقاموا عليه حتى مضى ورجع.

وقد روى العتبي قال: مر المجنون يوماً بزوج ليلى وهو جالس يصطلي في يوم شات فوقف عليه ثم قال:

بربِّك هل ضَمَمْت إليك ليلى قبيل الصبح أو قَبَّلْتَ فاها وهل رَفَّتُ عليك قدرون ليلى رفيف الأقحروانة في نداها

فقال: اللّهم إذا حلّفتني فنعم. فقبض المجنون بكلتي يديه قبضة من الجمر فما فارقها حتى خر مغشياً عليه، فسقط الجمر مع لحم راحتيه.

[٦٣٦] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا على بن المحسّن التنوخي، قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، قال حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا داود بن محمد، عن عمرو بن رزام، قال: وفِد فتى من نهد يقال له صباح بن عامر على الملوح أبي قيس المجنون، فسلم عليه وخبره بنسبه، وقال له: إني قد وفدت من بلدي لأنظر إلى قيس وأسمع من شعره، فما فعل؟

فبكى الشيخ حتى غشي عليه، ثم سكن وقال أنى لك بقيس؟! إن قيساً عشق ابنة عم له، وإنه جُنَّ على رأسها، فهو لا يأنس بأحد، يَردُ مع الوحوش يوم ورودها ويَصْدُر معها إذا صدرت، ولكن ها هنا شاب يذهب إليه في كل وقت وهو يأنس به ويأخذ منه ما

يقول، وقد حفظ له قصيدة يقال لها المؤنسة، فإذا أنشده إياها أنس به وحدثه، فإن شئت فصر إليه.

قال صباح: فصرت إلى الفتي، فرحب بي وسألنى عن حالي، فأخبرته، فقال لي: أتروي لقيس بن ذريح شيئاً؟ فإن المجنون مُسْتَهترَ بشعره. قلت: أنا أحفظ الناس لشعر قيس، قال: فَصِر إلى موضع كذا وكذا فاطلبه في تلك الفيافي فإنك تجده، واعلم أنه إذا رآك سوف ينفر منك ويهوِي إليك بحجر، فلا يهولنك واقعد كأنك لا تريده، فإذا رأيته قد سكن فاذكر له ليلي، فإنه سيرجع إلى عقله ويُراجع صحته ويحدثك عن حاله، ثم أنشده من شعر قيس شيئاً فإنه مشغوف به.

قال صباح: ففعلت الذي أوصاني به الفتي، ولم أزلْ أطلبه حتى انتصف النهار، فإذا أنا برجل عريان قد سقط شعر رأسه على حاجبيه، وإذا هو قد حظّر حَظيرةً من تراب وهو قاعد في وسطها، وإلى جانبه أحجار وهو يخطط بإصبعه في الأرض، فلما رآني أهوى إلى حجر ووثب ليقوم، فقعدت ناحيةً أرمي ببصري إلى غيره، ولا أَحْفِل به، ثم إنه رجع إلى عبثه وتخطيطه، فقلت له: أتعرف ليلى؟ قال: بأبي والله هي، فكيف لا أعرفها؟

قلت: لله قيس بن ذريح حيث يقول:

وإني لَفْــن دمــعَ عينــيّ بـــالبكـــا وقسالسوا غسدا أو بعسد ذاك بليلسة وما كنت أخشى أن تكون منيتى

فقال: أنا والله أشعر منه حيث أقول:

نَع ب الغ رابُ بِبَين ليلي إنه كان الكتاب بِبَيْنهم مخط وطَا أصبحتُ من أهلي الذين أحبهم كالسهم أصبح ريشه تمرُوطًا

حذاراً لما قد كال أو هو كائنُ فراقً حبيب لم يَبِنْ وهو بائنُ بِكُفَّيْكِ إِلا أَن مِا حُرِمٌ حِالْنُ

ثم وثب مُسرعاً إلى ظباء سنحت له، فغاب عنى فتبعته، فجعلت أقفو أثره إلى آخر النهار، فما وقعت عيني عليه، ثم غدوت في اليوم الثاني فجعلت أطوف عليه في تلك الفيافي، حتى إذا جنني الليل انصرفتُ، فلما كان في اليوم الثالث طلبته، فإذا أنا به عريان بين أحجار ميتٌ.

[٦٣٧] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، وأخبرتنا شهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قالا: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن

حَيُّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن الهيثم القرشي، قال: حدثني العباس بن هشام، عن أبيه هشام بن محمد بن السائب أن رجلًا من أهل الشام كان له أدب وإنه ذُكر له المجنون فأُخبر بخبره، فأحب أن يراه وأن يسمع من شعره، فخرج يريده حتى إذا صار إلى حبه سأل عنه فأخبر أنه لا يؤويه مكان، وأنه يكون مع الوحش، قال: فكيف لي بالنظر إليه؟ قيل: إنه لا يقف لأحد حتى يكلمه إلا لداية له هي التي كانت ربَّتُه. فكلُّم دايته وراسَلها فخرجت معه تطلبه في مظانِّه التي كان يكون فيها في البَّرِّيَّة، فطلبوه يومَهم ذلك فلم يقدروا عليه، ثم غدوا في اليوم الثاني يطلبونه فبينما هم كذلك إذ أشرفوا على وادٍ كثير الحجارة، وإذا به في ذلك الوادي بين الحجارة ميتاً، فاحتمله الرجل ودايته حتى أتيا به الحيَّ فغسلوه وكفنوه ودفنوه.

وقد حكى في موت مجنون بني عامر غير ما تقدم.

فذكِر أن كُثَيراً قال: بينا أنا عند مجنون بني عامر، جاء إليه رجل، فقال: يَعَزَّ يا قيس. قال: عمَّن؟ قال عن ليلي. فقام إلى بعيره وقمت إلى بعيري، ثم أتينا الحيَّ فأرشدنا إلى قبرها، فأقبل يقبِّله ويلتزمه ويشم ترابه وينشد الشعر، ثم شهق فمات، فدفنته.

### سياق أبيات من مستحسن شعره

[٦٣٨] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا على بن المحسِّن، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني سليمان بن أيوب المديني، قال: سمعت مُصْعَبا الزبيري يقول: كان مجنون بني عامر يسيح مع الوحش وينثر الشعر نثراً، وكان الركبان يتلَّقون منه الشعر فيروونه.

قال ابن خلف: قال القحذمى: لما قال المجنون:

قضاها لغير وابتلاني بحبها فهللا بشيء غير ليلي ابتلانيا سلب عقله.

قال ابن خلف: وأنشد مصعب بن الزبير للمجنون:

أفــقْ قــد أفــاق الــواجــدون وقــد أنــي و ما لك مسلوبَ العزاء كأنما

ألا أيها القلبُ الذي لجَّ هائماً وليدا بليلي لم تُقَطَّع تمائمة لدائك أن يلقى طبيباً يلائمة تری ناًی لیلی مَغْرَماً أنت غارمه

أجَ لَا ينسيك عهداً تَقَادُمُ فَ اللَّهُ ولا ينسيك عهداً تَقَادُمُ فَ المُحَدِّ وَاللَّهُ وَلا ينسيك عهداً تَقَادُمُ فَ قال ابن خلف: وأنشد أبو عمرو الشيباني للمجنون:

دعاك الهوى والشوقُ حتى ترنمت هَتُوفُ الضحى بين الغصون طَرُوبُ تُجُاوِبُ وُرْقاً قد أُرِعْنَ لصوتها فكل لكل مُسْعِدٌ ومجيبُ ألا يا حمامَ الأيْكِ ما لك باكياً أف ارقْتَ إِنْفا أم جف اك حبيبُ

[٩٣٩] أخبرتنا شهدة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا عبد الله بن المعدِّل، قال: سمعت الأصمعي يقول، وذكر مجنون بني عامر، فقال: هو قيس بن معاذ. ثم قال: لم يكن مجنوناً وإنما كانت به لوثة، وهو القائل:

ولم أر ليلي بعدد موقفنا الدني بخيف مِنى ترمي جمارَ المحسّب ويبدي الحصا منها إذا قلذفت به

من البرُد أطراف البنان المخَضّب

[٦٤٠] أخبرنا عبد الوهاب، ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا يحيى بن الحسن القاضي، قال: أنبأنا ابن سُويد، قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري، قال: أنشدنا أحمد بن يحيى لقيس بن معاذ:

إذا قَـرُبَتْ دارٌ كَلِفْتُ وإن ناًتْ أَسِفْتُ فلا بالقرب أسلو ولا البُعْدِ وإن وعـدَتْ زاد الهـوى لانتظـارهـا ففى كل حبٌّ لا محالة فَرْحَةٌ

وإن بَخِلت بالوعد مِتُ على الوعد وحبك ما فيه سوى محكّم الجُهْدِ

وفي رواية أخرى أنه اجتمع بليلي يوماً فلما حان فراقها أنشد هذه الأبيات.

[٦٤١] أخبرتنا شهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الأرْدَستاني، قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن حبيب، قال: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد البيهقي، قال: سمعت أبا بكر بن الأنباري يقول: سمعت العباس بن سالم الشيباني يقول: سمعت ابن الأعرابي قال: ومن جَيِّد شعره، يعني مجنون بني عامر:

وجاؤوا إليه بالتعاويذ والرَّقَى وصَبُّوا عليه الماءَ من ألم النُّكس وقالوا به من أعين الجن نظرة ولو عَقَلوا قالوا به أعين الإنس وحُكى أن قوماً قالوا لأبيه: اطلب له طبيباً. فأتاه بطبيب فأنشأ قيس يقول:

ألا يا طبيب النفس أنت طبيبها دَعَتْني دواعي حبِّ ليلى ودونها فلبيك من داع دعا ولَوَ أنسى وما هجرتْكَ النفس من أجل أنها وله في قصيدة:

سقى الله جارات لليلي تباعدت بثَمْدِينَ لاحتْ نارليلي وصحبتى فقال بصير القوم لمحة كوكب فقلت لهم بل نار ليلاي أوقدت بَلِي نِسَارُ لِيلِي يِسَا خليلي أريَّتمَا الْـ أشــوقــاً ولمـا يَمْـض لي غيرُ ليلــة خليلي لا والله مـــا أملـــــُــُ البكـــا قضاها لغيري وابتلاني بحبها وخَبرتمــاني أن تيمـاء مَنْـزلٌ فهذي شهور الصيف أمْسَتْ قد انقضت فلسو كسان واش بساليمسامسة داره وماذا لهم لا أحسن الله حفظَهم وقد كنت أعلو حبَّ ليلي فلم ينزل فيا رب سَوِّ الحبَّ بيني وبينها فما طلع النجم اللذي يهتمدي به ولا سرت ميلًا من دمشق ولا بندا ولا سُميتُ عندي لها من سمية ولا هَبَّت الريح الجنوبُ من أرضها ويـوم كظـل الـرمـح قصَّرتُ طـولَـه فيا ليل كم من حاجة لي مهمة خليلً إلَّا تبكيـــا لي أَلْتُمـــسْ فقد يجمع الله الشتيتين بعدما

فرفقاً بنفس قد جفاها حبيبُها ذُرىً فقد جسم الحزن منها قلوبُها صدىً بين أحجار لظلل يجيبها قلَتْك ولكن قلل منك نصيبُها

بهن النوى حيث احتلَلْنَ المطاليا بقرع الغَضا تُزْجي المطيّ الخوافيا بَــدا في ســواد الليــل فــرداً يمــانيــا بعَلْيا تسامَى ضوءها فبداليا عَلَيه ولا ليا والهن ولا ليا رويد الهدوى حتى تَغِبُّ ليساليَّا إذا عَلَـمٌ مـن أرض ليلي بَـدَا ليـا قضي اللُّـهُ في ليلي ولا ما قضي ليا لليلي إذا ما الصيف ألقى المراسيا فما للنوى ترمى بليلي المراميا ودارٌ باعلى حَضر مَوْتَ اهتدى ليا من الحفظ في تصريم ليلي حِبَالِيَا بيَ النقــضُ والإبــرامُ حتــي عَــلاَنيــا يكون كفافأ لا على ولا لِيَا ولا الصبح إلا هَيَّجَا ذكرَها ليا سهيلٌ لأهل الشام إلا بدا ليا من الناس إلا بَالَّ دمعي ردائيا من الليل إلا بتُ للريح حانيا بليلي فسألْهَتْنسي ومساكنتُ لاهيسا إذا جئتكم بالليل لم أدر ماهيا خليـلا إذا أنـزفْتُ دمعـي بكـى ليـا يظنان جَهد الظن ألا تلاقيا

على فلنن تحمروا على القروافيا فهذا لها عندي فما عندها ليا؟ وبالشوق منا والعناء قضى ليا أشاب قلذالي واستهام فؤاديا وقد عِشْتُ دهراً لا أعدُّ اللياليا أحدُّث عنك النفس يا ليلَ خاليا أصانع رَحْلي أن تميل حياليا شمالاً ينازعني الهوى من شماليا بــوجهـــي وإن كـــان المصلُّ ورائيـــا كعَظْم الشجا أعْيَى الطبيب المداويا وأشْبَهَ لُ و كان منه مُدانيا فَمَـنْ لِي بليلي أو فمـن ذا بهـا لِيَـا؟ وعن حِوَج قِضَّاؤُهَا من شِفَائيا عقيق وأبكيت العيون البواكيا رياحُ الصبالو نُحْتِ نَوْحا مُدَانيا تجاوَزْنَ بي عُرض النعاف الفيافيا أرى حــاجتــي تُشرى ولا تشترى ليـــا سَلَوْتُ ولا يخفى على الناس ما بيا أشـــد على رغــم العــدو تصـافيـا خليلين إلا يرجوان تسلاقيا بوصلك أو أن تُعرضي في المنى ليا يروم سُلُوًا قلت: إني لما بيَا فإياكَ عنى لا يَكُنْ بك ما بيا فشأنُ المنايا القاضيات وشانيا بخير وجَلَّتْ غَمْرَةً عن فواديا وإن شئت بعد الله أنْعَمت باليا يـرى نِضْـوَ مـا أبقيـتِ إلا أوى لِيـا لعلَّ خيالًا منكِ يلقى خياليا

فإن تمنعوا ليلي وتحموا بلادها فَ أَشْهَ لُهُ عند الله أني أحبها قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وإن الـذي أمَّلْتُ مـن أم مـالـك أعُـــ للليالي ليلــة بعــد ليلــة وأخــرجُ مــن بين البيــوت لعلَّنــي إذا سُرتُ أرضاً بالفضاء رأيتُنكي يميناً إذا كانت يميناً وإن تكن أراني إذا صليت يَمَّمْت نحوها ومــــا بيَ إشراك ولكــــن حبَّهــــا أحبُّ من الأسماء ما وافق اسمها خليليَّ ليلى أكبر الحــــاج والمُنَـــــى فقد طال ما ألْبُثْتِنِي عَن صحابتي لعمري لقد أبكيتني يا حمامة ال وكنتُ ربيطَ الجـأشِ مـا تستفـزُّني فأصبحتُ بعد الإنس صاحبَ جنَّة خليليَ ما أرجـو مـن العيـش بعـدُمـا وتجـــرم ليلي ثـــم تـــزعـــم أننـــى فلـــم أر مثلينا خليلي جنايـة خليلان لا نرجو لقاءً ولا ترى وإنى الأستحبيك أن أعرض النكي يقــول أنــاس عَــلَّ مجنــونَ عــامــر بيَ الياسُ أو داء الْهُيَام أصابَني إذا ما طواكِ الدهر يا أمَّ مالك إذا اكتحلت عيني بعينك لم ترل وأنتِ التي إن شئت أشقَيْت عيشتى وأنت التي ما من صديق ولا أخ وإني لأستغشى ومـــــــا بيَ نعســـــــةٌ

هـي السحـرُ إلا أن للسحـر رقيـةً إذا نحسن أدْلجنا وأنست أمامنا ذَكَتْ نارُ شوق في فؤادي فأصبحت ألا أيها الركب اليمانون عَرِّجوا نسائلكم هل سال نعمان بعدنا ألا يا حمامَى بطن نعمان هجتما ألا أيهـــا القُمْــريّتــان تجـــاوبـــا فإن أنتما استطربتما وأردتما ألا ليت شعري ما لِلَيلي وما لنا ألا أيها الواشي بليلي ألا ترى إذا نحن رُمْنا هجرَها ضمَّ حبَّها لئن ظعن الأحباب يا أمَّ مالكِ فيا ربِّ إذ صيرَّتَ ليلي هِـي الْمُنَـي وإلا فبغِّضهـــا إلَّى وأهلَهـــا ألا لا أحب السير إلا مُصَاعداً على مثل ليلي يقتل المرء نفسه خليلٌ إن ضَنُّ وا بليلي فقرِّ إِلَيْ ألا يا حمامَ الطلح إن كنت باكياً فيا أخوي حَزْم ألِّا هُدِيتما و له:

وإن لمجنون بليل مُوكَّللُ إذا ذُكررت ليلى بكيت صبابة ويروى له في أخرى:

أيا حَرجات الحيّ يوم تحمَّلوا إلى الله أشكو أنه شُقَّت العصا فإن انهمال العين يا ليل كلما فلو لم يَجني الظاعنون لهاجَنِي

وإنَ لا ألقــــى لسحــــريَ راقيـــــا كفى لمطايانا بذكراك هاديا لهــا وهــج مُستضرمٌ في فــؤاديــا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا وحُبَّ إلينا بطن نعمان واديا على الهوي للا تغنيتما ليا بلحنيكما ثم اسجعا عَلَمانيا لحاقاً بأطلال الغضا فاتبعانيا وما للصبا من بعد شيب عَـلانيـا إلى مَن تشيها أو بمن جئتَ واشيا؟! ضميم الحشا ضم الجناح الخوافيا لما ظعن الحب المذي في فواديا فَ زِنِّ بِعَيْنَيْهِ الكما زنتها ليا فإني بليلي قد لقيت الدواهيا ولا البرقَ إلا أن يكون يمانيا وإن كنتُ من ليلي على اليأس طاويا لَى النعـشَ والأكفـانَ واستغفـرا ليــا فمللَّان فاهَتج إنني قد أنى لِيا على حاضرى الريان ثم اذكرانيا

ولست عزُوفاً على هواها ولا جَلدا لِتُلْكَا الحَـدُا

بني سَلَم لا جادكن ربيع هي اليوم شتى وهي أمس جميع ذكرتُك وحدي خالياً لسريع حائم ورق في الديار وقوع

تجاوَبن فاستبكين من كان ذا هوى لعمرك إني يوم جرعاء مالك مضى زمن والناس يستشفعون بي ندمت على ما كان مني فقدتني فقدتني فقدتك من نفس شعاع فإنما فقربت لي غير القريب وأشرفت

يقَـرُ بعينـي قـربهُا ويـزيـدني فكـم قـائـل فيكـم قـريب عصيتُه فيـا نفس صبراً لسـتِ والله فـاعلمي وله:

تجنبت ليلى أنْ يَلجَّ بك الهوى ولم أرَ ليلى قبل موقف ساعة ولم أرَ ليلى قبل موقف ساعة

وألقى من الحب المبرح سَوْرة لقد شفَّ هذي النفسَ أن ليس بارجاً فلا تتركى نفسى شَعاعا فإنها

نوائح ما تجري لهم دموعُ لعاصِ لأمر الراشدين مضيع فهلل في إلى ليلى الغداة شفيع كما يندم المغبون حين يبيعُ نهيتُكِ عن هذا وأنت جميع مُناكِ ثنايا ما لهن طُلوع

بها عجباً من كان عندي يعيبها وتلك لعمري توبة لا أتوبها بأول نفس غاب عنها حبيبُها

وهيهات كان الحب قبل التجنب ببطن منى ترمي جمار المحصّب

لها بين جلدي والعظام دبيبُ لها شَجَنٌ ما يستطاع قريبُ من الوجْد قد كادت عليك تذوبُ

#### ۱ \_فصل

ومن المشتهرين بالعشق عُرْوةُ بن حِزام.

[٦٤٢] أخبرتنا شُهْدَة بنت أحمد، قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج، قال: نقلت من خط أبي عمر بن حيَّويْه، قال: حدثنا أبو بكر بن المرْزُبان، قال: حدثني أبو العباس فضل بن محمد اليزيدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصِليُّ، قال: أخبرني لقيط بن بُكير المحاربي، أن عروة بن حزام، وعفراء ابنة مالك العُذْرَيْين، وهما بطن من عُذْرة يقال لهم بنو هند بن حزام بن ضِنَّة بن عبد بُكير بن مُذْرة، ويقال إنهما نشآ جميعاً فَعِلقها علاقة

الصِّبَا، وكان عروة يتيماً في حجر عمه حتى بلغ، فكان يسأل عمَّه أن يزوِّجه عفراء، فيسوِّفُه، إلى أن خرجت عير لأهله إلى الشام، وخرج عروة إليها.

ووفد على عمِّه ابنَ عم له من البِّلقاء يريد الحج، فخطبها، فزوَّجها إياه، فحملها.

وأقبل عروة في عيره تلك، حتى إذا كان بتَبُوك نظر إلى رُفْقة مقبلة من نحو المدينة فيها امرأة على جمل أحمر، فقال لأصحابه: والله لكأنها شمائل عفراء. قالوا: ويحك ما تترك ذكر عفراء لشيء!

قال: وجاء القوم فلمَّا دنوا منه وتبين الأمر يبس قائماً لا يتحرك ولا يُحير كلاماً ولا يَرْجع جواباً، حتى بعد القوم. فذلك حيث يقول:

وإني لتَعسروني للذاكسراك رعْدةً لها بين جلدي والعظام دبيب ب وقلت لع راف اليمامة داون فإنك إنْ أبر أتني لطبيب

فما هو إلا أن أراها فجاءةً فأبت حتى ما أكاد أجيت فما بي من حمى ولا مَسسِّ جِنَّة ولكن عمِّي الْجِميريَّ كَذُوبُ

قال أبو بكر: وعراف اليمامة هذا الذي ذكره عروة وغيره من الشعراء هو رياح بن راشد ويكنى أبا كُحَيلة، عبدٌ لبني يَشْكُر تزوج مولاه امرأة من بني الأعرج، فساقه في مهرها، ثم ادَّعي نسباً في بني الأعرج.

ثم إن عروة انصرف إلى أهله وأخذه البكاء والهلاس، حتى نحل جسمه فلم يبق منه شيء. فقال بعض الناس: هو مسحور. وقال قوم به جنَّة. وقال آخرون: بل هو موسوس، وإن بالحاضر من اليمامة لطبيباً له تابع من الجن، وهو أطبُّ الناس، فلو أتيتموه، فلعل الله يعافيه.

فساروا إليه من أرض عُذرة، حتى داواه فجعل يسقيه ويُنشِّرُ عنه، وهو يزداد سقما. فقال له عروة: يا هناه، هل عندك للحب دواء أو رُقْية؟ فقال: لا والله. فانصر فوا. حتى مَرُّوا بطبيب بحَجْر فعالجه، وصنع به مثل ذلك. فقال له عروة: ما دائي ودوائي إلا شخص بالبلقاء مقيم، فهو دائي وعنده دوائي.

فانصر فوا به، فأنشأ يقول عند انصرافهم به:

جَعَلَتُ لعرًاف اليمامة حُكْمَه وعــرافِ حَجْــرِ إن همـــا شَفَيـــاني وقاما مع العُواد يَبْتدران فقالا نعم نشفى من الداء كله

فما تركا من رقية يَعْلَمَانِها ولا سلْوة إلا وقد سقياني فقالا شفاك اللَّهُ واللَّهِ ما لنا بما ضُمّنَتْ منك الضلوعُ يدانِ

قال: فلما قدم على أهله، وكان له أخوات أربع ووالدة وخالة، فمرَّضْنَه دهراً، فقال لهن يوماً: اعْلَمْنَ أني لو نظرتُ إلى عفراء نظرة واحدة ذهب وجعي.

فذهبوا به حتى نزلوا البلقاء مُسْتَخْفِين، فكان لا يزال يُلمُّ بعفراء وينظر إليها، وكانت عند رجل كريم سيّد كثير المال والغاشية، فبينما عروة يوماً بسوق البلقاء إذ لقيه رجل من بني عذرة، فسأله عن حاله، ومقدمه، فأخبره. قال: والله لقد سمعتُ أنك مريض، وأراك قد صَحَحْت. فلما أمسى الرجلُ دخل على زوج عفراء، فقال متى قدم هذا الكلب عليكم الذي قد فضحكم؟ قال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عروة. قال: وقد قدم؟ قال نعم. قال: أنت والله أولى بها منه أن تكون كلبا، ما علمتُ بقدومه، ولو علمت لضَمْمته إلى .

فلما أصبح غدًا يسأل عنه حتى جاءه فقال: قدمتَ هذه البلد فلم تنزل بنا ولم ترَ أن تُعلمنا بمكانك فيكون منزلك عندنا، عليّ وعليّ إن كان لكم منزل إلا عندي. قال نعم، نتحوّل إليك الليلة أو في غد.

فلما ولى قال عروة لأهله: قد كان ما ترون، وإن أنتم لم تخرجوا معي لأرْكَبن برأسي ولألحقن بقومكم، فليس عليّ بأس.

فارتحلوا وركبوا طريقهم ونُكس عروة ولم يزل مُدْنَفاً حتى نزلوا وادي القُرى.

وفي رواية أخرى: أن حِزاما هلك وترك ابنة عروة في حجر عمه عقال بن مهاصر، وكانت عفراء تِرْباً لعروة، يلعبان جميعاً، حتى ألف كل واحد منهما صاحبه. فكان عقال يقول لعروة: أبشر فإن عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى.

فلما بلغا أتى عروةً عمة له يقال لها هند بنت مهاصر، فشكا إليها حبَّ عفراء وقال: يا عمة، إني أكلمك وإني أستحيي منك، ولكن ما أفعل هذا حتى ضِقْتُ ذرعاً بما أنا فيه.

فذهبت إلى أخيها فقالت: يا أخي قد أتيتك في حاجة يَأْجِرك الله عليها، تُزَوِّج عروةَ عفراءَ. عقال: ما عنه مذهب، ولكنه ليس بذي مال، وليس عليه عَجَلة.

وكانت أم عفراء لا تريد لها إلا من له مال. فخطب رجلٌ له مال عفراء، فأتى

عروةُ عمه، فقال: قد عرفتَ قرابتي وقد بلغني أن رجلًا يخطب عفراء، فإن تجبه قتلتني، فقال: ليس أخرجها إلى غيرك، ولكنّ أمها تريد مهراً غالياً، فاسترزق الله واضطرب.

فخرج إلى ابن عم له موسر باليمن، واشترط على أبوي عفراء أن لا يُحدثا فيها حدثا، فضمنا له ذلك. وذهب إلى ابن عمه فوصله وأعطاه مائة من الإبل.

واتفق أن رجلًا خطب عفراء، وكان ذا مال، فاعتذر أبوها إليه، وأجابته أمها وصَرَفَتْ أباها عن رأيه، وقالت: قد جاء الغنى إلى بابنا، ولا ندري أعروة حي أم ميت وهل يأتي بشيء أم لا.

فزوَّجه وارتحل بها إلى الشام، وعمد أبوها إلى قبر عتيق فجدَّده وسواه، وقال الحق كتمان الحال.

فقدم عروة فنعاها أبوها إليه. فجعل يختلف إلى القبر أياماً. ثم أخبر الحال، فرحل إلى الشام، فنزل بالرجل وهو لا يعرفه، فأحسن ضيافته ثم علمت به عفراء.

وجاء رجل فقال: تركتم هذا في داركم يفضحكم؟! فأنكر الزوج على هذا القائل واستحضر عروة، وقال: لا تبرح من عندي. ثم خرج وتركها عند عروة، وأوصى خادم الباب بحفظ ما يقولان. فقال: قد أَجْمل هذا الرجل، وما أقيم بعد علمه، وإنما أرحل إلى مَنيَتني.

ثم رحل فتناولته الأسقام.

[٦٤٣] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبرية، قالت: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي، قال: حدثني النبير بن بكّار، قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز، عن أبي السائب المخزومي، قال: أخبرني ابن أبي عتيق قال: إني لأسير في أرض عذرة، فإذا بامرأة تحمل غلاماً خدلاً ليس مثله يتورّك، فعجبت لذلك فإذا برجل له لحية، قال: فقالت لي: سمعت بعروة بن حزام؟ قال: قلت نعم، قالت: هذا والله عروة بن حزام، فقلت أنت عروة؟ فكلمني وعيناه تدوران في رأسه فقال نعم أنا والله الذي أقول:

جعلتُ لعرَّاف اليمامة حكمه وعرافِ نجدٍ انْ هما شفياني فقالا نعم نشفي من الداء كله وراحاً مع العُرود

فما تے کا مے سلوۃ یَعْلَمانہا فقالا شفاك اللَّـهُ واللَّـه ما لنــا فعفراء أحظى الناس عندي مودةً

ولا شربية إلا وقيد سقياني بما ضُمِّنَتْ منْك الضلوعُ يدان وعفراء عنسى المعرض المتواني

قال: ثم ذهبت فما رحتُ من الماء حتى سمعت الصيحة فقلت ما هذا؟ فقيل: مات عروة.

قال عبد الملك، فقلت: يا أبا السائب، والله ما أراه إلا شرَق! قال: فممَّ شرَق؟ قلت: شرق بريقه، تُرى إنساناً يموت من الحب؟! فقال: سخنت عيناك!!

[٦٤٤] أخبرتنا شُهْدَة بنت أحمد، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أحمد بن ثابت، قال: أنبأنا أبو الحسين بن رَوْح، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال حدثنا على بن سلمان الأخفش، قال: أنبأنا محمد بن يزيد، قال: حدثني مسعود بن بشر المازني، قال: حدثني العتبي عن أبيه، عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير الأنصاري، قال: وليت صدقات بني عُذرة، قال: فدُفعت إلى فتى نحت ثوب، فكشفت عنه، فإذا رجل لم يبق إلا رأسه. فقلت: ما بك؟ فقال:

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدد إن هما شفياني

كأن قطاةً علِّقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان

ثم تنفس حتى ملأ الثوب الذي كان فيه، ثم جمد، فإذا هو قد مات، فأصلح من شأنه، وصليت عليه. فقيل: أتدرى من هذا؟ عروة بن حزام.

[720] حدثنا المبارك بن على، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الجبار. وأنبأنا محمد بن أبي طاهر، كلاهما عن إبراهيم بن البرمكي، عن أحمد بن جعفر بن سلم، قال: حدثني أبو دُلف هاشم بن محمد، قال: حدثنا العباس بن الفرج الرِّيَاشي، قال: حدثنا عمر بن بكير، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير قال: استعملني عمر بن الخطاب، أو قال: عثمان، شكَّ الراوي، على صدقات سعد هذيم، فلما قبضت الصدقة، وقسمتها بين أهلها أقبلت، فلما كنت ببلاد عذرة في حي منهم يقال له بنو هند، إذ أنا ببيت حَريد مُفْرد عن الحي، فملْتُ إليه، فإذا عجوز جالسة عند كسر البيت، وإذا شاب نائم في ظل البيت، فلما دنوت منه وسلمت ترنم بصوت له ضعيف:

جعلت لعراف اليمامة حكمه فقالا نعم نشفى من الداء كله نعه وبلي قالا متى كنت هكذا فما تـركـا مـن رُقْيـة يعلمـانهـا فقالا شفاك اللَّـهُ واللَّـهِ ما لنــا

وعسراف نجدد إن هما شفياني وقاما مع العُوَّادِ يبتدران ليستخبراني، قلت مند زمان ولا سلوة إلا بها سقياني بما حُمِّلَتْ منك الضلوع يدان

ثم شهق شهقة خفيفة، فنظرت فإذا هو قد مات. فقلت: أيها العجوز، ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا مات. فقالت: نفسه والله نفسه. ثلاث مرات.

فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فاغتممت وخفت أن يكون موته لكلامي. فلما رأت العجوز جزعي قالت: هَوِّن عليك فإنه قد مات بأجله، واستراح مما كان فيه، وقدِم على ربِّ غفور، فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه الأبيات منك قريب تأتيهم فتَنعاه إليهم، وتسألهم حضوره.

فركبت فأتيت أبياتاً منهم على قدر ميل، فنعيته إليهم، وقد حفظت الشعر. فجعل الرجل بعد الرجل منهم يسترجع.

فبينا أنا أدور إذا أنا بامرأة قد خرجت من خبائها تجر خمارها، ناشرة كأنها الشمس طالعة، فقالت: أيها الناعي، بفيك الكَثْكَثُ بفيك الحُجر، من تنعي؟ قلت: عروة بن حزام. قالت: بالذي أرسل محمداً بالحق، واصطفاه بالنبوة هل مات؟ قلت: نعم. قالت: ماذا فعل قبل موته؟ فأنشدتها الشعر. فوالله ما نهنهت أن قالت:

عـــداني أن أزورِك يـــا خليلي معــاشر كلهــم واشِ حَسُــودُ أشاعوا ما سمعت من الدواهي وعابونا وما فيهم رشيد أ فأمّا إذا ثوينت اليوم لحداً ودُورُ الناس كلهم لُحُود في فلا طابت لي الدنيا فواقاً ولا لهم ولا أثرى عديد

ثم مضت معي ومع القوم تصيح وتولول، حتى انتهينا إليه، فغسلناه وكفناه وصلينا عليه، وقبرنًاه. فجاءت فأكبَّتْ على القر.

وحرَّكتُ مطيتي ودخلتُ الشام. فدخلت على يزيد فدفعت إليه الكتاب، وأخبرته بالأمر الذي قدِمت له. فقال لي: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ فحدثتُه، وذكر الحديث إلى أن قال: فأكبت تلك المرأة على القبر ثلاثة أيام لم تأكل، ولم تشرب، فما رفعت إلا ميتة. قلت هذه الحكاية لا أحسب الراوي عن الهيثم حفظها. وقد رويت لنا من غير هذه الطريق أصح.

[7٤٦] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطي، قال: أنبأنا أبو حامد بن الحسين المروزي، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي، قال: حدثني جدي محمد بن عبد الكريم، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، قال: أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير قال: استعملني عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، شك الراوي، على صدقات سعد هذيم، وهم عذرة وسلامان والحارث، وهم من قضاعة. فما قبضتُ الصدقة وقسمتها بين أهلها، وأقبلت بالسهمين الباقيين إلى عمر أو عثمان، فلما كنت ببلاد عذرة في حي يقال لهم بنو هند إذا أنا ببيت حَرِيد منتزح عن الحي. فملت إليه، فإذا عجوز جالسة عند كِسر البيت، وإذا شاب نائم في ظل البيت. فلما دنوت سلمت، فترنم بصوت له ضعيف فقاًل:

جعلتُ لعراف اليمامة حكمه فقالا نعم نشفي من الداء كله نعم وبلى قالا متى أنت هكذا فما تركا من رقية يعلمانها فقالا شفاك الله والله ما لنا

وعراف نجد إن هما شفياني وقاما مع العُوّاد يبتدرانِ للستخبراني قلت منذ زمانِ ولا سَلْوَة إلا بها سقياني بما ضمّنت منك الضلوعُ يدانِ

ثم شهق شهقة خفيفة فنظرت فإذا هو قد مات. فقلت: أيتها العجوز ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات. قالت: والله أظن ذلك، فقامت فنظرت إليه فقالت: قاض ورب محمد: فقلت: يا أمة الله من هذا؟ قالت: عروة بن حزام العُذْري، وأنا أمه. قلت : وما صيَّرَهُ إلى هذا؟ قالت: العشق، لا والله ما سمعت كلامه منذ سنة إلا في صدر يومنا هذا فإني سمعته يقول:

من كان من أمهاتي باكياً أبداً ف أُنْمُعْنَنِيهِ فِإِن غيرُ سامِعه إذا

فاليومَ إني أراني اليوم مقبوضًا إذا علوتُ رقاب القوم معروضًا

قال النعمان: فأقمت والله عليه حتى غسل وكفن وحنط، وصلي عليه ودفن. قال: قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال احتساب الأجر والله فيه.

وقد روى هشام بن محمد السائب، عن أبي مسكين، أن عفراء لما بلغها وفاةً عروة قالت لزوجها: يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغك، والله ما كان ذلك إلا على الحسن الجميل، وإنه قد بلغني أنه قد مات قبل أن يصير إلى أرضه في أرض غُرْبة، فإن رأيت أن تأذن لي فأخرج في نسوة من قومي فَينْدُبْنَه ويبكين عليه. فقال إذا شئتِ فأذن لها فخرجت وقالت ترثيه:

ألا أيُّسا السركبُ المخبُّسون ويحكسم فسلا هَنِسَىءَ الفتيسانَ بعسدك غسارةٌ فقسل للحبسالي لا تسرجِّين غسائبساً

بحق نعيتُ عسروة بن حزام ولا رجعوا من غيبة بسلام ولا فسرحات بعده بغسلام

قال: ولم تزل تردد هذه الأبيات وتبكي حتى ماتت. فدفنت إلى جانبه.

فبلغ الخبر معاوية فقال: لو علمتُ بهذين الشريفين لجمعت بينهما.

قلت: وقد روي عن عمر بن الخطاب أيضاً أنه قال: لو علمت بهما جمعت بينهما.

[٦٤٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد بن الفرج، قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد، قلل: ذكر محمد بن العباس بن حَيَّويْه، قال: حدثني أبو بكر بن خلف، قال: حدثني أبو محمد البلْخي، قال: حدثني أحمد بن سراقة، قال: حدثني العباس بن الفرج، قال: سمعت الأصمعي يقول عن ابن أبي الزناد قال: قال عمر بن الخطاب، لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما.

وقد ذكر أبو بكر بن داود في كتاب الزهرة حكاية موت عفراء مبسوطة، قال: لما انصرف عروة بن حزام من عند عفراء بنت عقال فتوفي وحيداً، مَرَّ به ركْبُ فعرفوه، فلما انتهوا إلى منزلها صاح بعضهم:

ألا أيهـــا القصر المغفَّـــلُ أهلـــه بحــقٌ نَعيْنَــا عــروةَ بــن حــزام فأجابته فقالت:

أَلَا أَيْهَا السركب المَخِبُّون ويحكم بحقٌ نَعَيْثُمْ عسروةَ بسن حـزام؟ فأجابوها:

نعم قد تركناه بأرض بعيدة مقيماً بها في دكدك وأكام فقالت لهم:

فإن كان حقاً ما تقولون فاعلموا فلا لقي الفتيان بعدك لذةً ولا وضعت أنشى تماماً بمثله ولا لا بلغتم حيث وُجِّهتم له

بأن قد نعيت م نور كل ظلام ولا رجع وا من غيب إسلام ولا فرحت من بعده بغلام وبُغُضْتُ مُ لَذًاتِ كل طعام

ثم سألتهم أين دفنوه، فأخبروها فسارت إلى قبره، فلما قربوا من موضع قبره قالت: إني أُريد قضاء حاجة فأنزلوها، فانسلت إلى قبره فأكبت عليه، فمما راعهم إلا صوتها، فلما سمعوها بادروا إليها فإذا هي ممدودة على القبر، قد خرجت نفسها فدفنوها إلى جانبه.

[٦٤٨] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثنا علي بن أيوب القُمِّي، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أي سعيد، قال: حدثني معاذ بن يحيى الصنعاني، سعيد، قال: حدثني معاذ بن يحيى الصنعاني، قال: خرجت من مكة إلى صنعاء، فلما كان بيننا وبين صنعاء خسٌ رأيت الناس ينزلون عن محاملهم ويركبون دوابهم، فقلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد ننظر إلى قبر عفراء وعروة. فنزلتُ عن محملي وركبت حماري واتصلت بهم: فانتهيت إلى قبرين متلاصقين، قد خرج من هذا القبر ساق شجرة، ومن هذا ساق شجرة، حتى إذا صارا على قامة التقيا. فكان الناس يقولون: تآلفاً في الحياة وفي الموت!

وفي رواية أخرى قال إسحاق: قلت لمعاذ: أي ضرب هو من الشجر؟ فقال: لا أدري.

قد سألت أهل القرية عنه، فقالوا: لا يعرف هذا الشجر ببلادنا.

#### ومن شعره عروة المستحسن:

لو أن أشد الناس وَجُداً ومثله فيشتكيان الوجد ثمت أشتكي فقد تركتني لا أعيى لمحدد وقد تركت عفراء قلبي كأنه

من الجن بعد الإنس يلتقيانِ لأَضْعَفَ وجدي فوق ما يجدانِ حديثاً وإن ناجيته ونحاني جناحُ عُقابِ دائمُ الخفقان

#### ۲ \_ فصل

ومن المشهورين بالعشق العباس بن الأحنف بن الأسود. أصله من خراسان، ونشأ

[٦٤٩] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أخبرني على بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: أخبرني محمد بن يحيى، قال: قال العباس بن الأحنف:

> ويح المحبين ما اشقى جدودهم يشقون في هذه الدنيا بعشقهم يرق قلبي لأهل العشق إنهم

قال: وله أيضاً:

أيها النادبُ قوماً هلكوا صارت الأرض عليهم طَبَقَا أنْ لل عبر العشاق لا غيرهم إنما الهالك من قد عشقا

إنْ كان مشلُ اللذي في بالمحبينا لا يُصدُركون به دنيا ولا دينا إذا رأوني وما ألقى يَرِوقُون

[٦٥٠] أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى، قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون، قال: حدثنا محمد بن أبي أيوب، قال: اجتمع أبو نواس والعباس بن الأحنف. فاستنشد أبو نواس العباس فأنشده:

## حُبِّ الحجازية أَبْلَى العظامُ

فلما انتهى إلى قوله:

سيدت سيدي، فاسمعي

ليس لما بالعاشقين اكتتام أعجز عن حمل البلايا العظام دعوة ميت عاشق مستهام

ومرّ في أبيات كثيرة أول كل بيت: سيدتي سيدتي، فقال له أبو نواس: لقد خضعت لهذه المرأة خضوعاً ظننتُ معه أنك تموت قبل تمام هذه القصيدة.

[٦٥١] أخبرنا أبو منصور القزَّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن الحسن الأهوازي، قال: أنبأنا الحسن بن عهد الله اللغوي، عن محمد بن يحيى، قال: سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لو قيل لي: ما أحسن شِعر تعرفه؟ لقلت: شعر العباس بن الأحنف:

قد سحب الناسُ أذيال الظنون بنا وفرق الناسُ فينا قولهم فرقا

فكاذبٌ قد رمى بالظن غيركم وصادقٌ ليس يدري أنه صَددتا

[٦٥٢] أخبرنا أبو منصور، قال: أنبأنا أحمد بن على، قال: أنبأنا الجوهري، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا محمد بن المرزُبان، قال: حدثنا أحمد بن أبي طاهر، قال: قال لي بعض أصحابنا: قال بشّار: ما كنا نعدّ هذا الغلام من الشعراء \_ يعني العباس بن الأحنف \_ حتى قال هذين البيتين:

نزَف البكاءُ دموعَ عينك فالتمس عيناً لغيرك دمعها مدرارُ من ذا يُعيرك عينَـ تبكي بها يا من لعين للبكاء تُعار

[٦٥٣] أخبرنا أبو منصور القَزَّاز، قال: أنبأنا أحمد بن على، قال: حدثنا على بن أيوب، قال: أنشدنا أبو عبد الله المُرْزُباني، عن محمد بن يحيى الصُّولي، للعباس بن

> بسرغمسي أطيسل الصلة عنسك وأبتلي وما أنا في صدِّي بأول ذي هوي تجنب يسرتاد السلو فلم يجد

بهجرك قلباً لم يَسزَلُ منك متعبا رأى بعض ما لا يشتهي فتجنّب له عنكِ في الأرض البعيدة مذهب

[٢٥٤] قال ابن المرزبان: وحدثنا على بن هارون، قال: أنبأنا أبي، قال: مِن بارع شعر العباس بن الأحنف قوله:

> قد رَقَّ أعدائي لما حل بي أمّلت بالهجران لي راحةً فازداد جهدي وبالائبي بها

فليت أحبابي كأعدائسي من جسرات بين أحشائسي أنا الذي استشفيت بالداء

قال: وقوله:

يا ذا اللذي أنكرني طرفه أنْ ذاب جسمى وعلاني شحوبْ جفوتُ نفسي إذ جفان الحبيب

مـــــا مسنــــــى ضر ولكننـــــــى

[ ٢٥٥] أخبرني أبو منصور، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: أنبأنا المرزباني، قال: أنبأنا الصُّولي، قال: روي عن الزبير بن بكار أن بشاراً أنشد قولَ العباس بن الأحنف أول ما قال الشعر:

لما رأيْتُ الليل سدَّ طريقه والنجمُ في كبد السماء كأنه ناديتُ مَنْ طرد الرقادَ بنومه

عنّى وعذبني الظلامُ الراكِدُ أعمى تحير ما لحديث قائِدُ عما ألاقي وهْوَ خِلْوٌ هاجِدُ

فقال: قاتل اللَّهُ هذا الغلام، ما رضي أن يجعله أعمى حتى جعله بلا قائد.

قلت: وقد سقط من هذه القصيدة بيت آخر:

نادَيتُ من منع الرقادَ بصده وللعباس بن الأحنف:

تجنّبتُهم والقلبُ صابِ إليهم أ إذا ذُكروا أعرضتُ لا عن ملالة على أنهم أحْلَى من العيش عندنا وله:

إذا أردتُ سُلُوًا كان ناصرُكم فا أكثِرُوا أو أقِلوا من إساءتكم وضعتُ خدي لأدنى من يطيف بكم وله:

قلبي يقول لعيني كلما نظرت يا من يسائل عن فَوْزِ وصورتها ما زلت أحسب أن الشمس واحدة "

حتى متى أنا ساهرٌ يا راقدُ

بنفسي ذاك المنــزلُ المتَجَنَّب بُ وذكــرهــمُ شيء إلَّى محبَّب بُ وأعـذبُ مـن صفـو الحيـاة وأطيبُ

قلبي فهل أنا من قلبي بمنتصر فكل ذلك محمول على القدر حتى احْتُقِرْتُ وما مثلي بمحتقر

كم تنظرين رماك الله بالعَورِ إِن كنت لم ترها فانظر إلى القَمَرِ حتى رأيْتُ لها أختاً من البشرِ

[707] أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر، قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا يحيى بن الحسن بن المنذر، قال أنبأنا إسماعيل بن سُويد، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: أنشدني أبي للعباس بن الأحنف؛ قال: وتروى لغيره:

جرى السيل فاستبكاني السيل إذا جرى ومـــا ذاك إلا حين أخبرت أنـــه يكـون أجـاجـاً دونكـمْ فـإذا انتهـى فيـا سـاكنـي شرقـيّ دجلـة كلكـم

وهاجت له من مقلتي غَرُوبُ يمررُ يما يمررُ بسوادٍ أنتِ منه قسريب اليكم تلقى طيبكم فيطيب الحبيب حبيب الحبيب حبيب بالم

[٦٥٧] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا صاعد بن سيّار، قال أنبأنا أحمد بن أبي سهل الغُورجي، قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة، قال: سمعت الحسن بن على السجستاني يقول: سمعت أبا القاسم النميري يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن عمر الزَّنْبقي يقول: قال العباس بن الأحنف:

ليس أمر الهوى يدبر بالرأ ي ولا بالقياس والتفكير إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور

[٦٥٨] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال أنبأنا أحمد بن علي الحافظ، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري، قال حدثنا أبو القاسم السَّكُوني، القاسم الأزهري، قال حدثنا الحسين بن مُكْرم، قال: حدثنا يزيد الثُّمالي، قال: مات أبو العتاهية، والعباس بن الأحنف، وإبراهيم الموصلي في يوم واحد. فرفع خبرهم إلى الرشيد. فأمر المأمون بالصلاة عليهم. فوافي المأمون وقد/صُفوا له في موضع الجنائز، فقال: من قَدَّمتم؟ قالوا إبراهيم. قال: أخروه وقدموا عباساً. فلما فرغ من الصلاة اعترضه من قال لي: لم قدمت عباساً؟ قال: بقوله:

سمَّاكِ لِي قُـومٌ وقَـالــوا إنهـا لَهــي التي تشقى بهـا وتكـابـدُ فجحــدتُهـم ليَكُــون غيرك ظنَّهـم إني ليعجبنــي المحــبُّ الجــاحــدُ

قال الخطيب: في هذا نظر، لأن وفاة العباس كانت بالبصرة.

[709] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت. وأنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو طاهر بن سوّار، قالا أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي، قال: أنبأنا عُبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهري، قال: حدثنا محمد بن القاسم الشَّطَوي، قال: حدثنا أحمد بن عبيد، قال: سمعت الأصمعي يقول: بينا أنا ذات يوم قاعد في مجلس بالبصرة، إذا بغلام أحسن الناس وجهاً وثوباً واقف على رأسي، فقال: إن مولاي يريد أن يوصي إليك. فقمت معه، فأخذ بيدي حتى أخرجني إلى الصحراء، فإذا أنا بالعباس بن الأحنف ملقى على فراشه يجود بنفْسه، وهو يقول:

يا بعيد الدار عن وطنه مفرداً يبكي على شجنة كلما جَدَّ النحيب به زادت الأسقامُ في بدنه ثم أغمى عليه ساعة، فانتبه بصوت طائر على شجرة وهو يقول:

ولقد زاد الفؤاد شجى هاتف يبكي على فَننِه شاقَهُ ما شاقَهُ ما شاقني فبكى كُلُنا يبكي على سَكَنه لله أغمى عليه، فظننته مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات.

### ٣ \_ فصل

ومن المشهورين بالعشق ذو الرُّمَّة.

[7٦٠] أنبأنا على بن عبيد الله، قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة، قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزُباني، قال حدثني محمد بن أحمد الكاتب، قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن زياد الأعرابي، قال: حدثني أبو صالح الفزاري قال: ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الأعراب. فقال عصمة بن مالك الفزاري، شيخ منهم، بلغ مائة وعشرين سنة: إياي فَسَلُوا عنه. كان حلو العينين حسن المضحك براق الثنايا خفيف العارضين، إذا نازعك الكلام لا تسأم حديثه، وإذا أنشد بَرْبَر وجَشَ صوته. جمعني وإياه مَرْبَعٌ مرَّة، فأتاني فقال: هيا عصمة، إن ميًّا منقريةٌ، ومنقرٌ أحبثُ حي أقوفه لأثر، وأثبتُه في نظر، وأعلمه ببصر، وقد عرفوا آثار إبلي، فهل من ناقة نَزْدَار عليها ميًّا؟

قلت: إي والله، الجُؤْذَر. قال: فعلينا بها. فجئت بها فركب ورَدِفْتُه. ثم انطلقنا حتى نهبط حيَّ مَيٍّ. وإذا الحي خُلُوف، فلما رآنا النسوة عرف ذا الرمة فتقوضن من بيوتهن حتى اجتمعْنَ إلى مي، وأنخنا قريباً، وحييناهن، فقالت ظريفة منهن: أنشدنا ذا الرمة، فقال لي أنشدهن. فأنشدتهن قوله:

وقفُتُ على رَبْعِ لميَّة نـاقتـي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه فلما انتهيت إلى قوله:

نظرتُ إلى أظعان ميِّ كأنها ذُرَى النخل أو أثلٌ تميلُ ذوائبه فأسبلت العينان والقلبُ كاتمٌ بمغروْرِقِ تمَتْ عليَّ سواكبه بكى وامق جاء الفراق ولم تَجُلل جوائلها أسراره ومعاتبه في معنى منافعة المنافعة الم

قالت الظريفة: لكن اليوم فلتُجِلْ. ثم مضيت فلما انتهيت إلى قوله:

وقد حلفت بالله مية ما الذي أحادثها إلا الذي أنا كاذبُه

إذَن فرماني الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدوٌّ أحراربه قالت مي: ويحك يا ذا الرمة، خَفْ عواقب الله عزّ وجل. ثم مضيت إلى أن انتهيت إلى قوله:

إذا سرَحَتْ من حبِّ ميَّ سوارحٌ على القلب آبَتْهُ جميعاً عوازبُهُ فقالت مية: ما أصحه وهنيئاً له.

قال: فتنفس ذو الرمة تَنَفُّسَةً كاد حرُّها يطير بلحيته. ثم مضيت حتى انتهيت إلى قوله:

إذا نازعتك القول مية أو بدا لك الوجه منها أو نَضَا الدرعَ سالبُه فيا لك من خلق تعلَّل جادبه

فقالت الظريفة: هذا الوجه قد بدا وهذا القول قد تُنوزع، فمن لنا بأن ينضو الدرعَ ساله؟!

فالتفتت إليها ميُّ فقالت: ما لك قاتلك الله، ماذا تجيبين به؟

فتضاحك النسوة. فقالت الظريفة: إن لهذين لشأناً، فقوموا بنا عنهما.

فقمن وقمت، فصرت إلى بيت قريب منهما أراهما ولا أسمع كلامهما إلا الحرف بعد الحرف، فوالله ما رأيته برح مكانه ولا تحرك، وسمعتها تقول: كذبت والله.

فوالله ما أدري ما الذي كذَّبته فيه.

فتحدثا ساعة ثم جاءني ومعه قويريرة فيها دهن طيّب، فقال: هذه دهنة أتحفتنا بها ميّ، فشأنك بها، وهذه قلائِدُ زوَّدتناها للجؤذر، فلا والله لا قلدتهن بعيراً أبداً. ثم عقدهن في ذؤابة سيفه.

قال: وانصرفنا فلم نزل نختلف إليها مَرْبَعَنَا حتى انقضى.

ثم جاءني يوماً فقال: يا عصمة قد ظعنتْ ميٌّ، فلم يبق إلا الديار والنظر في الآثار، فامض بنا ننظر إلى آثارها.

فخرجنا حتى وقفنا على ديارها، فجعل ينظر ثم قال:

ألا فاسلمي يا دارَ ميًّ على البِلَى ولا زال مُنْهَــُلَّ بِجَرْعائك القطرُ وإن لم تَنْهَــُلَّ بِجَرْعائك القطرُ وإن لم تكـــوني غيرَ شـــام بقفــرة تجــرُّ بهــا الأذيــالَ صَيْفِيَــةٌ كُــدْرُ

ثم انتضحت عيناه بعبرة، فقلت: مه، فقال: إني لجلدٌ، وإن كان مني ما ترى. فما رأيت صبابة قط، ولا تجلداً أحسنَ من صبابته، وتجلده يومئذ. ثم انصرفنا، فكان آخر العهَد به.

### ٤ \_ فصل

ومنهم تَوْبَةُ مع ليلي الأخْيَلِيَّةُ.

[771] أخبرنا عبد الوهاب، وابن ناصر، قالا: أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسين بن محمد النّصيبي، قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويد، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنْبَاري، قال: حدّثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن عُبيد، عن أبي الحسن المدائني، عمن حدّثه، عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص، قال: كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد إذا دخل على الحجاج، فدخل يوما إليهما وليس عند الحجاج غير عنبسة، فقعدتُ، فجاء الحاجب، فقال: امرأة بالباب، فقال الحجاج أدْخلها؛ فدخلت؛ فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه.

فجاءت حتى قعدت بين يديه؛ فنظر إليها؛ فإذا هي امرأة قد أسنَّتْ، حسنةُ الخلْق، ومعها جاريتان لها، وإذا هي ليلي الأخيلية.

فسألها الحجاج عن نسبها؛ فانتسبَتْ له؛ فقال: يا ليلي ما أتاني بكِ؟.

قالت: إخلاف النجوم، وقلة الغيوم، وكلّب البرد، وشدة الجَهد، وكنت بعد الله الرّفد.

فقال لها: صِفي الفِجاج.

فقالت: الفجاجُ مُغْبرَّة، والأرض مقشعرَّة، والمبرَكُ معتلّ، وذو العيال مختلّ، والمبرَكُ معتلّ، وذو العيال مختلّ، والهالك المقِلُ، والناس مُسْنتون، رحمةَ الله يرجون، وأصابتنا سنون مجحفة مُبْلِطَةُ، لم تَدَعْ لنا هُبَعاً، ولا رُبَعاً، ولا عافِطة، ولا نافطة، أذهبت الأموال، وفرَّقت الرجال، وأهلكت العيال.

ثم قالت: إني قد قلتُ في الأمير قولًا. قال: هاتِ؛ فأنشأت تقول:

أحجاج لا يُفْلَلْ سلاحك إنما الْ أحجاج لا تعط العصاة مناهم إذا هبط الحجاجُ أرضاً مريضةً شفاها من الداءِ العضال الذي سها سقاها فرواها بشرب سجاله إذا سمع الحجاجُ رِزَّ كَتِيبَةٍ أعدد لها مسمومة فارسية فما وَلد الأبكارُ والعُونُ مثله

منایا بکف الله حیث یے اها ولا اللَّــهُ يعطــي للعصـــاة مُنــاهـــا تتبَّع أقصى دائها فشفاها غــ لامٌ إذا هــزَّ القناة سقاهـا دماء رجال حيث قال حماها أعدة لها قبل النزول قسراها بأيدي رجال يحلبون صراها 

قال: فلما قالت هذا قال الحجاج: قاتلها الله، ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلتُ العراق غيرها.

ثم التفت إلى عَنْبسة بن سعيد فقال: والله إني لأعِدُّ للأمر عسى أن لا يكون أبداً. ثم التفت إليها فقال: حسبك ويحك حسبك؛ ثم قال: يا غلام اذهب إلى فلان فقل له: اقطع

قال: فأمر بإحضار الحجام؛ فالتفتَتْ إليه فقالت: ثكلتك أُمك، أما سمعت ما قال؟! إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة. فبعث إليه يَسْتبِينُه، فاستشاط الحجاج غضباً، وهمَّ بقطع لسانه، وقال: ارددها؛ فلما دخلت عليه قالت َ: كاد وأمانة والله يقطع مِقْوَلِي؛ ثم أنشأت تقول:

حَجّاجُ أنت الذي ما فوقه أحد الا الخليفة والمستغفَر الصمَد حَجّاج أنت شهاب الحرب إذ لقحت وأنت للناس نجمٌ في الدُّجي يَقِدُ

ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله يا أمر المؤمنين، إلا أنَّا لم نر امرأة قط أفصح لساناً، ولا أحسن محاورة، ولا أملَح وجهاً، ولا أرصَنَ شعراً منها. فقال: هذه ليلي الأخيلية التي مات توبَّةُ الخفاجي من حبها.

ثم التفت إليها فقال: أنشدينا يا ليلي بعض ما قال فيك توبة.

فقالت: نعم أيها الأمير، هو الذي يقول:

وهل تبكين ليلي إذا مستُ قبلها وقسام على قبري النساء النوائحُ كما لو أصاب الموتُ ليل بكيتُها وجاد لها دمعٌ من العين سافحُ

وأُغْبَط من ليلي بما لا أنالُه ولو أن ليل الأخبلية سَلَّمَتُ لسلمــتُ تسليــم البشــاشــة أو زقــا

فقال لها: زيدينا من شعره؛ فقالت وهو الذي يقول:

حمامـةَ بطـن الـواديين تـرنَّمـي أبيني لنا لا زال ريشك ناعماً وأُشْرِف بـالقُــور اليَفَــاع لعلنــي وقد رابني منها صدودٌ رأيته وكنــتُ إذا مــا جئــت ليلي تَرقَعَــتْ يقــول رجــالٌ لا يضم ك نــأيُــا بلى قد يضر العين أن تكثر البكسا وقد زعمت ليلي بأني فساجر"

سقاك من الغرّ الغوادي مطيرها ولا زلت في خضراء غَمضٌ نَضيرُ هـا أرى نسار ليلى أو يسراني بصيرها وإعراضها عن حاجتي ويسورها فقد رابني منها الغداة سفورها بلي كل ما شفَّ النفوسَ يضرُّها ويُمنع منها نومُها وسرورها لنفسى تُقَاها أو عليها فجورها

بلى كسلُّ ما قَـرَّتْ بـ العين صـالـح

على ودوني تُسربسة وصفسائسخ

إليها صدًى من جانب القبر صائح

فقال لها الحجاج: يا ليلي ما الذي رابه من سفورك؟

قالت: أيها الأمير كان يلمُّ بي كثيراً، فأرسل يوماً إليَّ: إني آتيك. وفطن الحيُّ فأرصدوا له، فلما أتاني سَفرتُ فعلم أن ذلك لشر، فلم يَزد على التسليم والرجوع.

فقال: لله درك فهل رأيت منه شيئاً تكرهينه؟.

قالت: لا والله الذي أسأله أن يصلحك، غير أنه قال لي مرة قولاً ظننتُ أنه قد خضع لبعض الأمر؛ فأنشأت أقول:

> وذی حاجـة قلنـا لـه لا تَبُـحُ بهـا لنا صاحبٌ لا يَنْبَغي أن نخونـه

فليس إلها ما حييت سيبلُ وأنست لأخسري فسارغ وخليسل

فلا والذي أسأله أن يصلحك، ما رأيت منه شيئاً، حتى فرق الموت بيني وبينه.

قال: ثم مه؟ قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له، فأوصى ابن عمه: إذا أتيتَ الحاضر من بني عُبَادة فنادِ بأعلى صوتك:

عفا اللُّهُ عنها هل أبيتنَّ ليلة من الدهر لا يسرى إليَّ خيالُها!

فخرجت وأنا أقول:

وعنه عفا ربي وأحسن حاله فعزَّتْ علينا حاجةٌ لا ينالُها قال: ثم مه؟ قالت ثم لم يلبث أن مات، فأتانا نعه.

قال: فأنشدينا بعض مراثيك فيه. فأنشدت:

لِتبُكِ العذارى من خفاجةً نسوةً بماء شوون العبرة المتحدّر كان فتى الفتيان توبَة لم يُنِغُ قلائص يَفْحصن الحصا بالكراكر

قال: فأنشدينا. فأنشدته، فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفَقعسي، وكان من جلساء الحجاج: من هذا الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة.

فنظرت إليه ثم قالت: أيها الأمير، إن هذا القائل لو رأى توبة لسرَّه أن لا يكون في داره عذراء إلا وهي حامل منه! فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب وقد كنتَ عنه غنياً.

ثم قال لها: سَلِي يا ليلى تُعْطَيْ. قالت: أعط فمثلك أعطى فأحسن، قال: لكِ عشرون. قالت: زِدْ فمثلك زاد فأجْمل. قال: لك أربعون. قالت: زِدْ فمثلك زاد فأفضل قال: لك شمانون. قالت زِدْ فمثلك زاد فمثلك زاد فأكمل. قال: لك ثمانون. قالت زد فمثلك زاد فأتمّ. قال: لك مائة، واعلمي يا ليلى أنها غَنَم. قالت: معاذ الله أيها الأمير، أنت أجود جوداً، وأمجد مجداً، وأوْرَى زنداً من أن تجعلها غنماً. قال: فما هي ويحُكِ يا ليلى؟ قالت: مائة ناقة برعائها.

فأمر لها بها، ثم قال: ألك حاجةٌ بعدها؟ قالت: تدفع إليَّ النابغةَ الجعديَّ في قَرَن قال: قد فعلتُ. وقد كانت تهجوه ويهجوها.

فأَبلغ النابغة ذلك ففرَّ هارباً عائذاً بعبد الملك. فاتَّبَعْته إلى الشام، فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان، فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة، فماتَتْ بقومس، ويقال بحلوان.

[٦٦٢] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطَّبري، قال: حدثنا أبو الفرج بن طرَّاد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو أحمد الخُتلي، قال: أنبأنا عمر بن محمد بن الحكم النَّسائي، قال: حدثني إبراهيم بن زيد النيسابوري، أن ليلي الأخيلية بعد موت توبة تروجت، ثم إن زوجها بعد ذلك مرَّ بقبر توبة وليلي معه. فقال لها: يا ليلي هل تعرفين

هذا القبر؟ فقالت لا، قال: هذا قبر توبة، فسلِّمي عليه. قالت: امضِ لشأنك، فما تريد من توبة وقد بليت عظامه!

قال: أُريد تكذيبه، أليس هو الذي يقول:

ولو أن ليلي الأخيلية سلّمت عليّ ودوني تربةٌ وصفائح لسلمتُ تسليمَ البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح

فوالله لا برحتِ أو تسلمي عليه. فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمة الله وبارك لك فيما صرت إليه.

فإذا طائرٌ قد خرج من القبر حتى ضرب صَدْرَها فشهقَتْ شهقة فماتت، فدفنت إلى جانب قبره. فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة، فطالتا فالتقيا.

ومن محاسن أشعار تَوْبة:

يقول رجالٌ لا يضيرُك نايما البكا البيس يضر العين أن تُدمِنَ البكا أرى اليوم يَاتي دون ليلى كانما خليلي ما من ساعة تقفل بها حمامة بطن الواديين ألا اسلمي أبيني لنا لا زال ريشك ناعما وكُنت أذا ما زرْتُ ليلى تَبرقعت الايما صفيً النفس كيف تقولها علي دماء البُدن إن كان زوجها وإني إذا ما زُرْتُها قلت يا اسلمي وقد زعمت ليلى بأي فاجر وقد زعمت ليلى بأي فاجر وقد

ول و أن ليلى الأخيلية سلَّمتُ لسلمتُ تسليم البشاشة أوْ زَقَا السلمتُ الناس قالوا كيف أنت وقد بدا فهل تَبْكني ليلى إذا متُ قبلها

ألا كُلُّ ما شَفَّ النفوس يضيرُها ويُمنَع منها نومُها وسرورها أتَتُ دون ليلى حجةٌ وشهورها من الليل إلا مشلُ أخرى نسيرها سقاك من الغرِّ الغوادي مطيرها وبيضك في خضراء غص نضيرها فقد رابني منها الغداة سفورها لو أن طريداً خائفاً يستجيرها يرى في ذنباً غير أني أزورها وما كان في قلبي لها ما يضيرها لنفسي تقاها أو عليها فجورها

عليَّ ودوني تربة وصفائح إليها صدى من جانب القبر صائحُ ضمير الذي بي قلت للناس صالح وقام على قبري النساء النوائحُ

كما لو أصاب الموتُ ليلي بكيتها وله في أخرى:

فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فهسلاً منعتم إذ منعتم كلامَها يلومك فيها اللائمون فصاحة لعمري لقد أسهدتني حمامة الولسو أن ليلى في بسلاد بعيدة لكانت حديث النفس لا يَلْحني بها ذكرتك بالقُورِ التهامي فأصدعت يشمدين لاحت نارُ ليلى وصحبتي

ومنهم جميل وبثينة

# وجاد لها دارٌ من الدمع سافحُ

فهل تمنعوا مني البكا والقوافيا خيالاً يُمسِّينا على النائي هاديا فليت الهوى باللائمين مكانيا عقيق وقد أبكيت من كان باكيا بأقصى بلاد الله فالحرِّ واديا إذا علق الركبُ الحديثُ فؤاديا شجون الهوى حتى بلَغْن التراقيا بقرع الغضا تُرجي القلاص الخوافيا

### ە \_ فصل

[٦٦٣] أخبرتنا شُهْدَة بنت أحمد، قالت أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: كنت مارًا بين تيماء ووادي القرى صادراً من مكة، فرأيت صخرة عظيمة ملساء فيها تربيع بقدر ما يجلس عليها النفر كالدكة. فقال بعض من كان معنا من العرب، وأظنه جُهَنِيًّا. هذا مجلس جميل وبثينة فاعرفه.

[٦٦٤] أخبرتنا شُهْدَة بنت أحمد، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن حَيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو بكر، قال: أخبرنا المدائني، قال: قال هشام بن محمد، قال: سمعتُ رجلاً من بني عُذْرة يحدث، قال: لما علق جميل بثينة وجعل يشبب بها، استَعْدى عليه أهلُها ربعيَّ بن دجاجة، وهو يومئذ أمير تيماء.

فخرج جمیل هارباً حتی انتهی إلی رجل من عذرة بأقصی بلادهم، وکان سیداً، فاستجار به.

وكان للرجل سبع بنات، فلما رأى جميلًا رغب فيه، فأراد أن يزوجه ليسلو عن بثينة، فقال لبناته: البشنَ ثيابكن وتحلَّين بأحسن حليّكن، وتعرضْنَ له، فلعل عينه أن تقع على إحداكن فأزوّجه إياها.

قال: وكان جميل إذا أراد الحاجة أَبْعَد في المذهب، فإذا أقبل رفعن جانب الخباء، فإذا راَهن صرف وجهه.

قال: ففعلن ذلك مراراً، فعرف جميل ما أراد به الشيخ. فقال:

حلفتُ لكيما تعلمينيَ صادقا ولَلصِّدقُ خيرٌ في الأمور وأنجحُ لَتكليمُ يومٍ واحد من بثينة ورؤيتُها عندي أللهُ وأملحُ من الدهر لو أخلو بكن وإنما أعالج قلباً طامحاً حين يطمحُ

فقال الشيخ: أرْخِين عليكن الخباء، فوالله لا يفلح هذا أبداً!

[370] أخبرتنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: أنبأنا الصُّولي، قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، عن أبيه، قال: لما حضرت الوفاة جميلاً بمصر، قال: من يُعلم لي بثينة؟ فقال رجل: أناً. فلما مات صار إلى حيّ بثينة فقال:

بَكُرَ النعيُّ وما كنَى بجميلِ وثوى بمصر ثواءَ غير قَفُول بكر النعيُّ بفيارسِ ذي همة بطل إذا حمل اللواء مُديلِ فسمعت بثينة فخرجت مكشوفة الرأس تقول:

وإنّ سُلُوًى عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينُها سسواءٌ علينا يا جميلُ بن مَعْمَرِ إذا مستَّ بأساء الحياة ولينُها وبلغنا من طرق أخرى عن جميل أنه لما حضرته الوفاة قال:

من يُأخذ ناقتي وما عليها، ويأتي ماءً بني فلان. وينشد هذين البيتين:

بَكُرَ النعبُّ وما كَنَى بجميل وثوى بمصر ثواءً غير قَفُول غيدر النومانُ بفارسِ ذي هِمِّة ثَبْتِ إذا حمل اللواءَ نَوْلِ

فلما قضى حياته أتى الرجلُ الماء، فأنشد البيتين، فخرجت بثينة ناشرة شعرَها، شاقَّةً جيبَها، لاطمة خدَّها، وهي تقول يا أيها الناعي بفيك الحجر، أما والله لئن كنت كذَبتني لقد فضحتني، وإن كنت صدقتني لقد قتلتني. ثم أنشأت تقول:

وإن سلوًى عن جميل لساعة من الدهر ما جاءت ولا جاء حينُها سواءٌ علينا يا جميلُ بن مَعْمَرِ إذا متَّ بأساء الحياة ولينُها

ويقال إنها لم تقُلْ شعراً غيره. ومن مستحسن أشعار جميل:

[٦٦٦] أخبرتنا شُهْدَة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو الحسين التوَّزي، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن المأمون، قال: حدثنا أبو بكر الأنباريُّ، قال: قال جميلُ بن مَعْمَر:

خليلً عُسوجا اليـومَ حتـى تُسَلُّمـا فإنكما إنْ عُجْتُما لِي ساعةً وإنكما إنْ لم تَعُــوجـا فــإننــي وما لي لا أبكي وفي الأيْكِ نائح أيبكي حمامُ الأيْك من فَقْد إلْفه يقولون مسحور يجن بذكرها وأقسم لا أنساك ما ذرَّ شارقٌ وما لاحَ نجم في السماء معلَّقٌ لقد شغفت نفسى بُثَين بذكركم ذكرتُ مقامى ليلمة البان قابضاً وكدتُ ولم أملك إليها صبابةً فيا ليت شعري هل أبيتَنَ ليلةً تجود علينا بالحديث وتارة فليست إلهسى قسد قضسى ذاك مرة ولو سألت منى حياتي بذلتُها ومن أشعاره:

رأيتك تأي البيت تبغض أهلَه أَجَدُك لا ينسيك جملا وذكرها وله في أخرى:

طربت وهاج الشوق مني وربما وأصبحت قدضمنت صدري حرارة إذا ذكرتنكِ النفس ظَلْتُ كأنني

على عَـذْبـةِ الأنياب طيبة النَّشر شكر ثُكما حتى أُغَيَّبَ في قبري سأصرف وَجْدي فائذنا اليوم بالهَجْرِ وقد فارقتني شَخْتة الكَشْح والخصر وأصبر؟ ما بي عن بثينة من صبر وأقسم ما بي من جنون ولا سِحْرِ وما أورق الأغصان من ورق السدر وما أورق الأغصان من ورق السدر كما يشغف المخموريا بشن الخمر على كف حوراء المدامع كالبدر أهيم وفاض الدمع منِّي على النحرِ أهيم وفاض الدمع منِّي على النحرِ كليلتنا حتى نرى ساطع الفجر كليلتنا حتى نرى ساطع الفجر فيعلم ربي حين ذلك منا شكري فيعلم ربي حين ذلك منا شكري وجُدْتُ بها إن كان ذلك عن أمري

وقلبك في البيت الذي أنت هاجرة تطاولُ هاذا الليل ثم تقاصرة

طربتُ وأبكاني الحمامُ الهواتِفُ وفي الصدر بلبالٌ تليدٌ وطارفُ يقرّف قَرْحاً في فوادي قارفُ وقلت لقلب قد تمادى به الهوى لعمرك لولا الذكر لانقطع الهوى وصاح بشعب الدار منا ومنهم وله في أخرى:

ألا لا أبالي جفوة الناس بعد ما وما لم تطبعي كاشحاً وتَبكل وان صبابات إليك كثيرة وله في أخرى:

رسم دار وقفت في طَلَلِه موحشاً ما تسرى به أحداً قد أصون الحديث دون خليل غير ما بغضة ولا لاجتناب ماه:

أصبحت ودَّعت الصبابة والجهلا وقال الألى كانوا لِدَاتِكَ هل ترى فكيف وقد لجَت من العين نظرة وقد حَيني بالرضا من لقائها تسرى العين منها ما لَو ٱنك قادرٌ بثينة من صنفي يقلبن أيدي الرّ ولي ولو كنَّ يَصْطَدُن القلوب بشكة

#### وله في أخرى:

فكم قد رأينا ساعياً بنميمة إذا ما تذاكرنا الذي كان بينناً كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة فيا ويح نفسي الذي بها ولو تركت عقلي معي ما طَلَبْتُهَا

وأبلاه حبٌّ من بثينة رادف ولي ولي الله ولا الهوى ما جُن للبين آلف علم الله ولي الله

بدا منك رأيٌ يا بُثَينُ جميلُ بنا بدلاً أو بان منك ذهولُ بثينُ ونسيانيكُ ملك لليسلُ

كدت أقضي الحياة من جَلَكِه تنسبح السريح شوب معتدله لا أخساف الأذاة مسن قِبَلِه غير أن المحسب مسن وَجَله في

وقال لك الشيبُ الذي قد عَلاَ مَهْلاً إلى الشيب، فاجْدُهْ جِدْنَا وَدَعِ الهزلا للنسَة تأبى أن تبُستَّ لها حَبْلاً ولم تَكُ ترضى البخل ما أعْيَبَ الْبُخْلا عليه إذن لم تَبْيغِ مالاً ولا أهْلاً ما أعجب، ولكن كيف يصطدنها عُزْلا!

لآخر لم يعلم بكف ولا رجل لخرى الدمع من عيني بثينة بالكحل إلى الفسم من عيني بثينة بالكحل الى الفسسة واستعجلت عبرة قبلي ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي ولكن ط لآبيها لما فات من عقلي

خليلًى فيما عشتما هل رأيتما فإن قَرُبَتْ لم ينفع القربُ عندها أولئك إن يمْنَعْلَ فِالمنعُ شيمة وله في أخرى:

أراعك بالبين الخليط المزايل فقد جعل الليل القصير لنا ما إذا ما اعترتني لوعة فادّكرتها فبـــــــــُّ نجيَّــــا للهمــــوم مُسَهَّــــداً ألا رُبَّ لاح لــو بَــلا الحــبُّ لم يَلْــم وله في أخرى:

ولَـرُبُّ عـارضـةِ علينـا وصْلَهـا فأجَبْتُها بالقول بعد تستر لو كان في قلبي كَفَدْرِ قالامةٍ وله في أخرى:

ولَّما عصيتُ الناصحين ولم أُطِعْ بثينة أني قد عصيت عراذلي تسريدين قتلي لا تسريدين غيره وله في أخرى:

أهاجتك المعارف والطلول نعم، فذكرت دنيا قد تَقَضَّتْ بسرابيسة تجُسنُّ السريسح فيهسا أسائِلُ دارَ بثنة أين حلّت فُهَــمَّ صحـابتــي أن يعــذلــوني وله في أخرى:

ألا أيها القلبُ اللجوجُ ألا تَسْلُو الستَ بني عقل فينفَعك العقلُ!

قتيلًا بكي من حُبِّ قاتله قبلي! وإن بَعُــدَتْ زادتــك خبــلا على خبــل لهنن وإن يُعْطِين يعطين عنن بخسل

ومَــنْ وُدُّه في أسْــوَد القلــب داخــلُ علَّى بروْعات الهوي يتطاولُ تجـــدد وَجْــدي واعترتنــي البـــلابــل ونسامَتْ فلم يأرق لذاك العواذل ولكنه من سَوْرة الحب جاهلُ

> بالجلة ثخلطه بقول الهازل حُبِّى بُثينةً عن وصالك شاغلي فضلٌ وصَلتُكِ أو أتَتْكِ رسائلي

مقالتهم ألْقَوْا على غاربي حبالي وإنك لا تعصين مَــنْ لاَمَ مِــن أجلي وماذا الذي يرضيك يا بُشْنُ من قتلي

> عفَوْن وخفّ منهن الحلولُ وأيُّ نعيـــم دنيــا لا يـــزول! كما جُنَّتْ مولَّهةٌ عَجُولُ كان الدار تفقَهُ ما أقل ل فقلت لهم أليس لكم عقولُ وموقف ساعة منكم قليلُ

فتتركَ هـذا الجهـل يـومـاً لغيره أظـن هـواهـا تـاركـي بمضَلَّة ولا أحـد أقضي إليـه وصيَّتـي عَـا حبُّهـا حـبَّ الألى كُـنَّ قبلَهـا

### وله في أخرى:

لحى اللَّهُ من لا ينفع الودُّ عنده ومن هو إن تحدث له العين نَظْرةً ومن هو إن تحدث له العين نَظْرةً ومن هو ذو لونين ليس بدائر فليت رجالا فيك قد نَذَرُوا دمي إذا ما رأوني طالعا من ثنيَّة يقولون في أهلا وسهلا ومرحبا أرادوا لكيما يقتلون ولا يَسدُوا وكيف ولا تُروفي دماؤهم دمي

#### وله في أخرى:

حَلَّتْ بثينة من قلبي بمنزلة مسادَتْ فؤادي بعينيها ومبتسم وعاذلين لحَسوْني في مسودَتْها للهم للما أطالوا عتابي فيكِ قلتُ لهم قد مات قبلي أخو نهد وصاحبُه وكلهم كُان في عشستي منيتُه إن لأحسبني أو كدتُ أعلمه إن لم تنلني بمعروف تجود به

## وله في أخرى:

أعاذلتي أكشرتِ جهلاً من الجهل أعساذلُ في حُبِّسي بثينة ضِلَّة كَالله كالتدرين ما وجْدُذي الهوى

إذا أنت لم يُعْرف لأمشالك الجهلُ من الأرض لا مالٌ لديً ولا أهللُ ولا وارثٌ إلا المطية والسرَّحْللُ وحلَّتْ مكاناً لم يكن حُلَّ من قبلُ

ومن حَبْلُنه إِن مُندَّ غيرُ متين يقطِّعُ لها أسبابَ كلِّ قدرين على خلُن قدرين على خلُن قرين على خلُن قرين وهمنوا بقتلي يسا بثين لقُسوني يقولون من هذا وقد عرفوني ولن ولن وظفروا بي ساعة قتلوني دمني غيرَ أَنَّ النواقياتِ تَقِيني ولا من لهم ذو نَدْهة فيَدُوني ولا من لهم ذو نَدْهة فيَدُوني

بين الجوانح لم ينزل بها أحدُ كأنه حين أبددته لنا برردُ ياليتهم وجدوا مثل الذي أجدُ لا تُفْرِطوا بعضَ هذا اللوم واقتصدُوا مرقَّشٌ واشتفى من عروة الكمدُ وقد وجدت بها فوق الذي وجَدُوا أن سوف يوردني الحوض الذي وردوا أو يدفعُ اللَّهُ عني الواحدُ الصمدُ

على غير شيء من مَلاَم ومن عَذْلِ وقد سار حبي في عِظامي وفي عقلي ولم تعلمي في الناس ذا صَبْوَةٍ قبْلي

يقُلن التمس بالنأي للحب سلوة وأنتِ حديث النفس إن كنت خالياً وما وجد النَّهُ دِي من داخل الهوى وله في أخرى:

تذكرتُ ذاتَ الخال من فَرْط حبها فما ملكتُ عينايَ حين ذكرتَّا فعنقني صحبي وقالوا من الهوى فعنقني صحبي وقالوا من الهوى لما عَنَّفُوني في البكاء من اجلها وقالوا لقد كنا عهدناك مرة ألا تَرْعَوي من أن يَشُوقك ذكرُها فقلت ذُرُوا لَوْمي فلستُ وإن نَاتُ ولستُ وإن شطَّت بها غربةُ النوى وما كنت في إلا خيااً وفتنة ولم أك في الدنيا علقتُ علاقة

ولم يُلْفَ طول الناأي عن حبها يُسْلِ وجِلُه حديثي إن جَدَدْتِ وفي الهزل كوجدي ولا من كان ذا جِدةٍ قبلي

ضُحتى والعتاق اليَعْملاتُ بنا تخدي دموعهما كالنظم تجري على خددي بكيت! ولو كانوا بها وجدوا وجدي وربِّ منسى لكن شُغفت بها وحدي جليداً فما هذا بفعل الفتى الجلد وأنت على هول تسيرُ مع الوفي بمنصرف عنها هيول تسيرُ مع الوفي بمنصرف عنها أو أغيَّب في لحدي بناس هواها أو أغيَّب في لحدي فيا ليت أني مت أو كنتُ في المهد وما كان عرفانيك إلا شقا جَدِي

#### ٦ سفصل

وقد ذكر في المشتهرين بالعشق كُثير عزة، وليس بذاك.

فإن عزَّة تنكرت له فلم يعرفها فمال إليها، فقالت فأين قولك في عزة؟ فقال: لو كانت عزة لي لجعلتها مملوكةً لكِ.

وسنذكر قصته هذه في باب أدوية العشق عند ذكر التسلي. ومن يكون على مثل هذه الحال، فليس بصادق في المحبة. على أن قوماً قد فضلوا كثيراً على جميل في المحبة بقوله.

[٦٦٧] فأخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن يحيى الصُّولي، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا ابنُ عائشة، قال: حدثني أبي، قال: حدثني رجل من بني عامر بن لُؤي، ما رأيت بالحجاز أعلم منه، قال: حدثني كثير، أنه وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل، أيهما أصدق عشقاً؟ ولم يكونوا يعرفونه بوجهه، ففضَّلوا جميلًا في

عشقه، فقلت لهم: ظلمتم كثيراً، كيف يكون جميل أصدق عشقاً من كثير، وإنما أتاه عن بثينة بعض ما يكره فقال:

رمى الله في عيني بثينة بالقَـذَى وفي الغُـرِّ من أنيابها بالقـوادح والقوادح ما يَنقُبها ويعيبها، وكثير أتاه عن عَزَّة ما يكره فقال:

هنيئاً مريئاً غيرَ داءِ مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتِ قال: فما انصر فوا إلا على تفضيلي.

قلت: لَعَمري أن قول كثير يدل على شدة محبته، غير أن فعله على ما سنذكره من اختيار غيرها، مقدم على قوله المحتمل للصدق والكذب، والذي يصدر لا عن إرادة.

[٦٦٨] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ومحمد بن ناصر، قالا: أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا ابن حَيّويه، قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، عن الزُّبير بن بكَّار، قال: كتب إليَّ إسحاقُ بن إبراهيم الموْصِلي، يقول: حدثني أبو المشيّع، قال: خرج كثير يلتمس عزة ومعه شُنينة فيها ماء، فأخذه العطش فتناول الشّنينة فإذا هي عَظْمٌ ما فيها شيء من الماء، ورُفعت له نار، فأمّها فإذ بقربها مظلة بفنائها عجوز، فقالت له: من أنت؟ قال: أنا كثير، قالت: قد كنت أمّنى ملاقاتك، فالحمد لله الذي أرانيك. قال: وما الذي تلتمسينه عندي؟ قالت: ألست القائل:

إذا ما أتننا خُلَّةٌ كي نزيلها أبينا وقلنا الحاجبيَّة أولُ قال: بلي قالت: أفلا قلت كما قال سيدك جميل:

يا رُبَّ عارضة علينا وَصْلَها بالجلِّ تخلطه بقول الهازلِ فأجبتها في القول بعد تأمل حُبِّي بثينة عن وصالك شاغلي لوكان في قلبي كقدر قُلامة فضلٌ لغيرك ما أتتك رسائلي

قال: دعي هذا واسقيني ماءً. قالت: والله لاسقيتك شيئاً. قال: ويحك إن العطش قد أُضَّر بي. قالت: ثكلتُ بثينة إن طعمتَ عندي قطرة. فكان جهده أن ركض راحلته، ومضى يطلب الماء، فما بلغه حتى ضحى النهار وقد كَربَ أن يقتله العطش.

[٦٦٩] أخبرنا محمد بن أبي منصور، وشُهْدة بنت أحمد، قالا: أنبأنا جعفر بن أحمد

السراج، وأنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قالا: أنبأنا علي بن المحسِّن التَّنُوخي، قال: أنبأنا علي بن عيسى الرُّمَّاني، قال: أنبأنا أبو بكر بن دُريد، قال: أنبأنا عبد الأول بن مريد، قال: أخبرني حَمَّاد بن إسحاق، عن أبيه، قال: خرج كثير يريد عبد العزيز بن مروان، فأكرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته، وقال: سَلني ما شئت من الحوائج. قال: نعم، أحب أن تنظر لي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه. فقال رجل من القوم: إني لعارف به، فانطلق به الرجل حتى انتهت به إلى موضع قبرها، فوضع يده عليه وعيناه تجريان وهو يقول:

وفي البرد رشّاش من الدمع يسفحُ رجي البراب والصفي المرّب المرّب والصفي المرّب وأنوح فه أناًى وأنوح ومن هو أشوا منكِ حالاً وأقبح لشيء ولا مِلْحاً لمسن يتملّب به نعمة من رحمة الله تَسفح طوالُ الليالي والضريح الموجَّحُ فقد كاد مجرى دمع عينيَّ يَقْرحُ وشر البكاء المستعارُ الممتَّحة وشر البكاء المستعارُ الممتَّحة وشر البكاء المستعارُ الممتَّحة

#### ۷ \_ فصل

وقد اشتهر بالعشق جماعة يطول ذكرهم، وجمهورهم مذكور في غضون كتابنا، وإنما ذكرنا الذين اشتدت شهرتهم، فلنقتصر على ذلك.

# الباب الثاني والأربعون في ذكر من حمله العشق على أن زنا بمحارمه

[٦٧٠] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سعيد النصيبي، قال: حدّثني أبو الحسن بن نُجَيح، قال: حدّثني رجل مستور كان لي صديقاً، وكان ينزل بقرب مقابر الخيزران ببغداد، قال: رأيت ليلة في منامي كأني قد اطلعت من داري إلى المقبرة، على رسمي في ذلك في اليقظة، فإذا أنا بالقبور مفتحة، وأهلها يخرجون منها شُعْناً غُبراً حفاة عراة، فيجتمعون في موضع منها حتى لم يبق قبر إلا خرج من كان فيه، ثم ضجّوا بالبكاء والدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرف عنهم دَفنَ المرأة التي تدفن عندهم في غد، فكأني قد سألت بعضهم، فقال: هذه امرأة من أهل النار، وإن دفنت عندنا تأذّينا بسماع عذابها وما يجري عليها؛ فنحن نسأل الله صرف دفنها عنا.

قال: فانتبهت فعجبت من هذا عجباً شديداً، وطال الليل بي، فلما أصبحت سألت الحفّارين: هل حفروا قبراً لامرأة؟ فدلني بعضهم على قبة عظيمة لقوم من التجار مياسير، قد ماتت زوجة أحدهم، ويريد دفنها في القبر، وقد حُفر لها.

قال: فقصصت الرؤيا على الحفارين، فطمُّوا القبر في الحال. وراعيت أمر المرأة؛ فجاء رسل القوم يسألون عن القبر؛ فقال الحفارون: إن الموضع ليس يتأتى فيه قبر لأنا قد وقعنا على حمأة تحت الأرض لا يثبت فيها ميت؛ فسألوا جماعة من أصحاب القباب أن يحفروا عندهم؛ فأبوا عليهم، وكان الخبر قد اشتهر بين الحفارين وانتشر؛ فمضوا إلى مقبرة أخرى فحفروا للمرأة؛ فاستدللت على الموضع الذي تخرج منه الجنازة، فدُللت فحضرت وشيعتُ الجنازة، وكان الجمع عظيماً هائلاً، والرجل جليلاً، ورأيت خلف الجنازة فتى ملتحياً حسن الوجه، ذُكر أنه ابنُ المرأة، وهو يُعزَّى وأبوه، وهما وقيذان بالمصيبة. فلما دفنت المرأة تقدمت إليهما. فقلت: إني رأيت في منامي في أمر هذه المتوفّاة، فإن أحبَبْتما قصصتها عليكما؟ فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أما أنا فما أحب ذلك؛ فأقبل الفتى

فقال: إن رأيت أن تفعل. فقلت: تخلوا معي. فقام فقلت: إن الرؤيا عظيمة فاحتملني. قال: قل.

فقصصت عليه الرؤيا، وقلت: يجب لك أن تنظر في هذا الأمر الذي أوجب من الله لهذه المرأة ما ذكرته لك، فتجتنبَ مثله، وإن جاز أن تعرفنيه لأجتنب مثله فافعل. فقال: والله يا أخي، ما أعرف من حال أُمي ما يوجب هذا، أكثر من أن أُمي كانت تشرب النبيذ، وتسمع الغناء، وتُرْمَى بالنساء، وما يوجب هذا الأمر العظيم، ولكن في دارنا عجوز لها نحو تسعين سنة هي دايتها، وماشطتها، فإن نشطت صرتَ معي فسألناها، فلعلها تخبرنا بما يوجب هذا، فنجتنبه.

فقمت معه فقصدنا الدار التي كانت للمتوفاة، فأدخلني إلى غرفة فيها، وإذا بعجوز فانية، فخاطبها بما جرى وقصصت أنا عليها الرؤيا، فقالت: أسأل الله أن يغفر لها، كانت مسرفة على نفسها جداً. فقال لها الفتى: يا أُمي، بأكثر من الشراب والسماع والنساء؟ فقالت: نعم يا بنى، ولولا أن أسوءك لأخبرتك بما أعلم.

إن هذا الذي رآه هذا الرجل قليل من كثير ما أخاف عليها من العذاب، فقال الفتى أحب أن تخبريني. ورفقت أنا بالعجوز فقلت: أخبرينا لنجتنبه ونتعظ به.

فقالت: إن أخبرتكم بجميع ما أعرفه منها، ومن نفسي معها طال. وبكت وقالت: أما أنا فقد علم الله أني تائبة منذ سنين، وقد كنت أرجو لها التوبة فما فعلت، ولكن أخبركم بثلاثة أحوال من أفعالها؛ وهي عندي أعظمُ ذنوبها.

فقلنا: قولي. فقالت للفتى: كانت من أشد الناس زنا، وما كان يمضي يوم إلا تدخل إلى دار أبيك بغير علمه الرجل والرجلين، فيطأونها ويخرجون، ويكون دخولهم بألوان كثيرة من الحيل، وأبوك في سوقه، فلما نشأت أنت وبلغت مبلغ الرجال خرجت في نهاية الملاحة، فكنت أراها تنظر إليك نظر شهوة، فأعجبُ من ذلك، إلى أن قالت لي يوماً: يا أمي قد غلب على قلبي عشق ابني هذا، ولا بدلي أن يطأني، فقلت لها: يا بنتي اتق الله ولك في الرجال غيره متسع، فقالت: لا بد من ذلك، فقلت: كيف يكون هذا أو كيف يجيئك وهو صبي وتفتضحين ولا تصلين إلى بغيتك، فدعي هذا لله عز وجل. كيف يجيئك وهو صبي وتفتضحين ولا تصلين إلى بغيتك، فدعي هذا لله عز وجل. فقالت: لا بد أن تساعديني، فقلت: أعمل ماذا؟ فقالت: تمضين إلى فلان المعلم، وكان معلماً في جوارنا أديباً ورسمه أن يكتب لها رقاعاً إلى عشاقها ويجيب عنها فتبره وتعطيه في كل وقت، فقالت: قولي له يكتب إليه رقعة يذكر فيها عشقاً وشغفاً ووجداً، ويسأله

الاجتماع، وأوصلي الرقعة كأنها من فلانة، وذكرت صبية من الجيران مليحة. قالت العجوز: ففعلت ذلك وأخذت الرقعة وجئتك بها، فلما سمعت ذكر الصبية التهب قلبُك ناراً، وأجبت عن الرقعة تسألها الاجتماع عندها وتذكر أنه لا موضع لك، فسلمت الجواب إلى والدتك، فقالت: اكتبي إليه عن الصبية أن لا موضع لها، وأن سبيل هذا أن يكون عنده، فإذا قال لك: ليس لي موضع فأعدِّي له الغرفة الفلانية وافرشيها، واجعلي يكون عنده، فإذا قال لك: إنها صبية وهو ذا نستحي، ولكن عشقك قد غلب وهي فيها الطيب والفاكهة، وقولي له: إنها صبية وهو ذا نستحي، ولكن عشقك قد غلب وهي تجيئك إلى ها هنا ليلا ولا يكون بين أيديكما ضوء، حتى لا تستحي هي ولا تفطن والدتك بالحديث ولا أبوك، إذا رأوا في الغرفة ضوء سراج، فإذا أجابك إلى هذا فأعلميني.

قالت: ففعلت ذلك، وأجبت أنت إلى هذا، وتقرر الوعد ليلة بعينها، وأعلمتُها، فلبست ثياباً وتبخرت وتطيبت وتعطرت، وصعدت إلى الغرفة، وجئت أنت وعندك أن الصبية هناك، فوقعت عليها وجامعتها إلى الغداة، فلما كان في وقت السحر جئتُ أنا وأيقظتك وأنزلتك وأنت نائم، وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك، فلما كان بعد أيام قالت لي يا أمي قد والله حبلت من ابني، فكيف الحيلة، فقلت لا أدري. فقالت أنا أدري. ثم كانت تجتمع معك على سبيل الحيلة التي عرفتك، إلى أن قاربت الولادة. فقالت لأبيك إنها عليلة، وقد خافت على نفسها التلف، وإنها تريد أن تمضى إلى بيت أمها فتتعلل هناك، فأذن لها ومضت، وقالت لأمها إنها عليلة، فأدخلت وأنا معها في حجرة من دارها، وجئنا بقابلة، فلما ولدت قتلت ولدها، وأخرجته فدفنته على حيلة وستر، وأقامت أياماً وعادت إلى منزلها، فقالت لي بعد أيام أريد ابني، فقلت ويحك ما كفاك ما مضي؟ فقالت لا بد، فجئتك على تلك الحيلة بعينها، فقالت لى من غد: قد والله حيلت، وهذا والله سبب موتي وفضيحتي، وأقامت تجتمع معك على سبيل الحيلة إلى أن قاربت الولادة، فمضت إلى أمها وعملت كما عملت، فولدت بنتا مليحة فلم تطب نفسها بقتلها وأخذتُها أنا منها ليلًا، فأخرجتها إلى قوم ضعفاء لهم مولود، فسلمتها إليهم وأعطيتهم من مال أبيك دراهم كثيرة ووافقتهم على إرضاعها والقيام بها، وأن أعْطيهم في كل شهر شيئاً بعينه، وكانت تنفذه إليهم في كل شهر وتعطيهم ضعفه، حتى تدلل الصبية وتوفد إليها الثياب الناعمة، فنشأت في دلال ونعمة، وهي تراها في كل أيام إذا اشتاقتها، وخطب أبوك عليك من النساء، فتزوجْتَ بزوجتك الفلانية، فانقطع ما بينك وبينها، وهي من أشد الناس عشقاً لك وغيرة عليك من امرأتك، ولا حيلة لها فيك. حتى بلغت الصبية

تسع سنين، فأظهرت أنها مملوكة قد اشترتها ونقلتها إلى دارها لتراها كل وقت لشدة محبتها لها، والصبية لا تعلم أنها ابنتها، وسمتها باسم المماليك، ونشأت الصبية من أحسن الناس وجهاً، فعلمتُها الغناء بالعود فبرعت فيه، وبلغت مبلغ النساء، فقالت لي يوماً: يا أمى هو ذا ترين شغفي بابنتي هذه، وإنه لا يعلم أنها ابنتي غيرك، ولا أقدر على إظهار أمرها، وقد بلغَتْ حدا إن لم أعلقها برجل خفت أن تخرج عن يدي، وتلتمس الرجال وتلتمس البيع، وتظن أنها مملوكة، وإن منعتها تنغص عيشها وعيشي، وإن بعُتها وفارقتها تلفتْ نفسى عليها، وقد فكرت في أن أصلها بابني، فقلت يا هذه، اتقي الله يكفيك ما مضى. فقالت لا بد من ذلك، فقلت وكيف يتم هذا الأمر؟ قالت امضى واكتبي رقعة تذكرين فيها عشقاً وغراماً، وامضى بها إلى زوجة ابنى، وقولي لها إنها من فلان الجندي جارنا، وذكرت لها غلاما حين بقل عذاره في نهاية الحسن، قد كانت تعشقه ويعشقها، وارفقي بها، واحتالي حتى تأخذي جوابها إليه، ففعلتُ فلحقني من زوجتك امتهان وطرد واستخفاف، فترددت إليها، وما زلت بها حتى درّ مَتْنها، فقرأت الرقعة وأجابت عنها بخطها، وجئت بالجواب إلى أمك فأخذتُه ومضت به إلى أبيك، فشنَّعت عليها وألقت بينها وبين أبيها وأبيك وبني أمها شرًا كنا فيه شهوراً، إلى أن انتهى الأمر إلى أن طالبك أبوك بتطليق زوجتك، أو الانتقال عنه، وأن يهجرك طول عمره، وبذل لك وزن الصداق من ماله، فأطعْتَ أبويك، وطلقت المرأة، ووزن أبوك الصداق، ولحقك غم شديد وبكاء وامتناع عن الطعام، فجاءتك أمك وقالت لك: لم تغتم على هذه القحبة؟ أنا أهب لك جاريتي المغنية، وهي أحسن منها، وهي بكر وصالحة وتلك ثيِّب فاجرة، وأجْلُوها عليك كما يُفعل بالحرائر، وأجهزها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي نقل إليك. فلما سمعتَ ذلك زال غمك، وأجبتها فوافقت على ذلك، وأصلحت الجهاز وصاغت الحلى عليك وأولدتها أولادك هؤلاء، وهي الآن قعيدة بيتك.

فهذا باب واحد مما أعرفه من أمك. وباب آخر، وبدأت تحدث. فقال: حسبي، حسبي، اقطعي، لا تقولي شيئاً، لعن الله تلك المرأة ولا رحمها، ولعنك معها، وقام يستعفر الله ويبكي ويقول: خرِب والله بيتي واحتجتُ إلى مفارقة أم أولادي.

وأخذ بيدي، وقمت وفي قلبي حسرة، كيف لم أسمع باقي ما أرادت العجوز أن تحدثنا به.

[٦٧١] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّاز، قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسّن

التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني إبراهيم بن على النَّصيبي، قال: حدثني أبو بكر النحوي، قال: حدثني أبو على بن فتح، قال: حدثني أبي، قال: كنت سنة من السنين جالساً في دربي، إذ دخل رجل شاب حسن الوجه والهيئة وعليه أثر نعمة، فسأل عن دار فارغة في الدرب يكتريها، وكان أكثر الدرب لي، فقمت معه إلى دار فيه كبيرة حسنة فارغة، فأريته إياها، فاستحسنها ووزن لي أجرتها لشهر، وأخذ المفتاح، فلما كان من غد جاء وجاء معه غلام، ففتحا الباب وكنس الغلام الدار ورش، وجلس هو ومضى الغلام، وعاد بعد العصر ومعه عدة حمالين وامرأة، فدخلوا الدار وأغلق الباب فما سمعنا لهم حركة، وخرج الغلام قبل العشاء، وبقى الرجل والمرأة في الدار، فما فتحا الباب أياماً، ثم خرج إليّ في اليوم الرابع، فقلت ويحك، ما لك؟ فأومأ إلى أنه مستثرٌ من دين عليه، وسألني أن أندب له رجلا يبتاع له كل يوم ما يريده دفعة واحدة، ففعلت فكان يخرج في كل أسبوع فيزن دراهم كثيرة، فيعطيها للغلام الذي نصبته له ليشتري له بها ما يكفيه لطول تلك الأيام من الخبز واللحم والفاكهة والنبيذ والأبقال، ويصب الماء في الحِباب الكثيرة التي قد أعدها لتلك الأيام، ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الزاد، فكان على هذا سنة، ولا يجيء إليه أحد، ولا يخرج من عنده أحد، ولا أراه أنا ولا غيري، إلى أن جاء في ليلة وقت المغرب، فدقُّ بابي، فخرجت، فقلت: ما لك، فقال اعلم أن زوجتي قد ضربها الطلق، فأغثني بقابلة، وكان في داري قابلة لأم أولادي، فحملتها إليه، فأقامت عنده ليلتها، فلما كان من الغد جاءتني فذكرت أن امرأته ولدت في الليل بنتاً، وأنها أصلحت أمورها، وأن النفساء في حالة التلف. وعادت إليها، فلما كان في وقت الظهيرة ماتت الجارية، فجاءت القابلة، فأخبرتنا فقال: الله الله أن تجيئني امرأة أو يلطم أحد، أو يجيء أحد من الجيران فيعزيني أو يصير لي جمع. ففعلت ذلك ووجدته من البكاء والشهيق على أمر عظيم، فاحضرت له الجنازة بين العشاءين، وقد كنت أنفذت من حفر قبراً في مقبرة قريباً منا، فانصرف الحفارون لما أمسوا، وقد كان وافقني على صرفهم، وقال لا أريد أن يراني أحد، وأنا وأنت نحمل الجنازة إن تفضلت بذاك، ورغبت في الثواب، ونلي دفنها، فاستحييت وقلت له أفعل.

فلما قربت العتمة خرجت إليه فقلت له: تخرج الجنازة؟ فقال: تتفضل أولاً تنقل هذه الصبية إلى دارك على شرط. قلت: وما هو؟ قال: إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه الدار بعد صاحبتي ولا المقام في البلد، ومعي مال عظيم وقماش، فتفضل بأخذه، وتأخذ

الصبية، وتنفق عليها من ذلك من أثمان الأمتعة إلى أن تكبر الصبية، فإن ماتت وقد بقي منه شيء فهو لك بارك الله لك، وإن عاشت فهو يكفيها إلى أن تبلغ مبلغ النساء، فحينئذ تدبر أمرها بما ترى، وأنا أمضي بعد الدفن فأخرج عن البلدة.

فوعظته وثبَّته فلم يكن إلى ذلك سبيل، فنقلت الصبية إلى بيتي، وحمل الجنازة وأنا معه أساعده، فلما صرنا على شفير القبر قال لي: تتفضل وتبتعد، فإني أريد أن أودعها فأكشف وجهها فأراه ثم أدفنها.

ففعلت، فحلَّ وجهها وأكب عليها يقبلها، ثم شد كفنها وأنزلها القبر، ثم سمعت صيحة من القبر، ففزعت فجئت فاطلعت، فإذا هو قد أخرج سيفاً كان معلقاً تحت ثيابه مجرداً، وأنا لا أعلم، فاتكأ عليه فدخل في فؤاده وخرج من ظهره، وصاح تلك الصيحة، ومات، كأنه ميت من ألف سنة. فعجبت من ذلك عجباً شديداً وخفت أن يُدرَك فيصير قصة، فأضجعته فوقها في اللحد، وغيبت عليهما اللبن، وهلتُ التراب وأحكمت أمر القبر، وصببت عليه جرار ماء كانت لنا في المكان، وعدت فنقلت كل ما كان في الدار إلى داري وعزلته في بيته، وختمته، وقلت هذا أمر لا بد أن يظهر له عاقبة، وما كان ينبغي أن أمسً من هذا المال والمتاع شيئاً، وكان جليلاً يساوي ألوف دنانير، وأحتسب النفقة على هذه الطفلة، وأعدلها ملقوطة من الطريق ربيتها للثواب.

ففعلت ذلك، فمضى على موت الغلام والجارية نحو سنة، فإني لجالس على بابي يوما، إذ اجتاز شيخ عليه أثر النبل واليسار، وتحته بغلة فارهة، وبين يديه غلام أسود، فسلم ووقف وقال ما اسم هذا الدرب؟ فقلت درب فتح. فقال أنت من أهل الدرب؟ قلت: نعم. قال: منذ كم سكنته؟ قلت منذ نشأت وإلي ينسب وأكثره لي. فثنى رجله ونزل، فقمت إليه وأكرمته، فجلس تجاهي يجادثني، وقال [لي] حاجة. فقلت قل. فقال أتعرف في هذه الناحية إنساناً وافى منذ سنتين، شاب من حاله وصفته، فوصف الغلام، واكترى ها هنا داراً؟ فقلت نعم، قال وما كانت قصته وإلى أي شيء انتهى أمره، فقلت ومن أنت منه حتى أخبرك؟ قال تخبرني؟ فقلت لا أفعل أو تصدقني. فقال أنا أبوه، فقصصت عليه القصة على أتم شرح، فأجهش بالبكاء، وقال مصيبتي أني لا أقدر أن أترحم عليه. فقدّر يوميء إلى قتل نفسه، فقلت لعله ذهب عقله فقتل نفسه. فبكى وقال ليس هذا أردت، فأين الطفلة؟ فقلت عندي والمتاع. فقال: تعطيني الطفلة. فقلت لا أفعل أو تصدقني. فقال تعفيني. فقلت أقسم عليك بالله إلا فعلت.

فقال: يا أخي مصائب الدنيا كثيرة، ومنها أن ابني هذا نشأ، فأدبته وعلمته، ونشأت له أخت لم يكن ببغداد أحسن منها، وكانت أصغر سناً منه، فعشقها وعشقته، ونحن لا نعلم ثم ظهر أمرهما، فزجرتهما وأنكرت عليهما، وانتهى الأمر إلى أن افترعها فبلغني ذلك، فضربته بالمقارع وإياها، وكتمت خبرهما لئلا أفتضح، ففرقت بينهما وحجرتُ عليهما، وشدَّدتْ عليهما أمهما مثل تشديدي، فكانا يجتمعان على حيلة، كالغريبان، فبلغنا ذلك فأخرجت الغلام من الدار، وقيدت الجارية، فكانا على ذلك شهوراً كثيرة، وكان يخدمني غلام لي كالولد، فتمت لولدي علي حيلة به، يترسل بينهما، حتى أخذوا مني مالا جليلاً وقماشاً كثيراً وهربوا منذ سنين وعملوا على أخذ ذلك والهرب حيلة طويلة الشرح، فلم أقف لهم على خبر، وهان علي فقد المال لبعدهما، فاسترحت منهما، إلا أن نفسي كانت تحن إليهما، فبلغني أن الغلام في بعض السكك منذ أيام، فكبَسْتُ عليه الدار، فصعد إلى السطح، فقلت له: بالله عليك يا فلان ما فعل ولداي، فقد قتلني الشوق إليهما وأنت آمن. فقال لي عليك بدرب فتح في الجانب الغربي فسَلْ عنهما فلك. ورمى نفسه إلى سطح آخر وهرب. وأنا أُعرَف بفلان من مياسير التجار بالجانب الشرقي.

وأخذ يبكي، وقال تقفني على القبر، فجئت به حتى وقفته على القبر، ثم جاء فأدخلته داري فأريته الصبية، فجعل يترشفها ويبكي، وأخذها ونهض، فقلت مكانك انقل متاعك، قال أنت في حلّ منه وسعة، فما زلت أداريه إلى أن علقت به، وقلت خذ المال وأرحني من تبعته، فقال على شرط نقسمه بيني وبينك، فقلت والله لا تلبَّسْت منه بحبة. قال فاطلب حمالين، فجئت بهم فحمل تلك التركة والصبية وانصرف.

## الباب الثالث والأربعون في ذكر من كفر بسبب العشق

[۲۷۲] أخبرنا ابن الحصَين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الرازق، قال: أنبأنا عمد بن راشد، عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذَرِّ، عن النبي على قال: كان رجل يعبد الله بساحل البحر ثلثماثة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه.

[٦٧٣] حدثنا المبارك بن علي الصّيرفي، قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمد المستعمل، قال: حدثنا الحسن بن أحمد الخلال، قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن عجمد بن شيبة، قال: حدثنا محمد بن بكر القصير، قال: حدثنا عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي، عن محمد بن عبد الرحمن السلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "هن صواحبات داود وسليمان وكرسف \_ يعني النساء \_ قيل: وما كرسف؟ قال: رجل ممن كان قبلكم عبد الله عز وجل على ساحل البحر ثلثمائة سنة، فمرت به امرأة أعجمية، فكفر بالله عز وجل، فتداركه الله عز وجل بما شاء من عبادته، فتاب عليه».

[٦٧٤] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو القاسم بن البُسري، عن أبي عبد الله بن بَطَّة، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثنا سعدان بن يزيد، قال: قال في سنيد: سمعت حجاجاً يقول: رأيتُ رجلا عشق فتنصر.

<sup>[</sup>٦٧٣] (كان رجل يعبد الله بساحل البحر...)، ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» ٢/ ٥٧٠ في مسند عقيل بن أبي طالب.

سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله الزَّاغُوني، يحكي أن رجلاً اجتاز بباب امرأة نصرانية، فرآها فهويها من وقته، وزاد الأمرُ به حتى غلب على عقله، فحمل إلى المارستان، وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه وبينها، ثم زاد الأمر به، فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالى معي. فأتت معه، فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك برسالة، فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتها، فجعلت أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب، ثم إنه زاد الأمر عليه، ونزل به الموت، فقال لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت، وما لقيت صاحبتي في الدنيا، وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة، فقال له: كيف تصنع؟ قال: أرجع عن دين محمد، وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات!

فمضى صديقه إلى تلك المرأة، فوجدها مريضة، فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا، وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأنا بريئة من دين النصرانية.

فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإنها منكم. فقام الرجل ليخرج، فقالت له: قف ساعة. فوقف، فماتت.

وبلغني عن رجل كان ببغداد، يقال له صالح المؤذن، أذَّن أربعين سنة، وكان يعرف بالصلاح، أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن، ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه.

فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة! فقال: إن وافقتيني على ما أُريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء من الإسلام، ومما جاء به عمد. ثم دنا إليها، فقالت: إنما قلت هذه لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل، قالت: فاشرب الخمر. فشرب، فلما دبَّ الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتاً وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوَّجني منك، فصعد فسقط فمات، فخرجت فلفته في مسح، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، فظهر حديثه، فرمى في مزبلة!.

## الباب الرابع والأربعون في ذكر من حمله العشق على قتل الناس

[ ٩٧٥] أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصر ، قالا: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار ، قال: أنبأنا أبو الحسين بن محمد النصيبي، قال: أنبأنا إسماعيل بن سُوَيد، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنْبَاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن عُبيد، عن الهيثم، قال: حدثني رجل من بَجيلة، عن مشيخة قومه، أن عبد الرحمن بن مُلْجم لعنه الله، رأى المرأة من تَيْم الرّباب، يقال لها قَطَام، وكانت من أجمل النساء، ترى رأي الخوارج، قد قُتِل قومُها على هذا الرأي يوم النَّهْروان، فلما أبصرها عشقها فخطبها، فقالت لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف، وقتْلِ علي بن أبي طالب. فتزوجها على ذلك، فلما بني بها قالت له يا هذا قد فرغت فافرغَ. فخرج مُتَلبِّساً سلاحَهُ، وخرجت قطام، فضربت له قبة في المسجد، وخرج عليٌّ يقول: الصلاة الصلاة، فأتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه، فقال الشاعر:

لم أرَ مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام بَيِّناً غير مَعْجَم السيرات ألاف وعبال وقينة وقتال علي بالحسام المصمّام

فـــ لا مهـــر أغْلى مــن عليِّ وإن غــلا ولا فتـك إلا دون فتــك ابـن مُلْجَــم

[٦٧٦] أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا محمد بن عبد العزيز الفارسى، قال: أنبأنا عبد الرحمٰن بن أبي شريح، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البَغوي، قال: حدَّثنا أبو الجهم العلاء بن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، أن وليدة كانت بالمدينة في خلافة معاوية، كان لها هوى، فقالت: لا أرضى حتى تقتل فلاناً، لسيدها، فقتله وأعانته على ذلك، فأخذ الرجل وأخذت معه، فتحابلت فتركوها قريباً من ثلاثة أشهر، فلما تبين لهم أنه لا حمل بها قتلوها.

[٦٧٧] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي، قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إدريس، أن أبا عبد

الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر، المعروف بالطليق من بني أُمية، كان يتعشق جارية، كان أبوه قد رباها معه وذكرها له، ثم إنه استأثرها وخلا معها، فيقال إنه اشتدت غيرته لذلك، وانتضى سيفاً وتغفل أباه في بعض خلواته فقتله، فسجنه المنصور محمد بن أبي عامر سنين، وقال في السجن أشعاراً رائعة اشتهر بها، ثم أطلق فلقب الطليق. ويقال إنه اعتراه من ذلك شبيه الجنون، وكان يصرع في الأوقات.

فأخبرني أبو الحسن نافع بن رياض الشاعر، أنه دخل عليه أعقاب ذلك، فوجده قاعداً على ماء فأنشده فأمر له بصلة، وعلى رأسه خادم صقلبي يستحثه ويستعجله الخروج، فلما خرج أخبره ذلك الخادم أنه يصرع، وأنه إذا أحس بالصرع رمى نفسه في الماء، وهذه عادته ويزعم أنه يجد لذلك خفة، وأن استعجاله إياه كان من أجل ذلك خوف فجاءته.

قال لي أبو عبد الله بن إدريس: ومن أشعاره في السجن:

الموتُ أحسن أحوالاً من أحوالي لا أشتكي اللَّه بل أشكو إليه فكم أضحى لساني وكفي صاحبيْ قدمي بملْحَد بين مصوتي ميتتين بسه فما يشكِّي هِزَبْرُ ضيقَ خلخالِ يمرُّ بي كل يسوم من مصائبه وكلُّ حال من الأحوال حائلةٌ وما حييتُ لأن العيش أحمدُ لي وكيف جاز لدهري أن يرى عطلاً فما أعرَّ زماني إذ ذَلَلت به فليت شعري هل يسدو لنا زمنُ

أقلُّه ن فراقُ الأهل والمالِ الكي وحزني جديدٌ ليس بالبالي قد قيد قيدا دون أقوالٍ وأفعالِ موت من الحالِ موت أبل ولا دفنو و بين أوعالِ ما لا يمر على وهم ولا بالِ مما لا يمر على وهم ولا بالِ وما يحول من الأحوال أحوالي لكن حييت لأن الموت أحيى لي حالي به وهو من مجدي به حالي وما أذلَ المعالي يسوم إذلالي وما أذلَ المعالي يسوم إذلالي يسدو بايامه فضلٌ لمفضال

قال: ومما يستحسن له في وصف الكأس:

أصبحـتْ شمسـاً وفـوه مغـربـا فـــاذا مـــاغَـــربــــــْ في فمـــه

ويدُ الساقي المحيِّبي مشرقا تسركت في الخدمنه شَفَقَا

[٦٧٨] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار، قال: حدثنا

الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أبو عمر الباهلي، قال: حدثنا عمد بن القاسم بن الحسن، قال: حدثنا أبو عمر الباهلي، قال: حدثنا عمد بن حرب، قال: كانت رقاش امرأة من إياد بن نزار، وكان أبوها يحبها حباً شديداً.

فخطبها رجل من قومها، فأعجبت به ووقع من قلبها فامتنع أبوها من تزويجه، فسقتْ أباها شربة، فلما وجد حسَّ الموت، قال: يا رقاش قتلتني لمن هو أبعد مني، وسوف ينالك وبالُ النقمة.

قال: فلما هلك أبوها تزوجت ذلك الرجل، فلم ينشب أن ضربها، فقيل لها يا رقاش ضربك زوجك، فقالت من قلَّ ناصره اعترف بالذل. ثم لم ينشب أن تزوج عليها، فقيل يا رقاش تزوج عليك زوجُك فلو سألتيه الطلاق. قالت: لا أبغي الشر بالشر، وحسبك بالطلاق عيباً بالحرة.

[٦٧٩] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى، قال: أنبأنا أبو القاسم على بن المحسِّن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العَلَوي النقيب، قال: حدثني شيخ كان يخدمني، أنه حلف بالطلاق أن لا يحضر أبداً دعوةً، فسألته عن سبب ذلك، فقال: كنت قد انحدرت إلى البصرة من بغداد، فصعدت إلى بعض مشارع البصرة، فاستقبلني رجل فكناني بغير كنيتي، وبشُّ بي واحتفى، وجعل يسائلني عن قوم لا أعرفهم، وكنت غريباً لا أعرف مكاناً، فقلت أبيت عنده الليلة إلى غد فأطلب مكاناً، فوهَّمت عليه في القول، فجذبني إلى منزله، ومعي رجل صالح، وفي كميّ دراهم كثيرة، فدخلت إليه فرأيت داراً حسنة وحالاً متوسطاً، وإذا عنده دعوة وهم على نبيذ، وقد خرج لحاجة، فشبَّهني بصديق كان له، وكان فيمن كان عنده غلام أمرد، فلما أخذنا مضجعنا للنوم ندمت على فعلي، ونامت الجماعة، فلما كان بعد ساعة طويلة رأيت أحد الجماعة قد قام إلى الغلام الأمرد ففسق به ورجع إلى موضعه، وكان قريباً من صاحب الغلام، فاستيقظ صاحب الغلام وحركه، فقال له الغلام ما تريد؟ ألم تكن الساعة عندي وفعلت بي كذا وكذا؟ فقال له لا. فقال قد جاءني الساعة من فعل بي كذا، وظننت أنك هو أنت فلم أتحرك، ولم أظن أن أحداً يجسر عليك. فنخر الرجل وجرد سكينا في وسطه، واتفق أنه بدأ بصاحب الخيانة وأنا أرعد فزعا، ولو كان بدأ بي فوجدني أرعد لقتلني، وكان يظن أنني صاحب القصة، فلمَا أراده الله من حياتي بدأ بصاحب القصة، فوضع يده على قلبه فوجده يخفق، وقد تناوَمَ عليه الرجل يرجو بذلك السلامة،

فوضع السكين في فؤاده وأمسك فاه فاضطرب الرجل وتلف، وأخذ بيد غلامه وانصرف.

[ ٩٨٠] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّاز، قال: أنبأنا علي بن المحسّن، عن أبيه، قال: حدّثني أبو القاسم بهلول بن أبي طالب القاضي صاحب الربع بباب الشام، قال: كنت أعمل مع صاحب الشرطة ببغداد، فأخرج لصوصاً من الحبس، واستأذن معز الدولة في قتلهم وصلبهم عند الجسر، فأذن له، فصلبهم عشاء، وكانوا عشرين رجلاً ووكّل بهم في قتلهم وصلبهم، والرئيس علينا فلان، وقالوا كونوا عند خشبهم بقية يومكم وليلتكم، حتى إذا كانوا من غد ضربت أعناقهم.

فبتنا ونمنا فاحتال بعض اللصوص في أن قطع الحبل ونزل من الخشبة، فما انتبهنا إلا بصوت وقوعه وعَدُوه فعدا رئيسنا وأنا خلفه، فما لحقناه، وخفنا أن يتشوش الرجالة الباقون فيفلت إنسان آخر، فرجعنا مسرعين وجلسنا مغمومين نفكر ماذا نعمل.

فقال رئيسنا إن صاحب الشرطة لا يقيل عثرة ولا يقبل عذرا، ويقع له أنني قد أخذت من اللص مالا وأطلقته، فيضربني للتقرير فلا أقر، فيقع له أني أتجلد فيمدّ الضرب على إلى أن أتلف، فما الرأي؟.

فقلت له: نهرب. قال: فمن أين نعيش؟ فقلت: هذا نصف الليل، ولم يعلم بما جرى أحد، فقم فلن يخلو أن يقع بأيدينا مشؤوم قد جاء منيته، فنوثقه ونصلبه، ونقول سلمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عشرون، فإنه ما أثبت حلاهم.

فقال: هذا صواب. فقمنا نطوف، وسلكنا طريق الجسر لنعبر إلى الجانب الغربي فرأينا في أسفل كرسي الجسر رجلاً يبول، فعدَلْنا إليه، فقبضنا عليه فصاح يا قوم ما لكم أنا ملاح صعدت من سُمَيريتي أبول، وهذه سميريّتي، وأومأ إليها، أي شيء بيني وبينكم؟ فضربناه وقلنا: أنت اللص الذي هرب من الخشبة. وجئنا به ورقيناه إلى الخشبة وصلبناه مكان الهارب، وهو يصيح طول الليل ويبكي، فتقطعت قلوبنا رحمة له، وقلنا مظلوم ولكن ما الحيلة!

فلما كان من الغد ركب صاحب الشرطة، واجتمع الناس، وجاء ليضرب أعناق القوم، فصاح به الملاح: بوقوفك بين يدي الله ادْعُ بي واسمع كلامي، فلست من اللصوص الذين أخرجتهم وأمرت بصلبهم، وأنا مظلوم وقد وقعت بي حيلة. فأنزله وقال: ما قصتك؟ فشرح له حديثه على حقيقته، فدعا بنا وقال ما هذا الرجل؟ فقلنا: ما

نعرف ما بقول؟ سلمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عشرون. فقال قد أخذتم من اللص دراهم وأطلقتموه واعترضتم من الطريق رجلاً غريباً فأخذتموه. فقلنا ما فعلنا هذا، واللص الذي سلمت إلينا هو هذا. فضرب أعناق الجماعة وترك الملاح، وقال هاتوا السجانين والبوابين، فجاؤوا، فقال هذا من جملة العشرين الذين أخرجناهم؟ فتأملوه بأجمعهم، فقالوا: لا.

ففكر ثم أمر بإطلاقه، ثم قال هاتوه إليّ، فرددناه، فقال: اشرح لي قصتك فأعاد عليه الحديث، فقال له: في نصف الليل ايش كنت تعمل في ذلك الموضع؟ فقال: كنت قد بتُّ في سميريتي فأخذتني بولة فصعدت أبول. قال ففكر ساعة ثم قال له اصدُقني أمرك على الحقيقة حتى أطلقك، وأي شيء كنت تعمل هناك، حتى أطلقك. فلم يخبره بغير ذلك.

قال: وكان مِنْ رَسْمه أنه إذا أراد أن يقرر إنساناً قرره وهو قائم بين يديه، ووراءه جماعة بمقارع، فإذا حك رأسه ضرب المقرَّر واحدة عظيمة، فيقول هو للذي ضربه: قطع الله يديك ورجليك يا فاعل يا صانع، مَن أمرك بضربة؟! ولم ضربته؟ تقدمْ يا هذا، لا بأس عليك، اصدق وقد نجوت. فإن أقرَّ وإلا حك رأسه ثانية وثالثة، أبدا على هذا. وكذا كانت عادته في جميع الجناة!

فلما أطال عليه الملاح، حكَّ رأسه فضرب قفاه بعضُ القائمين بمقرعة عظيمة، فصاح صياحاً شديداً، فقال هو: مَن أمرك بهذا؟ يا فاعل يا صانع قطع الله يديك. ثم قال للملاح: اصدق وانج بنفسك، فقال له الملاح: اللَّهُ شاهدٌ عليك، أني آمن على نفسي وأعضائي حتى أصْدُق؟ قال له: نعم.

فقال: أنا رجل ملاح أعمل في المشرعة الفلانية، يعرفني جيراني بالستر، كنت قد سرّحت سميريتي البارحة بعد العتمة أتفرج في القمر، فنزل خادم من دار لا أعرفها، فصاح: يا ملاح، فتقدمتُ، فسلم إليّ امرأة حسنة ومعها صبيتان، وأعطاني درهما صحيحاً، وقال: أحمل هؤلاء إلى باب الشماسية، فصاعَدْت بهم قطعة من الطريق، فكشفت المرأة وجهها، فإذا هي من أحسن الناس وجها كالقمر، فاشتهيتها فعلقت مجاديفي في الدرنوك، وأخرجت السفينة إلى وسط دجلة، وتقدمتُ إلى المرأة فراودتها عن نفسها، فأخذت تصيح، فقلت: والله لئن صحتِ لأغرقنك الساعة. فسكتت وأخذت تمانعني عن نفسها، فاجتهدت بأن أقدر عليها فما قدرت، فقلت لها: من هاتان الصبيتان

منك؟ فقالت: بناي، فقلت لهما: أيما أحب إليك: تمكنيني من نفسك أو أغرق هذه؟ وقبضت على واحدة منهما. فقالت: أما أنا فلا أطيعك فاعمل ما شئت. فرميت إحدى الصبيتين في الماء، فضربت فاها وصحت معها: والله لا طلقتك ولو قتلتيني. ليشتبه ذلك على من عساه يسمع الصياح في الليل، فسكتت وأقبلت تبكي، فتركتُها ساعة، ثم قلت لها: دعيني وإلا أغرقت الأخرى. فقالت: والله لا فعلت، فأخذت الصبية الأخرى فرميت بها إلى الماء، فصاحت وصحت معها، ثم قلت لها: ما بقي إلا أن أقتلك أنت، فدعيني وإلا قتلتك، وأخذتها ورفعت يديها لأرمي بها إلى الماء، فقالت: أدّعُك. فرددتها إلى السميرية، فمكنتني من نفسها فوطئتها، وسرت لأمضي بها إلى المشرعة، فقلت: هذه الساعة تصعد إلى دارها وإلى الموضع الذي تأوي إليه، فتنذر بي، فأوخذ وأقتل، وليس الوجه إلا تغريقها، فجمعت يديها ورجليها ورميت بها في الماء فغرقَتْ، ففكرت فيما ارتكبته وما جنيته، فندمت، وكنت كرجل كان سكراناً فأفاق، فقلت: أي شيء أعمل؟ ليس إلا أن أنحدر في سميريتي هذه إلى البصرة وأغوص في أنهارها، فلا أعرف، فانحدرت، فلما صرتُ حذاء الجسرأخذتني بطني، فصعدتُ لأتمسح وأعود إلى سميريتي، فانحدرت، فلما صرتُ حذاء الجسرأخذتني بطني، فصعدتُ لأتمسح وأعود إلى سميريتي، فقبض على هؤلاء.

فقال له صاحب الشرطة متطايباً: فأي معاملة بين مثلك وبيني، انصرف بسلام! فظن بجهالته أن ذلك حقيقة، فولَّ يمشي لينصرف، فصاح به: يا فتى، هو ذا تنصرف، وتدعنا من حقنا، فلا أقل من أن ترجع لنحلفك أن لا تعود إلى مثل هذا. فرجع، فقال: خذوه. فأخذوه، فقال: اقطعوا يده. فقال: يا سيدي تقطع يدي! أليس قد أمنتني؟ فقال: يا كلب أمان لمثلك؟! قد قتلت ثلاثة أنفس وزنيت، وأخفْتَ السبيل.

قال: فقطعت يداه ورجلاه، ثم ضربت عنقه وأحرق جسده في مكانه.

## الباب الخامس والأربعون في ذكر أخبار من قتل معشوقه

[7۸۱] أخبرنا محمد بن ناصر، فقال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وأخبرتنا شُهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: حدثنا ابن خلف، قال: حدثني أبو عبد الله اليمامي؛ عن العنبي، عن أبيه، قال: كان رجل من العرب تحته ابنة عم له، وكان لها عاشقاً، وكانت امرأة جميلة، وكان من عشقه لها أنه كان يقعد في دهليزه مع ندمائه، ثم يدخل ساعة بعد ساعة ينظر إليها، ثم يرجع إلى أصحابه عشقاً لها، فَطَبِنَ لها ابن عم لها، فاكترى داراً إلى جنبه، ثم لم يزل يراسلها حتى أجابته إلى ما أراد، فاحتالت وتدلت إليه، ودخل الزوج كعادته لينظر إليها فلم يرها، فقال لأمها: أين فلانة؟ فقالت: تقضي حاجة، فطلبها في الموضع فلم يجدها فإذا هي قد تدلت، وهو ينظر إليها، فقال لها: ما وراءك؟ والله لتصدقني، قالت: والله لأصدقنك، من الأمر كيت وكيت. فأقرت له، فسل السيف فضرب عنقها، ثم قتل أمها، وهرب وأنشأ يقول:

يا طلعة طلع الحِمام عليها وجنَتْ لها ثمر الردى بيديها

يا طلعة طلع الحِمام عليها وقال ابن السراج: فجني لها.

روَّى الهـوى شفتَيَّ مـن شفتيهـا

رَوَّيْتُ من دمها الثَّرَى وَلَرُبَّمَا وَقَالُ اللَّهُ وَلَوُبَّمَا وَقَالُ ابن السراج: الحسام.

ومدامعي تجري على خديها أبكي إذا سقط الذباب عليها وشفقت من نظر الغلام إليها حكَّمْتُ سيفي في مجال خِناقها ما كان قَتْلِيها لأني لم أكسن لكن بَخِلْتُ على العيون بحسنها

وقال ابن السراج: وأَنِفْتُ من نظر العيون إليها.

زاد ابن السراج في روايته عن خلف، قال: وزادني غير أبي عبد الله: وكان لها أخت شاعرة، فقالت تجيبه:

لو كنتَ تشفق أو ترقُّ عليها لرفعتَ حدَّ السيف عن وَدَجَيْها

ورحمت عَبرتها وطول حنينها من كان يفعل ما فعلت بمثلها فتركتها في خِلْرها مقتولةً

وجَزعْتَ من سوءٍ يصبرُ إليها إذ طاوَعَتْك وخالفتْ أبويها ظلماً، وتبكي يا شقيُّ عليها!

[٦٨٢] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا صاعد بن سيَّار، قال: أنبأنا أحمد بن سهل الغُورَجي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة، قال: سمعت الخليل بن أحمد القاضي يقول: نظر ديك الجن، وكان أحد الشعراء إلى غلام له، يتأمل جارية له، والجارية تنظر إليه فقتلهما جميعاً، ثم أظهر الندم، وأنشأ يقول:

وأنِفت من نظر الغلام إليها

يا مهجةً برك الحِمام عليها وجنى لها ثمر الردَى بيديها ما كان قتليها بأني لم أكن أبكي إذا وقع الذباب عليها لكن نفستُ عن العيون بنظرة

اسم ديك الجن عبد السلام بن رغبان، وإنما لقب بديك الجن، وقد روى علي بن الحسين الأصبهاني، أن ديك الجن هوى نصرانية، فدعاها إلى الإسلام، فأسلمت، وكان اسمها ورداً فتزوجَها، وكان له ابن عم يبغضه، فأشاع أنها تهوي غلاماً لديك الجن، فضربها بالسيف فقتلها، فطلبه السلطان فهرب، ثم علم كيف جرى الأمر، فأقام على البعاد وقال:

يا طلعة طلع الخِمامُ عليها روَّيتُ من دمها الثراء وطالما قد بات سيفي في مجال وشاحها فوحق نعليها فما وطيء الثري ما كان قتليها لأني لم أكن لكن ضُنَنْتُ على العيون بحبها

وجنى لها ثمر الردى بيديها روًى الهوى شفتى من شفتيها ومدامعي تجري على خديها شيءٌ أعـــز على مــن نعليهــا أبكي إذا سقط النباب علها وأنفت من نظر الحسود إليها

وقد روى الأصبهاني أن السُّليك بن مجمع كان من الفرسان، وكان مطلوباً في سائر القبائل بدماء قوم قتلهم، وكان يهوى ابنة عم له، وكان يخطبها قد منعه أبوها ثم زوجها له خوفاً منه، فدخل بها في دار أبيها، ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته، فلقيه من فزارة ثلاثون فارساً، كلهم يطلبه بدم، فقاتلهم وقاتلوه حتى إذا أثخن بالجراح وأيقن بالموت صار إليها فقال: ما أسمح بك لهؤلاء، وأحب أن أقدمك قبلي. قالت: افعل، ولو لم تفعل فعلته أنا! فضربها بسيفه فقتلها، وأنشأ يقول:

يا طلعة طلع الحمام إليها. . . فذكر الأبيات المتقدمة، ثم نزل إليها فتمرغ في دمها،

وتخضَّبَ به، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل.

[٦٨٣] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن أبي خلف إذناً، قال: أخبرني ألبو بكر العامري، عن أحمد بن هشام، قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابني زيد بن مناة، عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدهر، أن أبا البلاد، وهو بشر بن علاء، أخو بني طُهيّة، ثم أحد بني سود، كان في الشرف من قومه، وكان يتيماً في حجر عمه، وكان لعمه ابنة يقال لها سلمى، وكانت أجمل فتاة بنجد مشهورة بذلك، فعلقها أبو البلاد وعمه لا يشعر بذلك، وكان يهاب عمه أن يخطبها إليه، فغاب أبو البلاد غيبة فزوجها أبوها أحد بني عمها، وبلغ ذلك أبا البلاد فذهل عقله، فأتى الخباء الذي تكون به سلمى، كما كان يأتي، فرأت سلمى في وجهه صفرة، ورأت به زمّعاً فحسبت أنه جائع، فدفعت إليه من وراء الستر جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم، فطفق يأكل أكل مَسْلوس فظنت الفتاة أنه عرض له عارض من الجن، فخرجت من كسر البيت تريد أختها ليلى، وسمع خفيف ثوبها، فخرج معارضاً لها بالسيف، فضربها على حبل عاتقها فقتلها.

وقد نقلت إلينا هذه الحكاية أبسط من هذا.

قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن التنوخي، قال: أنبأنا محمد بن العباس قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو بكر العامري عن أحمد بن هشام، قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابني زيد مناة، عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدهر، أن أبا البلاد، وهو بشر بن العلاء أحد بني طهية، ثم أحد بني سود، كان في شرف من قومه، وكان يتيماً من أمه، وكنفه عمه وكان اسم عمه حنيف بن عمرو، وكان عنده أثر من والده، وكانت لعمه ابنة يقال لها سلمي، وكانت أحسن فتاة بنجد، مشهورة بذلك، وكان يهاب عمه أن يخطبها إليه، فغاب غيبة، فزوجها أبوها أحد بني عمها، وبلغ ذلك أبا البلاد، فذهل عقله وإنه أتى الخباء الذي تكون به سلمي كما كان يأتي، فرأت سلمي في وجهه صفرة، ورأت به زَمَعاً فحسبت أنه جائع، فدفعت إليه من وراء الستر جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم، فطفق يأكل أكل مسلوس، فظنت الفتاة أنه عرض له عارض من الخافي، فخرجت من كسر البيت تريد بيت مسلوس، فظنت الفتاة أنه عرض له عارض من الخافي، فخرجت من كسر البيت تريد بيت أختها ليلي، وسمع حفيف ثوبها، فخرج معارضاً لها بالسيف، فضربها على حبل عاتقها، وسمعت ليلي الوَجْبة، فَغَدَتْ عليه بهراوة، وأدبر فاتبعته الفتاة، فأصابت خُشَاشَه، فتتعتع فسقط، ثم انتعش فغدا هارباً، وقال في ذلك:

إنَّ لليلى بين أذني وعــاتقــي كضربة سلمى يوم نَعْف الشقائق قال: واستصرخ أبوها وعمها وإخوتها فأقبلوا، ويأوي أبو البلاد في قارة حذاء أبياتهم، فكان يكون فيها نهاره، وينحدر بالليل، فيتنوّر نار أهلها، وهي تضرب بنفسها في ثياب لها، بها عَلَزُ الموت فيراها، فأخبر بذلك أبوها، فقال: ما كنت لأقتل ولداً يولد. وقال أبو البلاد، وهو يرى نار سلمى التي كانت توقد لها قبل الموت:

يا مُوقدَ النار وَهْناً مُوقد النار بجانب الشَّيخ من رقصات أعْيارِ يا مُوقد النار أشْعلها بِعَرْفجة لمن تنوَّرها من مُدلجِ سارِي نار تضيء سليمي وهي حاسرةٌ سُقْيا لموقد تلك النار من نار قال: فماتت سلمي، ولم يزل بأبي البلاد بعد ذلك وسوسة، وبَهْتَة حتى مات.

[٦٨٥] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن التنوخي، عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني شيخ كان يخدمني، وقد تجارينا أحاديث، قال: بتُّ ليلة في مكان، فقتل رجلٌ رجلًا فخرجت والليل منتصف، لا أدرى أين أقصد، وخِفْتُ العسس، فرأيت أتون حَّام ولم يوقد بعد، فقلت: أختبيء فيه إلى أن يفتح الحمَّام فأدخله، فجلست في ناحية من الأتون، فما لبثت حتى سمعت وقع حافر، فإذا رجل معه جارية، فأدخلها إلى الأتون فذبحها، وتركها، ومضى، فرأيت بريق خلخالين في رجلها فانتزعتهما منها، وصبرت ساعة ثم خرجت وما زلت أمشى في طريق لا أعرفه متحيراً إلى أن اجتزت بحمّام قد فتح، فدخلته وخبأت ما معي في ثيابي وخرجت، فعرفت الطريق، وعلمت أني بالقرب من دار صديق لي، فطلبتها ودققت بابه ففتح لي وسر بقدومي، وأدخلني، فدفعت إليه دراهمي ليخبأها والخلخالين، فلما نظر إليهما تغير وجهه، فقلت: ما لك؟ فقال: من أين لك هذان الخلخالان؟ فأخبرته بخبري كله في ليلتى تلك، فقال لي: تعرف الرجل الذي قتل الجارية؟ فقلت: أما بوجهه فلا، لأن الظلمة كانت حائلة بيننا، ولكن إن سمعت كلامه عرفته. فأعدَّ طعاماً ونظر في أمره، ثم خرج وعاد بعد ساعة ومعه رجل من الجند، فكلمه وغمزني عليه، فقلت: نعم هو الرجل!. ثم أكلنا، وحضر الشراب فحمل عليه بالنبيذ حتى سكر ونام في موضعه، فغلق باب الدرب وذبح الرجل، وقال لي: إن المقتولة أختى، وكان هذا قد أفسدنا، وأنا منذ مدَّة أتخبر، فلا أصدق، إلا أني طردت أختى، وأبعدتها عنى، فمضت إليه، ولست أدرى ما كان بينهما حتى قتلها، وإنما عرفت الخلخالين، فدخلت وسألت عن أمرهما، فقالوا لي: هي عند فلان، فقلت: قد رضيتُ عنها، فوجهوا رُدُّوها، فمضوا يعرفون خبرها،

فلجلج الرجل، فعلمت أنه قد قتلها كما ذكرتَ، فقتلته. فقم حتى ندفنه. فخرجنا ليلا أنا والرجل حتى دفناه، وعدت إلى المشرعة هارباً من البصرة حتى وصلت إلى بغداد، وحلفت لا أحضر دعوة أبداً!

[ ٦٨٦] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا على بن المحسِّن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني إبراهيم بن على النَّصيبي، قال: حدثني أبو على بن حامد بن أبي بكر بن أبي حامد، قال: حدثني بعض أصحاب أبي، قال: كان جدك أبو حامد، وهو صاحب بيت المال إذ ذاك يتمشى في دار الخلافة، فينصرف وقد مضى ربع الليل، وثلثه، فيجلس في طياره، ويصعد إلى داره، ونحتاج نحن أن يكون لنا سفن مشاهرة، فإذا ركب طياره، نزَّلنا نحن سفننا، وكان برسمي ملاح على مرور الأوقات، فلما كان ليلة من الليالي خرجت مع جدك، فطلبت ملاحي فلم أجده، فأخذني بعض أصحاب جدك في سُمَيريته، وبكرت من الغد فلم أعرف له خبراً، وتمَادى ذلك سنين.

فلما كان بعد سنين رأيته في الكَرْخ بطيلسان، ونعل طارق ورداء بزي التجار المياسير، فقلت فلان؟ فحين رآني اضطرب، فقلت: ويحك! ما قصتك؟ قال: خير، فقلت: وما هذا الزي؟ قال: تركت الملاحة وصرت تاجراً، قلت: فرأس المال من أين لك؟ فجهد أن يفلت، فقلت: لا تطوِّل عليَّ، والله لا افترقنا، أو تخبرني خبرك، ولمَ تركتني تلك الليلة، ثم لم نَرَك إلى الآن؟ فقال: على أن تستر عليَّ؟ فقلت: أفعل. فأحلفني فحلفت.

قال: إنك أبطأت تلك الليلة، وعَرَضْتَ لي بولة فأصعدت من دار الخلافة إلى مشرعة بنهر معلى، فبلت، وإذا برجل قد نزل، فقال: احملني، فقلت: أنا مع راكب لا يمكنني فراقه، فقال: خذ مني ديناراً واحملني. فلما سمعت ذكر الدينار طمعت، وظننته هارباً، فقلت: إلى أين أحملك؟ فقال: إلى الدبّاغين، فقلت: لا أحملك، فقال: خذ دينارين، فقلت: هات، فأعطاني دينارين فجعلتهما في كمي، وكان معه غلام، فقال: أمض وهات ما معك، فمضى الغلام، ولم يحتبس حتى جاء بامرأة، لم أر قط أحسن وجها منها، ولا ثياباً، وجاء بجونة كبيرة حسنة وأطباق فاكهة، وثلج، ونبيذ، وكانت ليلة مقمرة، وجاء بعود فأخذته الجارية في حجرها، فسهل على لطيب الوقت أن أخل بك. ثم قال للغلام: امض أنت، فمضى. قال: ادفع فدفعت، وكشفت الجارية وجهها، فإذا هي أحسن من البدر بشيء كبير، فلما بلغت الدباغين جرد سيفاً كان معه وقال: ادفع إلى مكان أقول لك وإلا ضربت عنقك. فقلت: ما بك إلى هذا حاجة، السمع والطاعة. فانحدرت أقول لك وإلا ضربت عنقك. فقلت: ما بك إلى هذا حاجة، السمع والطاعة. فانحدرت فقال لها: تأكلين شيئا؟ فقالت: نعم، فأخرج ما كان في الجونة، فإذا طعام نظيف ظريف،

فأكلا، وألقى الجونة إليَّ، ثم أخذت العود وغنت أحسن غناء يكون وأطيبه، فقال لي: يا ملاح لولا خوفي أن تسكر لسقيتك، فقلت: يا أستاذ أنا أشرب عشرين رطلاً نبيذاً ولا أسكر. فأعطاني ظرفاً فيه خسة أرطال، وقال: اشرب لنفسك، فجعلت أشرب على الغناء، وأجدف وهما يشربان، إلى أن دنا منها، فقبلها كثيراً، واحتدت شهوته فجامعها وأنا أراه، ثم عاودها دفعات، وثمل فقال: يا فلانة خنت عهدي وميثاقي، ومكنت فلانا من نفسك. حتى فعل بك كيت وكيت، وفلاناً وفلاناً، وجعل يواقِفُها، وهي تقول: لا والله، لا يا سيدي ما فعلت هذا، وإنما كذبوا عليَّ عندك ليباعدوني منك، قال: كذبت، أنا توصلت إلى أن حصلت معكم في ليلة كذا في الدار الفلانية، وقد دعاك فلان وصنعتم كذا، وأنا أراكم بعيني، وما بعد هذا شيء، وتدرين لم جئت بك إلى هذا الموضع وعاتبتك ها هنا؟ فقالت: لا، فقال: لأن أودعك، وأجعل هذا آخر العهد بك، وأقتلك، وأطرحك في الماء.

قال: فجزعت الجارية جزعاً شديداً، ثم قالت: يا مولاي ويطيب قلبك؟ قال: إي والله. ثم خالطها، وأخرج تكتّها فكتفها بها. فقلت: يا سيدي اتق الله! مثل هذا الوجه وأنت تالِفٌ من حبه تعمل به مثل هذا! فقال: الساعة والله أبتدىء بك. وأخذ السيف فجزعت وأمسكت، وتقدم إليها فذبحها، وأمسكها حتى جرى دمها وماتت. ثم أقبل ينزع حليها، ويرمي به إلى صدر السميرية، ثم نزع الثياب عنها، وشق جوفها، وجعل يقطعها قطعاً، ويرمى بها إلى الماء.

وكنا قد قاربنا المدائن، وقد مضى أكثرالليل، فرأيت منظراً لم أر قط مثله، ومِتُ جزعاً، وقلت: الساعة يقتلني لئلا أنِمَّ عليه، ولم أجد حيلة، فاستسلمت، وطرح نفسه كالمغشي عليه، وجعل يبكي ويقول: شفيت نفسي، وقتلت نفسي، ويلطم، ورمى بالعود وجميع ما كان معه من فاكهة وأكل وشراب إلى الماء، فطلع الفجر وأضاء، وبقي بيننا وبين المدائن نصف فرسخ، فطمعت في الحيلة عليه فقلت له: يا سيدي قد أصبحنا أفلا تصلي؟ وأردت أن يصعد إلى الشطّ، وأنحذر أنا في السميرية، وأدعه، فقال: بلى اطرحني إلى الشط. فقدمت السميرية إلى الشط، وطرحته، فحين صعد من السميرية أذرعاً يسيرة، إذا الشط. فقد عليه فتناوله، فرأيته والله في فمه كالفأرة في فم التَّنُّور! فلا أنسى ما ورد على قلبي من السرور بذلك.

فحدرت السفينة، فلما تجاوزت المدائن طرحت إلى الشطّ، وجمع الحلى وخبأته تحت بارية السميرية، وتأملت الثياب، فغسلت ما أثّرَ الدم فيه وخبأته، وانحدرت فما ردًّ

وجهي شيء إلى البصرة، فنظرت فإذا معي حلى من ألف دينار وثياب بعتها بجملة دنانير كثيرة، فأقمت بالبصرة أثجِّرُ وخفت العود إلى بغداد لئلا يراني ذلك الغلام أو يطالبني بالرجل، أو أسأل عن الحديث، فلما طالت المدة، وانقضت السنون، وقع لي أن الأمر قد نسي واشتقت إلى بغداد، وكانت البضاعة قد نَمَتْ وزادت، فاشتريت بجميعها تجارة إلى بغداد، ودخلت وأنا فيها منذ نحو سنة حتى رأيتني اليوم.

[٦٨٧] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا على بن المحسِّن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العلوي النقيب، قال: حدثني شيخ كان يخدمني، أنه حلف بالطلاق لا يشيع جنازة، فسألته عن السبب فقال: خرجت يوماً ببغداد في نصف النهار من يوم حار لحاجة لي فاستقبلتني جنازة يحملها اثنان، فقلت: غريب فقير، أربِّعها فأثاب، فدخلت تحتها بدلاً من أحد الحمالين، فحين استقرت على كتفي افتقدت الحمال، فقلت: ياحَّال يا حمال؟ فقال الآخر: إيش تريد؟ امش واسكت، قد انصرف الحمال، فقلت: الساعة والله أرمى بها، فقال الحمال: والله لئن فعلت لأصيحن. فاستحييت، واحتملت الأذى، وقلت: ثواب، وما زلت أسير في الشمس والرمضاء، إلى الشُّونيزيّة فلما حططنا الجنازة في مسجد الجنائز هرب الحمال الآخر، فقلت في نفسي ما لهؤلاء الملاعين! والله لأتممن الثواب. وأخرجت من كمي دراهم، وصحت يا حفار: أين قبر هذه الجنازة، فقال: لا أدرى، فقلت: احفر. فأخذ منى درهمين، وحفر قبراً، فلما صوبت عليه الجنازة ليأخذ الميت ليدفنه، وثب من اللحد وتلكُّمني وجعل عمامتي في رقبتي، وصاح: يا قوم قتيل، واجتمع الناس وسألوه، فقال: هذا جاء برجل مقطوع الرأس لأدفنه له، فحل الكفن فوجد الأمر على ما قاله الحفار، فبهتُّ وتحيرت، وجرى عليُّ من العامة من المكروه ما كادت نفسي تتلف، إلى أن جُملت إلى صاحب الشرطة فأخبر الخبر، فجردتُ للسياط وأنا ساكت باهت، وكان له كاتب، فحين رأى حيرتي قال له: انظرني حتى أكشف أمر هذا الرجل، لا فإني أحسبه مظلوماً. فخلابي، وساءلني فأخبرته خبري، لم أزد فيه ولم أنقص، فنحَّى الميت عن الجنازة، وفتشها، فوجد فيها كتابة أنها للمسجد الفلاني للناحية الفلانية، فأخذ معه رجاله، ومضى فدخل المسجد متنكراً، فوجد فيه خياطاً، فسأله عن جنازة كأنه يريد أن يحمل عليها ميتاً له، فقال الخياط: للمسجد جنازة إلا أنها أخذت منه الغداة لحمل ميت، ولم ترد. فقال: من أخذها؟ فقال: أهل تلك الدار، وأومأ إليها. فكبسها الكاتب برجالة الشرطة، فوجد فيها رجالًا فقبض عليهم، وحملهم إلى الشرطة، وأخبر صاحبه الخبر، فقدم القوم، وقررهم؛

فأقروا: أنهم تغايروا على غلام أمرد معهم فقتلوه، وحزُّوا رأسه، ودفنوه في بئر حفروها في الدار، وحملوه على تلك الصورة، وأن الحمالين كانا أحد القوم، فضربت أعناق القوم وخلي سبيلي .

فهذا سبب توبتي أن لا أحضر جنازة.

[٦٨٨] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرَّاج، قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن على التوَّزي، قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن سُويد، قال: حدثنا الحسين بن القاسم، قال: حدثنا عبيد الله بن خرْدَاذَبة، قال: أخبرني موسى بن المأمون، قال: كان فَرُّوح الزَّنَّاء يعشق جارية بالمدينة يقال لها رَهْبة، ثم اشتراها فقال:

يا رَهْبُ لم يَبْقَ لي شيءٌ أسر به إلاَّ الجلوس فتسقِيني وأسقيب وتمَــزجين بــريــقِ منــكِ لي قَــدَحــاً وتَشْتَفـــي بكـــمُ نفسي وأشفيـــكِ

يا رَهْبُ ما مَسَّني شيء أُغَـمُ به إلا تفررجَ عني حين آتِيكِ

قال: ثم عثر على ريبة بينها وبين جارية فقتلها.

[٦٨٩] أنبأنا به عالياً على بن عبيد الله، قال: أنبأنا جعفرُ بن المسلمة، قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد، فذكره وقال: يقال لها وَهْبَة، فقال: يا وهب بالواو.

[٩٩٠] أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا علي بن المحسِّن التنوخي، عن أبيه، قال: أخبرني أبو القاسم الجهَني، قال: كان في جواري ببغداد امرأة جميلة مستورة، ولها ابن عم يهواها، كان قد ربي معها، فعدل بها أبوها عنه إلى رجل غريب فزوَّجه بها، فكان ابن العم يلزم بابها طمعاً فيها، وأحس الزوج بذلك فكان يحترز، فخرج يوماً زوجها، فأرادت المرأة أن تبتردَ، فنزعت ثيابها واغتسلت، وتركت خواتيم لها من ذهب عند ثيابها، فأخذ الخواتيم عَقْعَقٌ كان في الدار وخرج إلى الباب، فوافق خروجه ابن عمها، فأخذ الخواتيم منه فلبسها، وقعد على الباب ليراه زوج المرأة، فيظن أنه كان عندها فيطلقها، فجاء الزوج فقام إليه ابن العم مسلِّماً، وتعمد أن يُريه الخواتيمَ في يده، فرآها فعرفها، فدخل فوجد امرأته تغتسل، فلم يشك أنه غسل جنابة، وأن ابن عمها قد كان عندها. فقال لجارية كانت عنده: اذهبي. فذهبت، فأغلق الباب وذبح المرأة، ولم يسألها عن شيء، فجاءت الجارية فرأتها مقتولة فصاحت، فحمل الرجل إلى السلطان فقتل بها، وأخرج ابن العم الحديث، وكان ذلك سبب توبته ولزومه العبادة إلى أن مات.

# الباب السّادس والأربعون في ذكر أخبار من قُتل من العشاق بسبب العشق

[٩٩١] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذنا، وحدثنا عنه محمد بن حُريث، قال: أنبأنا قاسم بن الحسن، قال: أنبأنا المعمري، قال المعبي، قال دخل أنبأنا الهيثم بن عدي، عن عبد الله بن عَيَّاش، عن مجالد، عن الشعبي، قال دخل عمرو بن مَعْدِي كَرِب يوماً على عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا عمرو أخبرني عن أشجع من لقيت، وأجبن من لقيت.

فقال: نعم يا أمير المؤمنين، خرجت مرة أريد الغارة، فبينا أنا أسير إذا أنا بفرس مشدود، ورمح مركوز، وإذا رجل جالس، وإذا هو كأعظم ما يكون من الرجال خَلْقاً، وهو محتَبِ بسيف. فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. فقال: ومن أنت؟ قلت أنا عمرو بن معدي كرب. فشهق شهقة فمات، فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين.

وخرجت يوماً آخر، حتى انتهبت إلى حي، فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز، إذا صاحبه في وهدة يقضي حاجة، فقلت له خذ حذرك فإني قاتلك، قال من أنت؟ قلت أنا عمرو بن معدي كرب، قال يا أبا ثور ما أنصفتني، أنت على ظهر فرسك وأنا في بئر، فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ حذري. فأعطيته عهداً أن لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره، فخرج من الموضع الذي كان فيه، حتى احتبى بسيفه وجلس، فقلت له ما هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك، فإن نكثت عهداً فأنت أعلم. فتركته ومضيت فهذا يا أمير المؤمنين أحيلُ من رأيت.

ثم إني خرجت يوماً آخر إلى موضع كنت أقطع فيه، فلم أر أحداً، فأجريت فرسي يميناً وشمالاً فإذا أنا بفارس، فلما دنا مني إذا هو غلام حين بَقَل وجهه، من أجمل من رأيت من الفتيان وأحسنهم، فإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة، فلما قرب مني سلم فرددت عليه، وقلت من الفتى؟ قال: أنا الحارث بن سعد فارس الشهباء. فقلت له خذ

حذرك فإني قاتلك قال: بل الويل لك، من أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معدي كرب. قال: الحقير الذليل، والله ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك.

قال: وتصاغرت نفسي إليّ، وعظم عندي ما استقبلني به، فقلت له خذ حذرك فوالله ما ينصرف إلا أحدنا. قال: اغرب ثكلتك أمك، فإني من أهل بيت ما نكَلْنَا عن فارس قط، فقلت: هو الذي تسمع فاختر لنفسك، فقال: إما أن تطّرد لي وإما أن أطّرد لك. فاغتنمتها منه فقلت: اطّرد لي. فاطرد، وحملت عليه حتى إذا قلت إني قد وضعت الرمح بين كتفيه إذا هو قد صار حزاماً لفرسه، ثم اتبعني فقرع بالقناة رأسي، وقال: يا عمرو خذها إليك واحدة فوالله لولا أني أكره قَتْلَ مثلك لقتلتك.

فتصاغرتْ إليّ نفسي وكان الموت والله يا أمير المؤمنين أحب إليّ مما رأيت.

فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: اطرد لي. فاطرد، وظننت أني قد تمكنت منه واتبعته، حتى إذا ظننت أني قد وضعت الرمح بين كتفيه، فإذا هو قد صار لبَباً لفرسه، ثم اتبعني فقرع رأسي بالقناة، وقال: يا عمرو خذها إليك اثنتين.

فتصاغرتْ إليَّ نفسي، فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدنا. فقال: اختر لنفسك فقلت اطّرد لي. فاطرد حتى إذا قلت وضعت الرمح بين كتفيه وثب عن فرسه، فإذا هو على الأرض فأخطأته ومضيت، فاستوى على فرسه، فاتَّبعني فقرع بالقناة رأسي، وقال يا عمرو خذها إليك ثلاثاً، ولولا أني أكره قَتْلَ مثلك لقتلتك. فقلت له اقتلني أحب إلي مما أرى بنفسي وأن تسمع فتيان العرب بهذا. فقال لي: يا عمرو إنما العفو ثلاث، وإني إن استمكنت منك الرابعة قتلتك. وأنشأ يقول:

وَكدتُ أغلظاً من الأيْمانِ إِن عُدْتَ يا عمرو إلى الطَّعانِ لَتُصوبَ السِّنانِ لَتُصوبَ السِّنانِ لَتُصوبَ السِّنانِ أَوْلاً فلستُ من بني شيبانِ

فلما قال هذا كرهتُ الموت، وهِبْتُه هيبة شديدة، وقلت له: إن لي إليك حاجة قال وما هي؟ قلت أكون لك صاحباً. ورضيت بذلك يا أمير المؤمنين. قال: لست من أصحابي. فكان ذلك أشد علي وأعظم مما صنع، فلم أزل أطلب إليه حتى قال ويجك وهل تدري أين أريد؟ قلت لا. قال: أريد الموت عِيَاناً. فقلت رضيت بالموت معك. قال امض بنا.

فسرنا جميعاً يومنا حتى جَنَنا الليل وذهب شطره، قال: فوردنا على حيِّ من أحياء العرب، فقال: يا عمرو في هذا الحي الموتُ، ثم أوما إلى قبة في الحي، فقال وفي تلك القُبة الموت الأحمر، فإما أن تمسك عليَّ فرسي فآتي بحاجتي، وإما أن أمسك عليك فرسك فتنزل فتأتيني بحاجتي. فقلت لا، بل انزل أنت، فأنت أعرفُ موضع حاجتك.

فرمى إليّ بعنان الفرس فنزل، ورضيت والله يا أمير المؤمنين أن أكون له سائساً. ثم مضى حتى دخل القبة فاستخرج جارية لم تَرَ عيناي مثلها قط حسناً وجمالاً، فحملها على ناقة، ثم قال لي يا عمرو. قلت لبيك قال: إما أن تحميني وأقود أنا، وإما أن أحميك وتقود أنت. قلت: لا بل تحميني أنت وأقود أنا.

فرمى إليَّ بزمام الناقة، ثم سرنا بين يديه وهو خلفنا، حتى إذا أصبحنا قال لي: يا عمرو. قلت: لبيك ما تشاء؟ قال التفتْ فانظر هل ترى أحداً؟ قال فالتفتّ فقلت، أرى جمالاً، فقال أغِذَّ السيرَ. ثم قال: يا عمرو. قلت: لبيك قال انظر فإن كان القوم قليلاً فالجَلَد والقوة وهو الموت، وإن كانوا كثيراً فليسوا بشيء. قال: فالتفت فقلت هم أربعة أو خمسة، قال أغِذَّ السير. ففعلت وسمع وقع الخيل عن قرب فقال لي: يا عمرو. قلت لبيك، قال: كن عن يمين الطريق وقف وحوّل وجوه دوابنا إلى الطريق.

ففعلت، ووقفت عن يمين الراحلة، ووقف هو عن يسارها، ودنا القوم منا فإذا هم ثلاثة نفر، فيهم شيخ كبير، وهو أبو الجارية، وأخواها غلامان شابان، فسلموا فردَدْنا السلام، ووقفوا عن يسار الطريق، فقال الشيخ: خَلَّ عن الجارية يا بن أخ. فقال: ما كنت لأخليها ولا لهذا أخذتها. فقال لأصغر ابنيه اخرج إليه. فخرج وهو يجرُّ رمحه وحمل عليه الحارث وهو يقول:

مِنْ دون ما ترجوه خَضْبُ الذابلِ مَن دون ما ترجوه خَضْبُ الذابلِ مَن فارس مُسْتَلْئ م مقات لِ يُنْمَ مَن إلى شَيْب ان خَير وائل لِ مَا كان سَيري نحوها بباطلِ

ثم شدَّ عليه، فطعنه طعنة دُقَّ منها صلبُه، فسقط ميتاً.

فقال الشيخ لابنه الآخر: اخرج إليه يا بني، فلا خير في الحياة على الذل. فخرج إليه وأقبل الحارث يقول:

لقد رأيت كيف كانت طَعْنتِي والطَّعْن للقِرْن شديداً نهمْتي والطَّعْن للقِرْن شديداً نهمْتي والمسوتُ خيرٌ مِنْ فراقِ خُلَّتي فَقَالُتَ مِنْ فَراقِ خُلَّتي فَقَالُتَ فَي اليوم ولا مَذَلَّتي

ثم شد عليه، فطعنه طعنة سقط منها ميتاً.

فقال له الشيخ خَلِّ عن الظعينة يابن أخ، فإني لستُ كمن رأيت. قال ما كنت لأخليها، ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: اختر يا بن أخ، فإن شئت طاردتُك وإن شئت نازلتُك. قال فاغتنمها الفتى فنزل ونزل الشيخ وهو يقول:

ما أرتجي بعد فناء عمري ساجعل السين مثل الشهر ساجعل السنين مثل الشهر شيخ يحامي دون بيشض الخدر إن استباح البيض قصم الظهر سوف تدى كيف يكون صبري

فأقبل الحارث وهو يقول:

بعد ارتحالي وطول سفري وقد ظفرت وشفيت صدري والموت خير من لِبَاس الغدر والعار أُهُديه لحيي بكر

ثم دنا. فقال له الشيخ: يا بن أخي إن شئت ضربتك وإن بقيتْ منك قوة ضربتني، وإن شئت فاضربني، فإن بقيت في قوة ضربتك. فاغتنمها الفتى فقال أنا أبدأ أولاً، قال هات، فرفع الحارث السيف فلما نظر الشيخ أنه قد أهْوَى به إلى رأسه، ضربه ضربة قُدُّ منها معاه ووقعت ضربة الحارث في رأسه فسقطا ميتين.

فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف، ثم أقبلت إلى الناقة فعقدت أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقود، فقالت لي الجارية: يا عمرو إلى أين ولستَ لي بصاحب ولستَ كمن رأيت، ولو كنت لي صاحباً لسلكتَ سبيلهم. فقلت اسكتي. قالت فإن كنت صادقاً فأعطني سيفاً أو رمحاً فإن غلبتني فأنا لك، وإن غلبتك قتلتك.

فقلت لها ما أنا بمعطيك ذاك وقد عرفتُ أصْلك وجرأة قومك وشجاعتهم. فرمت بنفسها عن البعير ثم أقبلت إلى وهي تقول:

> أَبَعْدَ ما شيخي وبَعْدَ إخوي أطلُبُ عيشاً بعدهم في لَـذَّتي هَـــلَا تكـــون قبـــل ذاك مِيتَــِــــى

ثم أهوتْ إلى الرمح وكادت تنتزعه من يدي، فلما رأيت ذلك منها خِفْت إن هي ظفرت بي أن تقتلني، فقتلتها.

فهذا أشد من رأيته قط يا أمير المؤمنين.

فقال عمر: صدقت يا عمرو.

[٦٩٢] أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن، قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن الرَّسْتمي، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عُمَير، أن رجلاً أضاف ناساً من هُذيل، فذهبت جارية له تحتطب، فأرادها رجل منهم عن نفسها، فرمَتْه بِفِهْر فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ذاك قتيل الله، والله لا يُودَى أبداً.

[٦٩٣] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرَّاج، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السَّواق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا أبو بكر بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرَّمَادي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: أي عمر بن الخطاب يوماً بفتى أمرد قد وُجد قتيلا على وجه الطريق، فسأل عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر ولم يعرف له قاتل.

فشق ذلك على عمر، وقال: اللهم أُظْفِرْني بقاتله.

حتى إذا كان رأسُ الحول أو قريباً من ذلك، وُجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل، فأُتيَ به عمر، فقال: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله.

فدفع الصبيّ إلى امرأة وقال لها: قومي بشأنه وخذي منا نفقته، وانظري من يأخذه منك، فإذا وجدت امرأة تقبّله وتضمّه إلى صدرها فأعلميني بمكانها.

فلما شبّ الصبيّ جاءت جارية فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وتردّه إليك، فقالت: نعم اذهبي به إليها وأنا معك، فذهبت بالصبي والمرأة معها، حتى دخلت على سيدتها، فلما رأته أخذته فقبّلته وضمته إلى صدرها، فإذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ.

فأخبرت عمرَ خبرَ المرأة، فاشتمل عمر على سيفه، ثم أقبل إلى منزلها، فوجد أباها متكئاً على باب داره، فقال: يا أبا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: يا أمير المؤمنين جزاها الله خيراً هي من أعرف الناس بحق الله تعالى وحق أبيها مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها.

فقال عمر: قد أحببتُ أن أدخل إليها فأزيدَها رغبةً في الخير، وأحثَّهَا على ذلك. فقال: جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، امكث مكانك حتى أرجع إليك.

فاستأذن لعمر، فلما دخل أمر عمر كلّ من كان عندها فخرج، وبقيت هي وعمر في البيت، وليس معهما أحد، فكشف عمر عن السيف وقال لتصدُقني. وكان عمر لا يُكْذَب. فقالت: على رسلك يا أمير المؤمنين والله لأصدقن، إن عجوزاً كانت تدخل علي فاتخذتها أمّا، وكانت تقوم من أمري ما تقوم به الوالدة، وكنت لها بمنزلة البنت، فأمضت بذلك حيناً، ثم إنها قالت: يا بنية إنه قد عرض لي سفر، ولي بنت في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع، وقد أحببتُ أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري. فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية وأتنني به لا أشك أنه جارية، فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية من الجارية، حتى اغتفلني يوماً وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمدت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، فاشتملتُ منه على هذا الفتى، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا والله خبرهما على ما أعملتك.

فقال عمر: صدقتِ بارك الله فيك، ثم أوصاها ووعظها ودعا لها، وقال لأبيها: بارك الله لك في ابنتك، فنعم الابنة ابنتك، فقال الشيخ: وصلك الله يا أمير المؤمنين وجزاك خيراً عن رعيتك.

[٦٩٤] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو علي ربيب أبي حيّويه القاضي، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن نصر؛ قال: حدثنا أبو عمرو

عثمان بن محمد السمرقندي، قال: حدثنا أحمد بن شيبان، قال: حدثنا مؤمل، عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب، أن رجلاً خرج غازياً، فخرج رجل من جيرانه، فأبصر في بيته ذات ليلة مصباحاً، فقام قريباً من منزله فسمع:

وأشعث غرَّه الإسلامُ مني خَلَوْتُ بعِرسه ليلَ التمامِ أبيتُ على ترائبها ويُضْحِي على جرداء لاحقة الحرامِ كأن مواضع الرَّبلات منها قيام

قال: فدخل عليه فقتله، ثم رمى به، فلما أصبح أُخبر عمر بذلك، فقام يخطب الناس فقال: أنْشُد الله رجلاً وأعزم عليه، علم من علم هذا الرجل علما إلا أخبرنا به، فقام الرجل فأخبره بما رأى وبما سمع، فقال عمر: اقتُلْ! قال: فعلتُ يا أميرُ المؤمنين.

[740] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السَّوَّاق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس، قال حدثنا أبو الحسين بن بيان الزينبي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحوّلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا أبو المليح، عن الزهري، قال: كان رجل يهوى امرأة، فأرادها فأغلقت الباب دونه، فأدخل الرجل رأسه من أَسْكُفّة الباب، فأخذت المرأة حجراً أو خشبة، وضربت رأسه فدمَغَتُه، فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان، فقال: به لا بظَبْي، وأهدر دمه.

[٦٩٦] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العَلَّف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بِشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا محمد بن جعفر الحرائطي، قال: حدثنا الحسين بن أيوب، قال: حدثنا أبو عبد الله بن أسباط، قال: حدثني دَعْبَل، قال: كنت بالثغر فنودي بالنفير، فخرجت مع الناس، فإذا أنا بفتي يجر رمحه بين يديّ، فالتفت فنظر إليّ، فقال: أنت دعبل؟ قلت: نعم. قال: اسمع مني بيتين، فأنشدني:

أنـــا في أمــري رشــادُ بين غــــزو وجهــــادِ بــدني يغــزو عــدوًي والهــوى يغــزو فــؤادي

ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد. قال: والله ما خرجتُ إلا هارباً من الحب. ثم التقينا، فكان أول قتيل.

وقد بلغتنا هذه الحكاية عن دعبل على غير هذا الوجه، أنه قال: كنت مع الدمني في غَزَاته التي حارب فيها كلب الروم، فلما وقف الجيشان برز علج من الروم، فقتل سبعة من مبارزي المسلمين، ثم جعل يجرُّ رمحه ويطلب البراز، فلا يبرز له أحد، فلما طال ذلك علينا وخِفْنا الهزيمة، برز غلام وضيء الوجه، ظاهرَ الجمال، له ذؤابتان من ورائه، فبارز العلجَ فقتله، ثم ابتدر إليه عشرة من علوج الروم، فقتلهم، وردَّ الروم منهزمين، فقتل منهم في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل، وأقبل الناس على الغنائم، فارتقى الغلام رابية، ونزل عن فرسه، وأخذ مِقُوده بيده، وجعلتْ دموعه تنحدر على الأرض كالقطر.

قال دعبل: فنزلت عن فرسى فقلت: يا بنى قد أبلى الله تعالى على يدك هذا البلاء للإسلام وأهله، ألا أراك تتعرض لشيء من الغنائم، وأنت من البكاء على هذه الحالة، فأعْلِمْني قصتك. فأطرق ساعة ثم أنشأ يقول:

أنـــا في أمـــري رشـادُ بين غـــزو وجهــادِ 

والهـــوى يغــزو فــوادي

ثم مضى ولا أعرف اسمه ولا نسبه.

[٦٩٧] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن على السَّوَّاق، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: أخبرني إسحاق بن محمد، قال: حدثنا محمد بن زياد الأعراب، قال: نزل رجل من العرب بامرأة من باهلة. وليس عندها زوجها فأكرمته وفرشَتْه، فلما لم ير عندها أحداً ولا قُربَهَا، سامها نفسَها، فلما خَشْيَتْه قالت له: امكث أستصلح لك ثم راغت فأخذت مدية فأخفَتها، ثم أقبلت إليه، فلما رآها ثار إليها، فضربت بها في نحره، فلما رأت الدمَ سقطت مغشياً عليها، وسقط هو ميتاً، فأتاها آتٍ من أهلها فوجدها على تلك الحال، فأجلسها حتى أفاقت، فقال أعْشَى باهلة في ذلك:

> لَعَمْري لقد أَخْفَتْ معاذة ضيفها فلما بغاها نفسها غضبت لها وشُــدَّتْ على ذي مُــدْيــة الكـفِّ معْصمــاً فأمَّتْ بهما في نحمره وهمو يبتغمي النه

وسَــوَّتْ عليــه مهــدَه ثــم بــرَّتِ عروقٌ نَمَتْ وسط الشّرَى فاستقرت وضيئاً وعزَّتْ نفسُها فاستمرَّت كاح فمرَّتْ في حشاه وجَرَّتِ

## فَتَحَجّ كَان النّيل في جوف صدره وأدركها ضعف النساء فخرّت

[ ٦٩٨] قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر العامري، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا أبو عباد شيخ قديم، قال: أدركت الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجاج، فقلت له: أخبرني بأعجب شيء رأيته من الحجاج.

قال: كان ابنُ أخيه أميراً على واسط، قال: وكان بواسط امرأة يقال إنه لم يَكُ بواسطَ في ذلك الوقت أجمل منها، فارسل ابنُ أخيه إليها يريدها على نفسها مع خادم له، فأبتُ عليه وقالت: إن أردتني فاخطبني إلى إخوتي، قال: وكان لها إخوة أربعة.

فأبى، وقال: لا إلا كذا، وعاودها فأبتْ عليه إلا أن يخطبها، فأما حرام فلا، قال: وأبى هو إلا الحرام، فأرسل إليها بهدية فأخذتها فعَزَلتها.

قال: وأرسل إليها عشية جمعة: أني آتيك الليلة. فقالت لأمها: إن الأمير قد بعث إلى بكذا وكذا. قال: فأنكرت أمها ذلك، وقالت أمها لإخوتها، إن أختكم قد زعمت كذا وكذا. فأنكروا ذلك وكذبوها، فقالت: إنه قد وعدني أن يأتيني الليلة فسترونه.

قال: فقعد إخوتها في بيت حيال البيت الذي هي فيه، وفيه سراج، وهم يرون من يدخل إليها، وجُوَيرية لها على باب الدار قاعدة، حين جاء فنزل عن دابته، وقال لغلامه: إذا أذن المؤذن في الغلس فائتني بدابتي، ودخل.

فمشت الجارية بين يديه وقالت له: ادخل، فدخل، وهي على سرير مستلقية، فاستلقى إلى جانبها، ثم وضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المطل. فقال له: كُفّ يدك يا فاسق، قال: ودخل إخوتها عليه معهم سيوف، فقطعوه ثم لفُّوه في نطع، وجاؤوا به إلى سكة من سكك واسط فألقوه فيها، وجاء الغلام بالدابة، فجعل يدق الباب دقاً رقيقاً وليس يكلمه أحد، فلما خشي الصبح، وأن تُعرف الدابة انصرف.

وأصبحوا فإذا هم به، فأتوا به الحجاج فأخذ أهل تلك السكة فقال: أخبروني ما هذا وما قصته؟ قالوا لا نعلم حاله غير أنا وجدناه ملقى. ففطن الحجاج، فقال عليَّ بمن كان يخدمه. قال فأتي بذلك الخصي الذي كان الرسول. فقالوا هذا كان صاحب سره. فقال له الحجاج اصْدُقني ما كان حاله وما قصته. فأبى، فقال له: إن صدقتني لم أضرب عنقك، وإن لم تصدقني ضربت عنقك وفعلت بك وفعلت.

قال: فأخبره الأمر على جهته. فأمر بالمرأة وأمها وإخوتها، فجيء بهما، فعزلت

المرأة عنهم فسألها فأخبرته بمثل ما أخبره به الخصي. ثم عزلها وسأل الإخوة فأخبروه بمثل ذلك وقالوا: نحن صنعنا به الذي ترى. قال: فعزلهم وأمر برقيقه ودوابه وماله للمرأة. فقالت المرأة: عندي هديّته. فقال: بارك الله لك فيها، وأكثر في النساء مثلك، هي لك وكل ما ترك من شيء فهو لك. وقال: مثل هذا لا يدفن فألقوه للكلاب، ودعا الخصي، فقال: أما أنت فقد قلت لك: إني لا أضرب عنقك، وأمر بضرب وسطه.

حكى لي ابن رشادة الطبيب، أن طبيباً نصرانياً كان بواسط، وكان شاباً مستحسناً تتعشقه النساء، فدخل إلى امرأة بعض الأكراد ليفصدها، فأخرجت ذراعها، فحار لحسنه، ثم جعل يلمسه لمس ملتذ به، فلم يخف ذلك على المرأة. ثم قال لها: اليوم لا يتهيأ الفصد فأخريه إلى غد وخرج. فجاء زوجها فحدثته الحديث، فخرج وبعث إلى الطبيب فأتاه، فقال له: تجيء معي لتنظر إلى مريض، فنزلا في سميرية وأخرجه إلى البطائح، ثم قطعه قطعاً بالسيف.

## الباب السّابع والأربعُون في ذكر من قتله العشق

> بنا من جَوَى الأحزانِ والحبِّ لوعةٌ ولكنما أبْقَى حشاشَة مُعْولِ وما عَجَبٌ موتُ المحبين في الهوى

تكادُ لها نفس الشفيق تـ ذوبُ على مـا بـه عـودٌ هناك صليبُ ولكـن بقاءُ العاشقين عجيبُ

ثم شهق شهقة فمات.

قال عكرمة: فما زال ابن عباس بقية يومه يتعوَّذ بالله من الحب!

[۷۰۰] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا أبو القاسم بن البُسْري، عن أبي عبد الله بن بَطَّة، قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم الأنْبَاري، قال: حدثنا أبو الحسن بن البرّاء، قال: حدثنا الزُّبير، عن محمد بن عيسى، عن فُليح بن إسماعيل، قال: حدثني عبد الملك بن صالح، قال: إني لمع ابن عبد الملك بن صالح، قال: وي عمي سليمان بن علي عن عِكْرمة، قال: إني لمع ابن عباس عشية عرفة إذا فتية يحملون فتى في كساء معروق الوجه ناحل البدن أحلى من رأيت من الفتيان، فوضعوه بين يدي ابن عباس، فقالوا: استشفِ له يا بن عم رسول الله. فقال: وما به؟ فأنشأ الفتى يقول:

بنا مِنْ جَوَى الأحزان والحبِّ لوعةٌ تكسادُ لها نفس الشفيــق تــذوبُ

ولكنما أبقى حشاشة مُعْدول قال: وأنشأ الفتى يقول:

وبي لوعةٌ لو تشتكي الصمُّ مثلَها ولو قَسَمَ اللَّهُ الذي بي من الجَوى ولكنما أبقي حشاشة مُعْدول

لفُطِّرَتِ الصمُّ الصِّلاَبُ فخرَّتِ على كــلِّ نفـس حَظَّهـا لألـت على ما يه صَلْتُ النجار فَمُ لَتَ

على ما به عودٌ هناك صليتُ

قال: ثم حمل فخفت فمات في أيديهم. فقال ابن عباس: هذا قتيل الحب، لا عَقْل ولا قُوَد!

قال حكرمة: فما رأينا ابنَ عباس سأل الله في تلك العشية حتى أمسى إلا العافية مما ابتلى به ذلك الفتى.

[٧٠١] أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن النَّقور، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلِّص، قال: أنبأنا رضوان بن محمد، قال: أنبأنا أبو عمر العُطَاردي، عن يونس، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يعقوب بن عتبة، عن الزهري، قال: حدثني ابن حَدْرَد، عن أبيه قال: كنت في خيل خالد بن الوليد التي أصاب بها بني جذيمة إذا فتى منهم مجموعة يده إلى عنقه برُمَّة يقول نحيل. فقال لي: يا فتى هل أنت آخِذٌ بهذه الرُّمة فمقدِّمي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة، ثم تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت ليسير ما سألت. فأخذتُ برُمَّته فقدمته إليهن، فقال: اسلمي حُبيش على بُعْد العيش، ثم قال:

> أَرَيْتُكِ إذ طالَبْتكم فـوجـدتكُـمْ فــــإنَى لا سُرِّ لــــدي أضَعْتُـــه على أنّ ما ناب العشيرة شاغلٌ

بحَلْيَــة أو أَلْفَيْتُكُــمْ بِــالخــوانـــق ألم يَكُ حقاً أن يُنَوَّل عاشقٌ تَكَلَّف إدلاجَ السرى والودائقِ فلا ذنْبَ لِي قد قلتُ إذ أهلُنا معاً أثِيبي بودِّ قبل إحدى الصَّفائي وَ أثيب بودٌ قبل أن تَشْحَط النوى ويناى الأميرُ بالحبيب المفارق ولا راق عينسي بعد وجهك رائتي ً عن اللهو إلا أن يكون تَوامُتُ

فقالت: وأنت فحييت عشرا وسبعاً وترا وثمانياً تترى.

ثم قدمناه فضربنا عنقه.

[٧٠١] قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس، عن أشياخ من قومه شهدوا مع خالد بن الوليد، قالوا: فلما قُتل قامت إليه فما زالت ترشفه حتى ماتت عنده. وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا، وفيها بداية هذه المحبة.

[۷۰۷] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: ذكر أبو عمر بن حيّويه، ونقلته من خطه، أن أبا بكر بن المرزبان حدثهم، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الكوفي، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، قال: حدثني سعيد بن شيبان، عن أبي مسعود الأسلمي، عن أبيه، قال: نشأ فينا غلام يقال له عبد الله بن علقمة، وكان جميلاً فهوى جارية، من غير فخذه يقال لها حُبيشة، وكان يأتيها ويتحدث إليها، فخرج ذات يوم من عندها ومعه أمه، فرأى في طريقه ظبية على رابية، فأنشأ يقول:

يا أُمَّتَا خَبريني غيرَ كاذبة وما يريد مَسُول الخير بالكَذِبِ حُبَيْثُ أُمْ طُبِيٌ برابية لا بَلْ حُبَيْثَ أُم طبيٌّ برابية لا بَلْ حُبَيْثَ أُم طبيٌّ برابية

ثم انصرف من عندها مرة أخرى، فأصابته السماء، فأنشأ يقول:

وما أدري إذا أبصرت يسوماً أصوبُ القَطْر أحسنُ أم حُبَيشُ حُبَيْشُ عيشُ والذي خَلَقَ الهدايا على أنْ ليس عِنْدَ حُبَيْشَ عيشُ

فلما كثر ذلك منه وشهر بها، قال قومه لأمه: إن هذا الغلام تُيِّم، وإن أهل هذه المرأة يرغبون بأنفسهم عنكم، فانظري جارية من قومك، ممن لا تمتنع عليك فزيّنيها، واعرضيها عليه لعله يتعلقها ويَسْلو تلك.

ففعلت وحضر نساؤها، فجعلوا يعرضون عليه نساءَ الحي، ثم يقولون له: يا عبد الله كيف ترى؟ فيقول: إنها والله حَسْناء جَملاًءُ. إلى أن قال قائل: هي أحسن أم حبيشة؟ فقال: مَرْعيّ ولا كالسّعُدان.

فلما يئسوا أن ينصرف عنها، قال بعضهم لبعض: عليكم بحبيشة وطمعوا أن يأتوا الأمر من قبلها، فقالوا: والله لئن أتاك فلم تَزْري به وتَتَجَهَّميه وتقولي له: أنت أبغضُ الخلق إلي فلا تَقْربني، لنفعلن بكِ ما يسوءك.

فأتاها فلم تكلمه بشيء مما قالوا، ولم تزِدْ على أن نظرت إليه ونظر إليها، ثم أرسلت عينها تبكى، فانصرف عنها وهو يقول:

وما كان حُبِّي عن نوالٍ بـذلتِـه سِـــوَى أنَّ دائـــي منــك داءُ مـــودةٍ ومـا أنْـس مِـلْ أشيـاء لا أنْـسَ دمعَهـا

وليسس بِمُسْلِيَّ التجَهُّهِ والهَجْرُ قديماً ولم يُمْزج كما تمزجُ الخمرُ ودمعتها حتى يغيِّنين القبرُ فبينما هما على أشد ما كانا عليه من الهوى والصبوة، هجم عليهم خالد بن الوليد يوم الغُمَيْصَاء، فأخذ الغلامَ رجل من أصحاب خالد، فأراد قتله. فقال له: ألِّمْ بي أهلَ تلك البيوت أقضي إليهن حاجة، ثم افعل ما بَدَا لك. قال: فأقبلتُ به حتى انتهى إلى خيمة منها، فقال: اسلمي حُبيش بعد انقطاع العيش.

فأجابته فقالت: سلمت وحياك الله عشرا وتسعاً وترا وثمانية تترى، فلم أرَ مثلك يُقتل صيرا.

وخرجت تشتد وعليها خمار أسود لاثتُه على رأسها، وكأن وجهها القمر ليلة البدر. فقال حين نظر إليها:

> أرَيْتُك أنْ طالَبْتُكُمْ فوجدتكم أمَا كان حقًا أن يُنَوَّل عاشقٌ ف\_إِنَّ لا سُرٌّ ل\_ديَّ أضَعْتُ\_ه على أنّ ما نابَ العشيرةُ شاغلٌ فها أنا مأسورٌ لديك مُكَبّلٌ

ببرزَةَ أو أدر كتكــم بــالخــوانــق تكَلَّصف إدْلاجَ السُّرى والـودائـق ولا راق عينسي بعد وجهدك رائتيُّ فلا ذكر إلا أن يكون تَوامُقُ ومسا إنْ أراني بعده اليسومَ نساطــقُ

فأجابته:

أرى لىكَ أسباباً أظنىك غرجاً فأجامها فقال:

فــإنْ يقتلــوني يــا حُبَيْـشُ فلــم يَــدَعْ وأنْتِ التي قَفَّلْتِ جلدي على دمي

فأجابته فقالت:

بها النفسَ من جنبيَّ والروحُ زاهقُ

هواكِ لهم منِّي سوى غُلَّة الصَّدْر وعَظْمِي وأَسْبَلْتِ الدموعَ على النحرِ

ونحسن بكَيْنِـا مـن فـراقـكَ مـرةً وأخرى وقايَسْنا لك العُسر باليُسر فأنت فلا تَبْعُدْ فنِعم أخو النَّدَى جميلُ المحَيَّسا في المروءة والبشر

قال الذي أخذه: فضربتُه ضربة قَطَعْتُ منها يده وعنقه، فلما رأتُه قد سقط قالت: ائذن لي أن أجمع بعضه إلى بعض. فأذنتُ لها، فجمَعْته وجعلت تمسح التراب عن وجهه بخمارها وتبكى. ثم شهقت شهقة خرجت معها نفسها. وقد رويت لنا هذه الحكاية، وفيها ذكر رسول الله ﷺ، وأنه حُدِّث بحال هذا الرجل.

[٧٠٣] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد بن الفرج، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السَّراج، قال: ذكر أبو عمر بن حيّويه \_ ونقلته من خطه \_ أن أبا بكر محمد بن خلف حدثهم، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى القُرَشي، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرَّمادي، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عبد الملك بن نَوْفل بن مساحق، عن ابن عصام المزَني، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سريّة إلى بطن نخلة، فإذا رجل معه ظعائن له يسوقهن أمامه، فأتينا عليه، فقلنا له، أسْلم. فقال: وما الإسلام؟ فعرضناه عليه، فإذا هو لا يعرفه. فقلنا له: إنا قاتلوك. فقال: هل أنتم تاركيَّ حتى ألحق بهؤلاء الظعائن؟.

قال: قلنا: نعم، ونحن مُذْركوك لا محالة. قال: فأتى هودجَ ظعينة منهن، وقد وصفها بشيء من حسن وجمال، فقال:

> أرَيْتُك أن طالَبْتكم فلحِقْتكم أما كان حقًّا أن يُنَوَّل عاشقٌ

بِحَلْيَــةَ أُو أُدركتكُــمْ بــالخــوانــقِ تكلُّف إِذْلاَج السرى والودائسق

فلا ذنب لي، قد قلتُ إذْ أهلنا معاً أثيبي بودِّ قبل إحدى الصفائق ويناى الأمير بالحبيب المفارق

أثيبي بود قبل أن تَشْحط النوى

ثم قال: اسلمي حُبَيْش قبل انقطاع العيش.

فقالت له: اسلم عشرا وتسعاً وترا وثمانيَ تترى.

ثم أتى فمدَّ عنقه، فقال: شأنكم فاصنعوا ما أنتم صانعون. فقدمناه، فضربنا عنقه، فرأيت تلك الظعينة نزلت من هودجها، فحنت عليه، فلم تزل تقبله حتى ماتت.

قال: فحدثنا رسول الله ﷺ، فرأيته قد ضحك حتى بدت نواجذه.

<sup>(</sup>٢٦٣٥). والترمذي كتاب السير، باب (٢) حديث (١٥٤٩) وقال: هذا حديث غريب. والنسائي في الكبرى كتاب السير، باب بما يؤمرون (١/٨٨٣٨). وأحمد في مسنده (٣/ ٤٤٨) من حديث عصام المزني، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٧٧) رقم (٤٦٧).

[٧٠٤] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروزي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن وافد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أن النبي على بعث سرية، فغنموا وفيهم رجل، فقال: اللهم إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدَعُوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا ما بدا لكم.

فإذا امرأة طويلة أَدْماء، فقال: اسلمي حُبَيْش قبل نفاد العيش: أريْتُكِ لو أتبعتكم فلحقتكم بحليّمة أو أدركتكم بالخوانقِ أما كان حقّا أن يُنَوَّل عاشقٌ تكلَّفُ إدلاجَ السرى والودائقِ

فقالت: نعم فديتك. فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة، فوقعت عليه، فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت.

فلما قَدِموا على رسول الله ﷺ أخبروه الخبر، فقال: أما كان فيكم رجل رحيم!!

[٧٠٥] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازِري، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنْبَاري، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الطائفي، قال: حدثنا يوسف بن محمد الشُّنتِري، قال: حدثنا أبو محذورة الورَّاق، قال: حدثنا أبو محذورة الورَّاق، قال: حدثنا أبو مالك الراوية، قال: سمعت الفرزدق يقول: أبق غلامان لرجل من بني نهشل يقال له الحضر، فحدثني الخضر، قال: خرجت أبغيهما، وقصدت ناحية اليمامة على ناقة لي عبساء كَوْماء.

قال ابن الأنباري: العبساء البيضاء، والكوماء العظيمة السنام.

فنشأت سحابة فرعدت وأبرقت وحلَّت عزاليها، فمِلْتُ إلى بعض ديار بني حنيفة، فقصدت داراً وطلبت القِرى. فقيل لي: ادخل. فأنخت ناقتي ودخلت. فجلست تحت

<sup>[</sup>٧٠٤] (بعث سرية، فغنموا...)، أخرجه الطبراني في الكبير (٢١/ ٣٦٩، ٣٧٠) برقم (١٢٠٣٧). والبيهقي في دلائل النبوة، باب بعث النبي ـ ﷺ ـ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (٥/ ١١٧، ١١٨).

ظُلَّة من جريد، وفي الدار جويرية سوداء، فدخلت جارية كأنها سبيكة فضة، وكأن عينيها كوكبان، فقالت: لمن هذه الناقة؟ قالت السويداء: لضيفكم هذا، فسلمتْ على وقالت: ممن الرجل؟ قلت: من بني حنظلة. قالت: من أيهم؟ قلت: من بني نهشل. قالت: فأنت من البيت الذين يقول فيهم الفرزدق:

> إن الذي سَمَك السماءَ بني لنا بيتاً بناه لنا المليك وما بني بيت زُرَارة مُحتَبِ بفنائيه

فأعجبني ذلك من قولها. قالت: إلا أن ابن الخطفي نَقَضَ عليه، فقال:

أُخْزَى الذي سَمَك السماءَ مُجاشعاً بيتاً يخيِّم قينُكم بفنائه فخجلت واستحييت. فقلت لها: أيِّم أنت أم ذات بعل؟ فقالت:

إذا رقد النُّيَامُ فإن عَمْرِاً

تقطُّمع قلبَمه المذكري وقلبي سقى الله اليمامة دار قروم

فقلت لها: من عمرو هذا؟ فقالت:

سألتَ ولو علمتَ كفَفْتَ عنه فإن تك سائلاً عنه فعمرو

ثم قالت: أين تؤُم؟ قلت: اليمامة. فتنفست الصعداء، ثم قالت:

تُلذكّرن بلداً حلل أهلى ألا فسقى الإله أجش صوت وحيًا بالسلام أبا نُجَيْدٍ ثم قالت:

یخیّــل لی أبــا كعــب بــن عمــرو فإن تكُ هكذا يا عمرو إني

وبنى بناءك بالحضيض الأسفل دَنِساً مقاعدُه خبيثَ المدخل

بيتــاً دعــائهُــه أعــزُ وأطــوَلُ

ملك السماء فإنه لا يُنقللُ

ومجاشع وأبو الفوارس نهشل

تـــؤرُّقــه الهمــومُ إلى الصبــاح فيمـــا هـــو بـــالخليِّ ولا بصـــاحَ بهاعمرو يحنن إلى الرواح

ومـن لـك بــالجــواب ســوى الخبير مــــع القمـــر المضيء المستنير

بها أهالُ المودة والكرامة يسِعُ بِدَرُه بلد اليمامية فاهلل للتحية والسلامة

سأنك قد مُملت على السرير مبكّـــرَةٌ عليــك إلى القبــور

ثم شهقت شهقة فماتت. فسألتُ عنها، فقيل لي: هي من ولد معرّق بن النعمان بن

المنذر. وعمرو بن كعب هوي لها باليمامة.

فركبتُ ناقتي وسرت إلى اليمامة. فسألت عن عمرو بن كعب. فخُبرت أنه مات في ذلك الوقت الذي قالت الجارية ما قالت.

[٧٠٦] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّراج، قال: أنبأنا أبو القاسم التُّنُوخي، قال: أنبأنا على بن عيسى بن على النحوي، قال: حدثنا أبو بكر بن دُريد، قال: حدثنا أبو حاتم، عن الأصمعي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن أيوب السُّخْتِيَاني، عن ابن سيرين، قال: قال عبد الله بن عجلان النَّهدِي في الجاهلية:

ألا إن هنداً أصبحتْ منك محرماً وأصبحت من أدنى حميِّمِهَا حِمى وأصبحتَ كالمقْمُور جفنَ سلاحه يقلّب بالكفين قوساً وأسْهُمَا

ومدَّ بها صوته حتى مات.

[٧٠٧] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العلَّف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدي، قال: أنبأنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا أبو الفضل الرّبعي، قال: حدثنا الرِّيَاشي، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء، قال: حدثني رجل من بني تميم، قال: خرجت في طلب ضالة لي، فبينا أنا أدور في أرض بني عذرة أنشد ضالتي إذا ببيت معتزل عن البيوت، وإذا في كسر البيت فتى شاب مغمى عليه، وعند رأسه عجوز لها بقية من جمال ساهية ننظر إليه.

فسلمت فردت السلام، فسألتها عن ضالتي فلم يك عندها منها علم. فقلت: أيتها العجوز، من هذا الفتى؟ قالت: ابني. ثم قالت: هل لك في أجر لا مؤونة فيه؟ فقلت: والله إني لأحب الأجر، وإن رزئت. فقالت: إن ابني هذا كان يهوى ابنة عم له، وكان

<sup>[</sup>٧٠٧] (من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي). أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة (١٥٩٩) من حديث عائشة طرفاً من حديث بمعناه. وإسناده ضعيف فيه «موسى بن عبيدة الربذي» ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد. لكن الحديث صحيح بالشواهد كما في الصحيحين (٣/ ٩٧). وأخرجه الدارمي في (١/ ٤٠) به، وعن مكحول. وأخرجه البيهقي في «الشعب» باب في الصبر على المصائب، فصل في النهي عن شق الثوب، ولطم الوجه (١٠١٥٢). والذي بعده من حديث «ابن عباس»، و «ابن سابط عن أبيه». وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٧٥) به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٦٥) عن عطاء.

عَلقَها وهما صغيران، فلما كبرا حجبت عنه، فأخذه شبيه بالجنون، ثم خطبها إلى أبيها فامتنع من تزويجه، وخطبها غيره فزوّجها إياه. فنحل جسم ولدي واصفرٌ لونه وذهل عقله. فلما كان منذ خمس زُفَّت إلى زوجها. فهو كما ترى لا يأكل ولا يشرب مغمى عليه. فلو نزلت إليه فوعظته.

قال: فنزلت إليه فلم أدّع شيئاً من الموعظة إلا وعظته، حتى أني قلت فيما قلت: إنهن الغواني صاحبات يوسف، الناقضات العهد، وقد قال فيهن كُثَر عَزَّة:

هل وَصْلُ عزةَ إلا وصلُ غانية في وصْل غانية من وصلها خلَفُ

قال: فرفع رأسه محمرة عيناه كالمغضّب وهو يقول: لستُّ ككثير عزة، إن كثيرا رجل مائق وأنا رجل وامق، ولكنى كأخى تميم حيث يقول:

ألا لا يضير الحبُّ ما كان ظاهراً ولكن ما اجتاف الفواد يضيرُ

ألا قاتل الله الهوى كيف قادني كما قِيدَ مغلول اليدين أسيرُ

فقلت له: فإنه قد جاء عن نبينا على أنه قال: من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي. فأنشأ يقول:

> ألا ما للمليحة لم تَعُدني مـــرضــــتُ فعـــادني أهلي جميعــــاً فقدتك بينهم فبكيت شوقاً وما استبطأتُ غيركِ فاعلميــه ولو كنتِ المريضَ لكنتُ أسعى قال: ثم شهق شهقة وخَفَتَ فمات.

أَبُخْـلٌ بِالمليحـة أم صـدودُ فما لـك لا تُركِيْ فيمن يعودُ وفقد الإلْف يا أملي شديدُ وحـولي مـن ذوي رحمـي عــديــدُ إليك وما يهددني الوعيد

فبكت العجوز وقالت: فاضت والله نفسه. فدخلني أمر لم يدخلني مثله فلما رأت العجوز ما حلَّ بي قالت: يا فتى لا تُرع، مات والله ولدي بأجَّله، واستراح من تباريحه وغُصَصه. ثم قالت هل لك في استكمال الصنعة؟ قلت: قولي ما أحببت. قالت: تأتى البيوت فتنْعَاه إليهم ليعاونوني على رَمْسه، فإني وحيدة. قال: فركبتُ نحو البيوت فرسي، فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيت من النساء، ناشرة شعرها، حديثة عهد بعرس، فقالت: بفيك الحجرُ المصْلَتُ، من تنعى؟ قلت أنعى فلاناً.

قالت: أو قد مات؟ قلت إي والله، قد مات.

قالت: فهل سمعت له قولاً. قلت: اللهم لا، إلا شعراً.

قالت: وما هو؟ قال فأنشدتها قوله:

ألا ما للمليحة لم تعُدني أَبُخْلُ بالمليحة أم صدودُ

فاستعرَتْ باكية، وأنشأت تقول: عَـــدَانِ أن أزورك يـــا مُنـــايَ

أشاعوا ما علمت من الدواهي فلما أن ثـويْتَ اليـوم لحـداً فلا طابت لي الدنيا فواقاً

معـــاشر كلهـــم واشٍ حســـودُ وعابُونا وما فيهم رشيدُ فكـــلُّ النـــاس دورهـــم لحـــودُ ولا لهمم ولا أثرى العمديد

ثم شهقت شهقة خرَّت مغشياً عليها، وخرج النساء من البيوت، واضطربت ساعة وماتت. فوالله ما برحتُ الحيُّ حتى دفنتهما جمعاً.

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخر.

[٧٠٨] فأنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن السمسار، ويعرف بابن قشيش، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الكاتب، قال: حدثنا أبو بكر الأنباري، قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد، عن أبي عبد الله الزيادي قال: قال محمد بن قيس الأبيدي: وجهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة في أمر من أمور الناس، وكتب معي كتاباً فسرنا حتى إذا خلفنا المدينة على مسيرة ثلاثة أيام إذا أنا برجل على قارعة الطريق حديث السن، واضع رأسه في حجر امرأة مختمرة قد خلا مَن نَسبها وفيها بقية من جمال، والشاب يتململ ويضطرب وكلما تنحى رأسه من حجرها ردت المرأة رأسه في حجرها. وأنا على بغلة فسلمت فردت المرأة ولم يرد الشاب، فتفرست فيَّ ملياً ثم قالت: يا عبد الله هل لك في أجر من غير موزأة.

فقلت: نعم والله إني لأحب الأجر وإن رزئت.

قالت: إن ابني هذا كان يهوى ابنة عم له وكان عَلِقَها وهما صغيران فلما حجبت خطبها إلى أبيها فأبي أن يزوجها، ونحن معاشر العرب إذا كان الرجل منا يألف المرأة في صغره لم يزوجوه مخافة أن ترمى بالعيب، فيقال قد كان بينهما سوء قبل التزويج.

قالت: وخطب المرأة ابن عم لها آخر فزوجت منه.

فهو على ما ترى منذ بلغه، لا يأكل ولا يشرب ولا يصلى ولا يعقل، فلو وعظته.

قال فنزلت إليه فلم أدَّع له شيئاً من الموعظة إلا وعظته وقلت له أترغب فيمن لا يرغب فيك، وإن عظمت عليك المصيبة فيها فاذكر مصيبتك برسول الله ﷺ، فإنه قال: من أصيب بمصيبة فعظمت عليه فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصيبات.

قال: فوالله ما تركت شيئاً من الموعظة إلا وعظته بها، وفتلت له في الذروة والغارب، وما يحير كلمة ولا جواباً أكثر من أن قال:

> ألا ما للمليحة لم تعُدني أبُخْل بالمليحة أم صدود مرضِتُ فعادني أهلي جميعاً فمالك لم تُريُّ فيمن يعودُ فقدتُك بينهم فبكيتُ شوقاً وفقد الإلفِ يا أملي شديدد وما استَبْطأت غيرك فاعلميه وحَوْلي من ذوي رحمي عديد ولو كنت المريض لكنت أسعى إليك وما يهددني السوعيد

[قال: ثم شهق وخفت فمات] فدخلني أمر شديدُ وخِفت أن يكون مات من عظتي وكلامي. فلما رأت المرأة ما بي قالت هون عليك، عاش بأجل ومات بقدَر وقدم على رب غفور، واستراح مما كان فيه من البلاء فهل لك في استتمام ما صنعت؟.

فاسترحت إلى قولها، وقلت: فما هو؟ قالت: هذه أبيات منا غير بعيد فتأتيهم فتنعاه إليهم وتأمره بحضوره. . . فأقبلت أنعاه إليهم وقد حفظت الشعر، فبينما أنا أنعاه إليهم، إذ خيمة قد رفع جانب منها، فإذا امرأة قد خرجت كأنها القمر ليلة البدر ناشرة شعرها تجر خمارها وهي تقول: بفيك الحجر من تنعي.

قلت: فلان بن فلان. قالت: الله لقد زارته شُعُوب؟ قلت: نعم. قالت: فهل قال من قول قبل وفاته؟ قلت: نعم. وقد حفظته. فأنشدتها الشعر فوالله ما نهَنهت أن قالت:

> عـــداني أن أزورك يــــا حبيبــــى أشاعوا ما سمعت من الدواهي فأما إذ ثُويت اليوم لحدا فلا طابت لي الدنيا فواقا

معـــاشر كلهـــم واشِ حســـودُ وعابونا وما فيهم رشيد ودور الناس كلهم اللحود ولا لهم ولا أثمري عمديم

[٧٠٩] وبالإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا علي بن الأعرابي، قال:

قال الضبي: عشق كامل بن الوضين امرأة عبد الله بن مسافر ابنة عمه، فلم يزل به العشق حتى صار كالشُّن البالي. فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل بابنه، فأمر لحمل إلى داره ليزوجها منه، ولم يعلم كامل بن الوضين، فعلم فقال: وإن أسماء لتسمع كلامي؟ قيل نعم. فشهق شهقة وقضى مكانه. فقيل لها: مات بغصة شجنه. قالت: والله لأموتن بمثلها، ولقد كنت على زيارته قادرة، فمنعني منها قبح ذكر الريبة. ومرضت. فلما اشتد بها المرض قالت الأشفق نسائها عليها: صوِّري لي مثاله، فإني أحب أن أزوره قبل موتى. ففعلت فلما وصلت الصورة اعتنقتها، وشهقت فقضت. فطلب أبو الفتي إلى أبيها أن يدفنها بالقرب من قبر ابنه ففعل وكتب على قبريهما:

بنفسي هما، لم يُمْتَعِا بهـواهما على الـدهـر حتى غُيبًا في المقـابـر أقاما على غير التزاور بُرهمة فلما أصيبا قُربا بالتزاور فيا خُسْنَ قبر زار قبرا يحبب ويا زورةً جاءت بِرَيْب المقادر

[٧١٠] وبالإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثني أحمد بن عباس الصائغ، قال حدثني أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي، قال حدثني رجل من بني عذرة، قال: كان فينا فتى ظريف غَزل، وكان كثيراً ما يتحدث إلى النساء، فهوى جارية من الحي، فراسلها فأظهرت له جفوة، فوقع مضنيّ مُدْنفاً، وظهر أمره، وتبينت دنفه، فلم يزل النساء من أهله وأهلها يكلمونها فيه حتى أجابته فصارت إليه عائدة ومسلِّمة، فلما نظر إليهم تحدرت عيناه بالدموع، وأنشأ يقول:

أَرْيَتُكِ إِنْ مرَّتْ عليك جنازي يلوح بها أيد طوال وشرع أمَا تَتْبعين النعش حتى تسلِّمي على رَمْس ميْت في الحفيرة مُسودَع

قال: فبكت رحمة له، وقالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذا، فوالله لأساعدنك، ولأدوامن على وصلك. فهملت عيناه بالدموع وأنشأ يقول:

دَنتْ وظلالُ الموتِ بيني وبينها ومنَّتْ بوصلِ حين لا ينفع الوصلُ

ثم شهق شهقة، خرجت نفسه. فوقعت عليه تلثمه وتبكي، فرفعت عنه مغشياً عليها. فما مكثت بعده إلا أياماً، حتى ماتت.

[٧١١] أخبرتنا شُهْدة، قالت أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال وجدت بخط أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي، ونقلته من أصله، قال: حدثنا أبو محمد على بن عبد الله بن المغيرة

الجوهري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أسد الأزدي، قال أنبأنا السّاجي، عن الأصمعي، قال رأيت بالبادية رجلًا قد دقَّ عظمه وضَول جسمه ورق جلده. فتعجبت فدنوت منه أسأله عن حاله. فلم يرد جواباً، فسألت جماعة حوله عن حاله، فقالوا اذكر له شيئاً من الشعر بكلمك، فقلت:

حتى الممات فأين منك مذاهبي سبق القضاء بأننى لك عاشقٌ فشهق شهقة ظننت أن روحه قد فارقته، ثم أنشأ يقول:

أخلو بـذكـرك لا أريـد محـدُّثـا وكفـي بـذلـك نعمـة وسرورًا أبكسي فيطسربنسي البكاء وتسارةً يأبسي فيسأتي مسن أحسب أسيرا

قال فقلت له: أخبرني عنك. قال إن كنت تريد علم ذلك فاحملني وألقني على باب تلك الخيمة، ففعلت فأنشأ يقول بصوت ضعيف يرفعه بجهده:

> ألا ما للمليحة لا تعود أبخل بالمليحة أم صدود فلو كنت المريضة جئت أسعى إليك ولم يُنهنهني الوعيد

فإذا جارية مثل القمر قد خرجت، فألقت نفسها عليه فاعتنقا وطال ذلك، فسترتهما بثوبي خشية أن يراهما الناس. فلما خفت عليهم الفضيحة فرقت بينهما فإذا هما ميتان. فما برحت حتى صليت عليهما ودفنتهما. فسألت عنهما فقيل لي عامر بن غالب وجميلة بنت أَمْيَلِ المزَنيان. فانصرفت.

[٧١٢] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ومحمد بن ناصر، قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري، قال أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني، قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، قال: حدثنا أبو معاذ القيسى. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة، قال: حدثنا أبو منيع، قال: حدثنا عبد لال الحارث بن عبيد، قال: رأيت شيخاً جالساً على هضبة يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ قال: الرحمة لجارية منا كانت تنزل في أقصى بلاد كلب، فتزوجها رجل من أهل الكوفة فغلبها الشوق وأضربها الجوى، فأشرفت فوق عُلِّية وأنشأت تقول:

لعمري لئن أشرفْتُ أرفع ما أرى وكلَّفت عينى منظراً متعاديا وقلت زياداً تسؤنسين وأهلَه أم الشوق يدني منك ما ليس دانيا وقلت لبطن الجنن حين رأيته سقى الله أعلاك السحاب الغواديا

ثم قضت من وقتها في مكانها. بطن الجن وادٍ.

[٧١٣] أخبرتنا شُهدة، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: نقلت من خط ابن حيويه، عن ابن المرزبان، قال: أخبرني بعض أصحاب المدائني قال: أنبأنا هشام بن محمد بن السائب، قال كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف، وكان شاعراً وكان عنده ابنة عم له وكان عاشقاً لها مستهتراً بها، فضاق ضيقة شديدة، وأراد المسير إلى هشام إلى الرصافة، فمنعه من ذلك ما كان يجد بها وكره فراقها. فقالت له يوماً وقد بلغ منها الضيق: يا ابن عم، ألا تأتي الخليفة، لعل الله تعالى أن يقسم لك منه رزقاً فيكشف به بعض ما نحن فيه؟ فلما سمع ذلك منها نشط للخروج، فتجهز ومضى، حتى إذا كان من الرصافة على أميال خطر ذكرها بقلبه وتمثلت له، فلبث ساعة شبيها بالمغمي عليه، ثم أفاق، فقال للجمال: احبس، فحبس إبله فأنشأ يقول:

بينما نحن من بَلَاكِثَ فالقاع سراعاً والعِيس تُهوي هُوِيًا خطرت خطرةٌ على القلب من ذكر راك وهناً فما أطقت مُضِيًا قلت لبيك إذ دعاني لك الشو ق وللحسادِيَين رُدَّا المطيَّسا

ثم قال للجمال: ارجع بنا. فقال له: سبحان الله! قد بلغت، وهذه أبيات الرصافة. فقال والله لا تخطو خطوة إلا راجعة.

فرجع حتى إذا كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه فأخبره أن امرأته قد توفيت. فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير ميتاً.

[٧١٤] أخبرنا عمر بن ظفر المقري، وشهدة بنت أحمد الإبري، قالا: أنبأنا جعفر بن أحمد القاري، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأزَجِيُّ، قال: حدثنا أبو الحسن بن جهضم الصوفي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الكاتب، عن محمد بن الحسين البرجُلاني، عن جعفر بن معاذ، قال: أخبرني أحمد بن سعيد العابد، عن أبيه، قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد، لازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت، فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به، وطال ذلك عليها، فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها.

ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها فأطرق مليًّا وقال لها: هذا موضع تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاً. فقالت له: والله ما وقفتُ موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشرَّف العباد إلى مثل هذا مني، والله إن الذي حملني على أن لقيتك في هذا الأمر بنفسي، لمَعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العبّاد في مثال القوارير أدنى شيء يعيبه، وجملةُ ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بكَ، فالله الله في أمري وأمرك.

قال: فمضى الشاب إلى منزله، وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاساً وكتب كتاباً، ثم خرج من منزله، فإذا بالمرأة واقفة في موضعها. فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله.

وكان الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلمي أيتها المرأة، أن الله تبارك وتعالى إذا عُصي حَلَّم، فإذا عاوَدَ العبدُ المعصية سترَه، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عزّ وجل لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه!.

فإن كان ما ذكرتِ باطلاً، فإني أذكّرك يوماً تكون السماء كالمهل، وتصير الجبال كالعهن، وتجنّو الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضَعُفْت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري!

وإن كان ما ذكرتِ حقاً، فإني أدلكِ على طبيب هو أولى بالكلوم الممرضة والأوجاع المرضة، ذلك اللَّهُ ربِّ العالمين. فاقصديه على صدق المسألة، فإني متشاغل عنك بقوله عزّ وجل: ﴿ وأَنْذِرْهم يومَ الآزِفَة، إذِ القلوبُ لدى الحناجر كاظمين، ما للظَّالمين من حميم ولا شفيع يُطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ [غافر: ١٨، ١٩]. فأين المهربُ من هذه الآية.

ثم جاءت بعد ذلك بأيام، فوقفت له على طريقه، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله لئلا يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتَقْى بعد هذا أبداً إلا بين يدي الله عزّ وجل!.

وبكتْ بكاء كثيراً، ثم قالت: أسأل الله عزّ وجل الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهّل ما قد عَسر من أمرك. ثم تبعته فقالت: امننْ عليّ بموعظة أحملها عنك، وأوصني بوصية

أعمل عليها.

فقال لها الفتى: أوصيكِ بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قوله عزّ وجل: ﴿ وهو الذي يتوفّاكُمْ بالليل ويَعْلَمُ ما جَرَحْتم بالنهار ﴾ [الأنعام: ٦٠].

قال: فأطرقت وبكت بكاء أشد من بكائها الأول، ثم أفاقت، ثم لزمت بيتها، وأخذت في العبادة.

قال: فكانت إذا جهد بها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينيها. فيقال لها: وهل يغني هذا شيئاً؟ فتقول: وهل لي دواء غيره!

وكان إذا جنَّ عليها الليل قامت إلى محرابها، فلم تزَلْ على ذلك حتى ماتت كمداً.

فكان الفتى يذكرها ثم يبكي عليها، فيقال له: ممَّ بكاؤك، وأنت أيَّسْتَها. فيقول: إني ذبحتُ طمعي منها في أول مرة، وجعلتُ قَطْعها ذخيرةً لي عند الله عزّ وجل، وإني لأستحيي من الله عزّ وجل أن أستردّ ذخيرة ادخرتها عنده.

قال ابن السراج: قال لنا أبو القاسم الأزَجي: ووجدتُ في نسخة مسموعة عن الزينبي زيادة: ثم إن الجارية لم تلبث أن بُليت ببلية في جسمها، فكان الطبيب يقطع من لحمها أرطالاً، وكان الطبيب قد عرف حديثها مع الفتى. فكان إذا أراد أن يقطع لحمها يحدثها بحديث الفتى، فما كانت تجد لقطع لحمها ألماً، ولا كانت تتأوَّه. فإذا سكت تأوَهت. فلم تزَلْ كذلك حتى ماتت كمداً.

[٧١٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي، قال: حدثنا ابن المرزبان، قال: حدثني معاذ بن عمرو الباهليّ، عن موسى بن داود، قال: حدثني زياد بن أمية، قال: سمعت معافى الكوفيّ يقول: كان عندنا بالكوفة فتى من آل المهلّب بن أبي صُفرة، وكان ناسكاً، له ورع، وكان ينزل في كِنْدة، وكان كثيراً ما يغشى مجالس الذكر، فيبكي حتى يرقّ له أهل المسجد ويبكون لبكائه. وكان حسن الوجه حسن النطق.

قال: فرأته امرأة ممن كان يحضر المجالس فأحبته. فكانت لا تكاد تفارق المجالس التي تعلم أنه يحضرها، فإذا انصرف قامت له بالطريق، فإذا مرَّ بها تنفست الصعداء ثم قالت:

ألا أيها الماشي بسمْتِ وهيئة ووجهِ جميلِ ما لنا فيك مَطْمَعُ

أمسوت وأحيا عند ذكرك تسارة أليس عجيباً عاشقٌ يكتم الهوي بمَـنْ ليـس يـدري أننـي في وَثـاقـه

ففى القلب منى حُرْقَة ليس تُرْفَعُ يعلِّلُ بِالآمال قلباً يُقطِّعُ بروضة أحزان بها الحزن يُزْرعُ

قال: ثم توليِّ. فكان هذا دأبها حيناً، والفتى في غفلة لا يعلم بشيء منه.

فلما طال عليها ذلك وخشيت أن تبدي به وقفت في بعض طرقه التي كان يمرُّ فيها فقالت .

ألا أيها الساهي وليس بذي سَهْ و رُوَيدك إني عنك لستُ بذي لَهْ و قال فوقف فقال لها: ما حاجتك؟ فقالت: أتنصف من ناظرك أم تجور عليه في حكمك إذ صير أمره إليك؟

فقال لها: ويحك، إنى قد أنكرت مقالتك إنكاراً شديداً، واستوحشت منها جوارحي، وما أجد إلى الوقوف معك سبيلاً أحتج به عند ربي غداً. ثم ولي وتركها.

فأتى منزله مغموماً منها، فلزم منزله، فكان لا يخرج منه حذاراً أن يلقاها فتكلمه.

قال وكانت امرأة ذات جمال وهيبة، وجعلت تطلبه وتسأل عنه من يعرفه، فيخبرها أنه قد لزم بيته، فلما طال ذلك عليها كتبت مذه الأسات:

تقولُ التي قد شفَّها حبُّ ناسك وأمْرضَها حتى تغير حالُها وصيرها مثل القضيب بروضة تزعزعه ضعفاً هنباك شمالُها وخالَّه للأحزان فرداً معَذَّباً ومالي والأحزان، مالي ومالها أفي النَّسْك أن لا ترحم اليوم عاشقاً شكا حرقة في القلب من ظالم لها

قال وبعثت بها إليه، وقالت للرسول: أخبريه بما ترين من شدة الألم، فلعل الله أن يسهل أمره ويعطف قلبه، ولا تقصري في ترغيبه في وما له في ذلك من الأجر!

قال: فأتته المرأة فاستأذنت عليه، فأذن لها، فدخلت عليه فسلمت عليه، وقالت: أيها الرجل، إني قد حملت نفسي على أمر لم يكن من شأني، غير أني تحملته رجاءَ الثواب وحسْن الجزاء من الله عزّ وجل، وإني أريد أن ألْقِي إليك أمراً لستُ أحب فيه مفارقةً الحق، فإني رأيتُ كل باطل عند الحق مضمحلاً، وكلَّ أمر يدعو إلى ضرر في الآخرة فاسداً فقال: قولي أيتها المرأة ما بدا لك أن تقولي، ودَعِي الإكثار، فإن النهار يمضي والساعات تحصَى. قال: فأقرأته الشعر وأخبرته بحالها.

فقال أيتها المرأة، إن لِلَّه مِحناً يمتحن بها عباده وأولياءه وأحباءه، لينظر كيف طاعتهم له، وكيف إيثارهم إياه عند اجتماع شهوات قلوبهم. وما أظن إلا أن الله ابتلاني بما ذكرتِ من أمر هذه المرأة ليمتحنني. ووالله ما لي طاقة بِمحَن ربي إن لم يوفقني ويشتني. ووالله لمفارقة الأحبة في مرضاته أحبُّ إليّ من المقام معهم والاشتغال بما يقطعني عن خدمته والتحبب إليه. فأبلغيها عني السلام، وقولي لها: قد سمعتُ دعواكِ وما ذكرتِ، وإني والله ما أنا براضٍ عن نفسيه في خدمة من إليه فقري وحاجتي. فكيف إذا علَّقتُها ببلاء لا يمكنني التخلص منه.

قال: فخرجت المرأة من عنده، فأتتها وأخبرتها بمقالته. فجعلت تبكي، ثم قالت لها: فكيف كان إنصاته لكلامكِ حين أنشدتِه الشعر؟ قالت: يا أختاه، رأيت رجلاً مزوراً مستوقراً، كأنه قد نصب الآخرة بين عينيه. فهو ينظر إليها. فأبقي على نفسك ولا تهلكيها فتندمي حين لا تغني الندامة.

قال: فلزمت منزلها وقالت: والله لا أخرج منه إلى موضع أبداً، ولأجعلنَّه قبري أيامَ حياتي.

قال: ثم لزمت الصلاة، فكانت لا تهتدي الليل والنهار من الصلاة. فكانوا يسمعونها، فكانت تبكي بكاء شديداً، فقيل لها في ذلك. فقالت: إن والله قد غلب على قلبي ذكره حتى لا يفارقني، وإني لأذكر ذنوبي فأبكي على تفريطي، ثم أذكره فأبكي عليه، فيهيج من قلبي شَجْوٌ لا يشبهه شجو. وإني أسأل الذي حَرَمني قُرْبَه في الدنيا أن ينسيني ذكره، وأن يجمع بيني وبينه في داره.

قالت: ومرضت مرضاً شديداً، وبليت في بدنها بلاءً عظيماً، قال: فكان المعالج إذا بدأ بمعالجتها حادّثها، فيقول: يا فلانة ما هذا الجزع الذي تجزعين، فوالله ما رأيتُ رجلاً هو أهياً ولا أحسن هدياً ولا أصبر على بلاء إذا نزل به، من فتى في جيراني يقال له فلان، يعني صاحبها. فتسكت ثم تقول هي: حدثني، وهو يقطع من لحمها، وكأنها لما غلب على قلبها من المحبة لذكره لا تحس بما يصنع بها. فإذا كفّ عن ذكره توجعت وجزعت، فما زالت في حالها تلك حتى ماتت.

فلقد رأيته في جنازتها مغطى الرأس حتى دفنها، وكنت كثيراً إذا مررت بالمقابر، أراه عند قبرها.

[٧١٦] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا صاعد بن سيّار، قال: أنبأنا أحمد بن أبي سهل الغُورَجي، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ، قال: أنبأنا أحمد بن يعفور، محمد بن العباس، قال: أنبأنا عبد الله بن موسى السلامي، قال: حدثنا محمد بن يعفور، قال: حدثنا العلاء بن منصور، قال: حدثنا الأصمعي، قال، بتُ عند بعض الأعراب في قال: حدثنا العلاء بن منصور، قال: فقال إبوه: ابني هذا قد نزل به ما ترى من العشق. البادية، وله ولد مضنى على فراشه. فقال لي أبوه: ابني هذا قد نزل به ما ترى من العشق. فدنوت إليه فقال: أنشدني شيئاً. فقلت: لست بشاعر. فقال: لولا أنك ضيف لسألتك أن تحدثني، ولكن من حق الضيافة أن يحدّث الضيف. فقلت له: فما حالك؟ فحدثني بحديث طويل، ثم شهق شهقة وقال:

كَ أَن فَوَادي طَائِرٌ حَان وِرْده فَهُوَّ جَنَاحِيهُ اسْتَيَاقاً إلى الوِرْدِ ثُمَّ فَاضَت نفسه، فكنت فيمن صلى عليه.

[۷۱۷] أخبرتنا شُهْدة، قالت، أنبأنا ابن السراج، قال: وجدت بخط ابن حيّويه يقول حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني عبد الواحد بن محمد، قال: حدثني محمد بن الهيثم بن عدي، عن الهيثم قال حدثنا محمد بن مالك، قال: حدثني عثمان بن عمر التّميمي. قال: هوى فتى من بني أسد فتاة من فخذه، وكان أيسر منها وأغنى، وكان أبوه يمنعه من أن يتزوج بها ويريد له أشرف منها وأيسر، ويعرض عليه غيرها، فيأبى إلا هي. وكان أبوها قد حبسها عليه رجاء أن يتزوجها فلما طال على أبيها وأيس منه زوّجها من غيره فلقيها الفتى يوماً فقال لها:

لعمريَ يا سُعدى لطال تأيُّمِي وتَرْكيَ ذا الحَيَّينِ لم أبيغِ منهما فقالت الجارية:

حبيبي لا تَعجل لتفهم حجتي ومسن عبرات تعتريني وزفرة غُلبت على نفسي جهاداً ولم أطق ولسن يمنعوني أن أموت برغُمهم

ومعصيتي شيخيّ فيكِ كِلَيْهِمَا سواكِ ولم يَـرْبَـعُ هـوايَ عَلَيْهِمَا

كفاني ما بي من بلاء ومن جهد تكاد لها نفسي تُسَلُّ من الوَجْد خلافاً على أهلي بهزل ولا جِد عداً عداً جوف هذا الغار في جَدَث وحدي

## فلا تنسَ أن تأتي هناك فتلتمس مكاني فتسلُو ما تحملتَ من جَهْدِ

فلما كان من غد أتاها حيث زعمت له، فوجدها ميتة، فأدخلها شعباً ثم التزمها فمات معها. قال فالتُمِسا حولاً فلم يُقْدَر عليهما ولم يعلم لهما خبر. فإذا هاتف يهتف على الجبل الذي هما فيه، وكان الجبل يُدْعى أعرافاً:

إن الكريمين ذوي التصافي الذاهبين بالوفاء الصافي والله ما لقيتُ في تَطْروافي أبْعدَ من غدرٍ ومن إخلافِ من ميتين في ذُرا أعرافِ

قال فصعد القومُ فوجدوهما ميتين، فوارَوْهما.

[٧١٨] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال أنبأنا ابن حيويه، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: وذكر بعض الرواة عن العمري قال: كان أبو عبد الله الحبشاني يعشق صفراء العملاقية، وكانت سوداء، فاشتكى من حبها وضني حتى صار إلى حد الموت، فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت صفراء إلى أبي عبد الله الحبشاني فلعله يعقل إذا رآها. ففعل. فلما دخلت عليه صفراء، قالت كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال بخير ما لم تبرحي. قالت: ما تشتهي؟ قال قربك قالت فما تشتكي؟ قال: حبك. قالت فتوصي بشيء؟ قال نعم، أوصي بك إن قبلوا مني. فقالت إني أريد الانصراف. قال فتعجّلي ثواب الصلاة علي فقامت، فانصر فت فلما رآها مولية تنفس الصعداء ومات من ساعته.

[٧١٩] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، عن أبي إسحاق البرمكي، عن أبي بكر بن سالم، قال ذكر محمد بن موسى البربري، قال: حدثني محمد بن أبي السري الأزدي قال: حدثنا هشام بن محمد الكلبي، عن عوانة بن الحكم، أن عبد الله بن جعفر وفد إلى عبد الملك بن مروان، فحدثه، قال: اشتريت جارية مُولدة بعشرة آلاف درهم، فوصفت ليزيد بن معاوية فأرسل إليَّ: إما تهديها لي، وإما أن تبيعها بحكمك فأرسلت إليه: لا تخرج والله عن ملكي ببيع ولا هبة أبداً.

ومكثت عندي على تلك الحال لا ازداد لها إلا حباً، حتى أتتني عجوز من عجائزنا فذكرت أن بعض عزاب أهل المدينة يهواها وأنه يجيء في كل يوم متنكراً، فيقف بالباب حتى يسمع غناءها، فراعيت مجيئه ليلة، فإذا به قد أقبل متقنع الرأس حتى قعد مستخفياً،

فدعوت قيِّمة الجارية، فقلت انطلقي الساعة فأصلحي هذه الجارية بأحسن ما أمكن، وعجلي بها إلي، فلما جاءت بها نزلت قابضاً على يدها، وفتحت الباب، ثم حركت الرجل فانتبه مذعوراً، فقلت لا بأس عليك خذ بيد هذه الجارية هي لك، فإذا هممت ببيعها فارددها إلي. فدهش الفتى ولُبِطَ به، فدنوت إلى أذنه فقلت: ويحك، قد أظفرك الله عزّ وجل بِبغيتك، فانصرف إلى منزلك، فإذا الفتى ميت كأن لم يكن، فلم أر شيئاً قط أعجب من ذلك، وهانت الجارية في عيني، وكرهت أن أوجه بها إلى يزيد، فيعلم حالها، أو تخبره عن نفسها فيحقد ذلك علي، فمكثت مديدة ثم ماتت، ولا أظنها ماتت إلا كمداً وأسفاً على الفتى.

[٧٢٠] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال أنبأنا على بن المحسِّن التنوخي، قال: أنبأنا أبو عمر محمد بن حلف بن المرزبان، أبو عمر محمد بن العباس بن حيّويه، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن نصر المروزي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن سيّار، قال أخبرني عبد الله بن نصر المروزي، قال: أخبرني عبد الله بن سُويد، عن أبيه، قال سمعت على بن عاصم يقول قال في رجل من أهل الكوفة من بعض إخواني، هل لك في عاشق تراه؟

فمضيت معه، فرأيت فتى كأنما نزعت الروح من جسده، وهو مُتزِر بإزار مُرتد بآخر، وإذا هو مفكر وفي ساعده وردة، فذكرنا له بيتاً من الشعر فتَهيَّج وقال:

جعلتُ من وردتها تميمةً في عَضُدِي أَشمُّها من حبها إذا عدلاني جَهدي أَشمُّها من حبها إذا عدلاني جَهدي فمرتدي فمدن رأى مثلي فتى بالحزن أضحى مُرتدي أسقمه الحب وقد صارقليل الأوَد وصارساه دهره مقارناً للكَمَدِ وصار ساه دهره أو يرقُ لي من كمَد لاً للأفهد الله فمدن يسرحم أو يسرقُ لي من كمَد لاً

ثم أطرق، فقلت ما شأنه؟ قالوا عشق جارية لبعض أهله، فأعطَى بها كل ما يملك وهو سبعمائة دينار، فأبوا أن يبيعوها، فنزل به ما ترى وفقد عقله.

قال فخرجنا فلبثنا ما شاء الله، ثم مات فحضرت جنازته، فلما سوي عليه إذا بجارية تسأل عن القبر فدللتها عليه، فما زالت تبكي وتأخذ التراب فتجعله في شعرها.

فبينا هي كذلك إذ جاء قوم يسعون، فأقبلوا عليها ضرباً فقالت شأنكم، وألله لا

تنتفعون بي بعده أبداً.

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا.

[۷۲۱] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد الإبري، قالت أنبأنا جعفر بن أحمد المقْري، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح، قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الله إجازة قال: حدثنا جعفر الخُلْدي، قال: حدثنا ابن مسروق، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا شويد بن سعيد، قال: سمعت علي بن عاصم يقول: قال لي رجل من أهل الكوفة من بعض إخواني أريك فتى عاشقاً؟ قلت بلي والله فإني أسمع الناس ينكرون العشق وذهاب العقل فيه، وإني لأحب رؤيته، فعِدْني يوماً أجيء معك فيه.

قال فوعدته يوماً، فمضينا، فأنشأ صاحبي يحدثني عن نسكه وعبادته وما كان فيه من الاجتهاد. قلت وبمن هو متعلق؟ قال بجارية لبعض أهله كان يختلف إليهم فوقعت في نفسه، فسألهم أن يبيعوها منه، فأبوا وبذل لهم جميع ملكه، وهو سبعمائة دينار، فأبوا عليه ضراراً، وحسداً أن يكون مثلها في ملكه.

فلما أبوا عليه بعثت إليه الجارية وكانت تحبه حباً شديداً: مرني بأمرك فوالله لأطيعنك، ولأنتهين إلى أمرك في كل ما أمرتني به. فأرسل إليها: عليك بطاعة الله فإن عليها المعوَّل، والسكون إليها، وبطاعة من يملك رقَّك فإنها مضمومة إلى طاعة ربك عزّ وجل، ودعي الفكر في أمري لعل الله أن يجعل لنا فرجاً يوماً من الدهر، فوالله ما كنت بالذي تطيب نفسي بنيل شيء أحبه أبداً في ملكي فأمنعه أمد يدي إليه حراماً بغير ثمن، ولكن أستعين بالله على أمري فليكن هذا آخر رسلك إلى، ولا تعودي، فإني أكره والله أن يراني الله تعالى وأنا في قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني.

فعليك بتقوى الله عزّ وجل فإنها عصمة لأهل طاعته، وفيها سلو عن معصيته.

قال: ثم لزم الاجتهاد الشديد، ولبس الشعر وتوَحَد، فكان لا يدخل منزله إلا من ليل إلى ليل، وهو مع ذلك مشغول القلب بذكرها ما يكاد يفارقه.

فوالله ما زال الأمر به حتى قطعه، فهو الآن ذاهب العقل وَاله في منزله.

قال: ثم صرنا إلى الباب فأستأذنا فأذن لنا.

قال علي: فدخلت إلى دار قوراء سريّة، وإذا أنا بشاب في وسط الدار على حصير متزر بإزار مُرْتدِ بآخر.

قال: فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فجلسنا إلى جنبه، فإذا هو من أجمل من رأيت وجهاً، وهو مطرق ينكت في الأرض، ثم ينظر إلى ساعده، ثم يتنفس الصعداء حتى أقول قد خرجت نفسه، وهو مع ذلك كالخِلاَل من شدة الضر الذي به.

قال: فالتفتّ فإذا أنا بوردة حمراء مشدودة في عضده. قال: فقلت لصاحبي: ما هذه؟ فوالله ما رأيت العام ورداً قبل هذه. فقال: أظن فلانة، سماها، بعثت بها إليه، فلما سماها رفع رأسه فنظر إلينا ثم قال:

تميم ن عَضُ دي إذا ع لن كَمَ دي بالحزن أضحى مُرْتدي صار حلي ف الأود مقارنا للكم جعلت مسن وردتها أشمها مسن حبها فمسن رأى مثلي فتسي أسقمه الحسب فقد وصار سَهْ وا دهرَه

قال: ثم أطرق، فقلت: الساعة والله يموت!

قال على بن عاصم: وورد على من أمره ما لم أتمالك، وقمت أجر ردائي، فوالله ما بلغت الباب حتى سمعت الصراخ. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات والله.

قال علي: فقلت: والله لا أبرح حتى أشهده.

قال: وتسامع الناس فجاءوا بطبيب، فقال: خذوا في أمر صاحبكم فقد مضى لسبيله. فغسلوه وكفنوه ودفنوه، وانصرف الناس، فقال لي صاحبي: امض بنا، فقلت: امض أنت فإني أريد الجلوس ها هنا ساعة، فمضى، فما زلت أبكي وأعتبر به، وأذكر أهل محبة الله عز وجل وما هم فيه.

قال: فبينا أنا على ذلك، إذا أنا بجارية قد أقبلت كأنها مهاة، وهي تكثر الالتفات، فقالت لي: يا هذا أين دفن هذاالفتى؟ قال علي: فرأيت وجهاً ما رأيت قبله مثله، فأومأتُ إلى قبره.

قال: فذهبت إليه، فوالله ما تركت على الأرص كثير تراب إلا ألفته على وجهها، وجعلت تتمرغ فيه حتى ظننت أنها ستموت، فما كان أسرع من أن طلع القوم يسعون حتى جاؤوا إليها وأخذوها فجعلوا يضربونها، فقمت إليهم فقلت: رفقاً بها رحمكم الله، قالت: دعهم أيها الرجل يبلغوا همتهم، فوالله لا انتفعوا بي أبداً بعده أيام حياتي، فليصنعوا

بي ما شاؤوا.

فإذا هي التي كان يجبها الفتى، فانصرفت.

[۷۲۲] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا التنوخي، قال: حدثنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن المرزّبان، قال: ذكر بعض الرواة عن محمد بن معاوية، قال: حدثني إبراهيم بن عثمان العُذْري، وكان ينزل الكوفة، قال: رأيت عمر بن ميسرة، وكان كهيئة الخيال وكأنه صبغ بالورْس لا يكاد يكلّم أحداً ولا يجالسه، وكانوا يرون أنه عاشق فكانوا يسألونه عن قصته فيقول:

يسائلني ذو اللُّبّ عن طول علتي سائلني دو اللُّبّ عن طول علتي سائتمها صبراً على حَررٌ جمرها إذا كنت قد أبصرت موضع علّتي صبرَت على دائسي احتساباً ورغبةً

وما أنا بالمبدي لذا الناس عِلَتِي وأكتمها إذ كان في السرراحتي وكان دوائسي في ماواضع لذي ولم أك أُخدوثات أهلي وخُلَّتي

قال: فما أظهر أمره ولا علم أحد بقصته، حتى كان عند الموت، فإنه قال: إن العلة التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي، والله ما حجبني عنها وألزمني الضَّر إلا خوفُ الله عزّ وجل لا غير، فمن بُلي في هذه الدنيا بشيء فلا يكن أحد أوثقَ عنده بسره من نفسه، ولولا أن الموت نازل بي الساعة ما حدثتكم، فأقرئوها مني السلام. ومات!

[٧٢٣] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: وجدت بخط ابن حيّويه ونقلته منه، قال: حدثنا أبو بكر بن المرزُبان، قال: أخبرني صالح بن يوسف، قال: أخبرني أبو عثمان المازني، قال: أنبأنا العُتْبي، عن شبابة بن الوليد العذري، أن فتى من عذرة يقال له أبو مالك بن النضر، كان عاشقاً لابنة عم له عشقاً شديداً، فلم يزل على ذلك مدة، ثم إنه قعد يضع عشرة سنة لا يحسُّ له خبر.

قال شبابة: فاضتكلت إبلاً لي فخرجتُ في طلبها، فبينا أنا أسير في الرمال، إذا بهاتف يهتف بصوت ضعيف:

يا بن الوليد ألا تحمون جاركم عهدي إذا جار قوم نابه حَدَثُ هـذا أبو مالك المسي ببلقعة طليح شوق بنار الحب محترق

وتحفظ ون له حق القرابات وقَوْهُ من كل مفروج الملمَّاتِ مع الضباع وآسادٍ وغاباتِ تعتاده زفراتُ إثر لَوْعَاتِ أمَّا النهارُ فيُضْنيه تَلذَكُون والليلُ مرتقبٌ للصبح هل ياتي يهذي بجاريةٍ من عُذْرةَ اختلسَتْ فيوادَه فهو وَمنها في بليّاتِ

فقلت: دُلَّني عليه رحمك الله، قال: نعم، أقصد الصوت، فلما قصدت، سمعت أنيناً من خباء، فإذا قائل يقول:

يا رسيسَ الهوى اذَبْت فؤادي وحَشَوْت الحشا عـذابـاً أليمَا

فدنوت فقلت: أبو مالك؟ قال نعم، فقلت: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: حبي سعاد ابنة أبي الهيذام العُذْري، شكوت يوماً ما أجد من حبها إلى ابن عم لنا، فاحتملني إلى هذا الوادي منذ بضع عشرة سنة، يأتيني كل يوم بخبرها ويقُوتني من عنده.

فقلت: إني أصير إلى أهلها فأخبرهم بما رأيت. قال: أنت وذلك، فانصرفت، فأخبرتهم، فرقّوا له فزوجوه بحضرتي، فرجعت إليه أفرِّج عنه، فلما أخبرته الخبر، حدّد النظر إليّ ثم تأوّه تأوهاً شديداً بلغ من قلبي، ثم قال:

الآن إذ حَشرجت نفسي وحاضرها فراقُ دنيا وناداها مناديها!

ثم زفر زفرة فمات، فدفنته في موضعه ثم انصرفت فأخبرتهم الخبر، فأقامت الجارية بعده ثلاثاً لا تطعم، ثم ماتت.

[٧٢٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العَلَّف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الفضل الربعي، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله العُتْبي، عن من حدثه، قال: رأيت امرأة منحطة على قبر وهي تقول:

فيا قبر لو شفَّعْتني فيه مرةً فأخرَجْتَه من ظلمة القبر واللحدِ فكنتُ أرى هل غيرً الترّبُ وجهه وهل عاث دُود اللحد في ذلك الخدِّ

فقلت لها: من صاحب القبر منك؟ قالت: ابن عم لي تزوجني، فطفق لا يَرْوَى مني ولا أنهْل منه، حتى كان العام الماضي، وغَزَتْنا سُلَيْم، وليس في الحي غيري وغيره، فخرج يحمى وهو يقول:

نَعَتْنِي زبيد إن شكوتُ حليلتي طعاني وكَرِّي ما إذا الخيل كَرَّتِ فَاعْنِي وَكَرِّي مَا إذا الخيل كَرَّتِ فَاغْنِي كَلَّ يَوم وليلة بِنْكُورِي ولا تنسي أميمة خُلَّتِي

فوالله ما برح يقاتل حتى قتل.

قلت: فكم سنة كانت له؟ قالت: أنا أكبر منه ولي تسع عشر سنة، والله لا شَمَمْت رَوْحَ الدنيا أكثر من هذه الساعة. فظَنَنْتها هازئة، فلما أصبحت رأيت جنازة، فسألت عنها فقيل لي: هذه الجارية التي كانت تحدثك بالأمس عند القبر عن بَعلها، والله لقد وَفت لبعلها وصدقت في نفسها.

[٧٢٥] وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا علي بن الفضل العُمَري، عن الربيع بن زياد، قال: رأيت جارية عند قبر وهي تقول:

بنفسي فتَّـــى أَوْفَى البريّــة كلِّهــا وأقواهمُ في الموت صبراً على الحبِّ

فقلت: بم صار أقواهم وأوفاهم؟ قالت: هَوِي فكان أهلي إذا جاهر بحبي لامُوه، وإذا كتمه عَنَّفوه، فلما أخذه الأمر قال بيتين من الشعر ولم يزل يرددهما إلى أن مات. قلت: وما هما؟ قالت قوله:

يقولون إن جاهرتُ قد عَضَّك الهوى وإن لم أبُحْ بالحب قالوا تصبرا فما للنه الله الله الله الهوى ويكتم حُبَّه من الأمر إلا أن يموتَ فَيُعْذَرَا والله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبرانا!

ثم شهقت شهقة فصاح النساء وقلن: قضت والذي اختار لها الوفاة.

فما رأيت أسرعَ ولا أوْحَى من أمرها.

[٧٢٦] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرَّاج، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن علي بن العَلَّاف، قال: أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصُّوفي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الطُّوسي، قال: حدثني القاسم بن يزيد، قال: حدثني محمد بن سَلام، قال: حدثني جلَّاد بن يزيد الأرقط، قال: كان عُويْمر العُقيلي مشغوفاً بابنة عم له، وكان يقال لها رَيّا، فزوِّجت برجل فحملها إلى بلاده، فاشتد وَجْده واعتل علة، وأخذه الهُلاس، فَدَعَوا له طبيباً لينظر إليه، فقال له: أخبرني بالذي تجد، فرفع عقيرته فقال:

عطفت على أسراركم فكسوتها قميصاً من الكتمان لا يتخرَّقُ

ولي عبرتان ما يفيقان، عبرةٌ

تفيضُ وأخرى للصالة تخنتُ وأكثرُ حظِّي منك أنِّ إذا جَرَتْ ليَ الريخُ من تلقائكم أتنشَّقُ

ثم ذهب عقله فما مكث إلا ليالي يسيرة حتى قضى.

[٧٢٧] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو بكر العامري، عن مصعب بن عبد الله الزُّبَيري، قال: تزوج مالك بن عمرو الغَسَّاني بنت عم النعمان بن بشير، فشُغف كل واحد منهما بصاحبه، وكان مالك شجاعاً مُسْبَعاً، فاشترطت عليه أن لا يقاتل إذا لقى شَفَقاً على، وضنّاً به، وإنه غزا حيّاً من لخم، فباشر القتال، فأصابته جراح، فقال وهو مُثْقَلٌ منها:

ألا ليت شعري عن غزالٍ تركتُه إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنعُ

فلو أنني كنت المؤخّر بعده لما بَرِحَتْ نفسي عليه تَطَلُّعُ

وإنه مكث يوماً وليلة، ثم مات من جراحه، فلما وصل خبره إلى زوجته بكَتْ سنة ثم اعتُقل لسانها، فامتنعت من الكلام، وكثر خُطَّابها، فقال عمومتها وولاة أمرها: نزوِّجها، فلعل لسانها ينطلق، ويذهب حزنها، فإنما هي من النساء. فزوَّجوها بعض أبناء الملوك، فساق إليها ألفَ بعير، فلما كانت الليلة التي أُهْديت إليه فيها، قامت على باب القبة فقالت:

> يقول رجال زوّجُوها لعلها فأخفيتُ في النفس التي ليس بعدها أبَعْدَ ابن عمِّي فارس القوم مالكِ وحـدَّثني أصحـابُه أنَّ مَـالكــاً وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً وحــدَّثنــي أصحــابــه أنَّ مــالكــاً وحدثنى أصحابه أنَّ مالكاً وحمدثنمي أصحمابه أنَّ ممالكماً

تَقَــرُ وتــرضــى بعــده بحليــل رجاءٌ لهم، والصدقُ أفضلُ قِيل أزَنُّ إلى بَعْد ل بَهِضْ بِ كَلِيلِ أقام ونادى صحبه برحيل ضروبٌ بنصل السيف غيرُ نُكُول جـوادٌ بمـا في الـرَّحـل غيرُ بَخِيـل خفيفٌ على الحددًاثِ غيرُ ثقيل صرومٌ كماضي الشُّفْرِتَين صَقِيلٍ

[۷۲۸] قال أبو بكر العامري، وحدثني مشكدانة، قال حدثني عمرو بن محمد العبقري قال: أخبرني شيخ أثق به، وذكر الحديث، وزاد فيه: فلما فرغت من الشعر

شهقت شهقة فماتت.

[٧٢٩] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج، قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن محمد الورّاق، قال: حكى لي أبو الحسين علي بن الحسين الصوفي المعروف برباح، قال حدثني بعض أصدقائي أنه دخل بعض المارستانات ببغداد فرأى شاباً حسن الوجه، نظيف الثياب، جالساً على حصير نظيف، وعن يساره مخدة نظيفة، وفي يده مروحة وإلى جانبه كرار فيه ماء، قال: فسلمت عليه فرد السلام أحسن رد، فقلت له هل لك من حاجة؟ قال: نعم، أريد قرصين وعليهما فالوذج. فمضيت فجئته بذلك، وجلست مقابله حتى أكل، ثم قلت له بقي لك حاجة؟ قال: نعم وأظنك تقدر عليها. فقلت اذكرها فلعل الله عزّ وجل أن يسرها. فقال تمضي إلى نهر الدجاج، درب أحمد الدهقان إلى دار على باب زقاق الغفلة، فاطرق الباب وقل: إن فلاناً قال لى:

مُسرَّ بالحبيب وقبل لم مجنونكُم من يحلُّم

قال: فمضيت وسألت عن الدرب والزقاق، فدللت عليه، فطرقت الباب، فخرجت إلى عجوز، فأبلغتها الرسالة، فدخلت وغابت عنى ساعة ثم خرجت وقالت:

ارجع إليه وقل له عليكم من أعلَّه

فرجعت إلى الفتى، فأخبرته بالجواب، فشهق شهقة فمات، وعدت إلى القوم، أخبرهم بذلك، فوجدت الصراخ في الدار، وقد ماتت الجارية. أو كما قال.

[۷۳۰] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن محمد المهدي، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن العَتيقي، قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر، قال: قال الرّياشي: قال ابن عائشة: أحبَّ رجل ابنة عم له، فقالت: إن الناس قد أكثروا علينا، فلو خرجت بنا من هذه البلدة. قال: فخرج بها وخرج في إثرهما أخ له، فجعل لا يترك منزلاً إلا قيل له: قد نزلا وارتحلا، حتى أتى منزلاً، فقيل له: نزلا بهذا الماء فمرضت فماتت فدفناها. ثم كان يأتي الرجل قبرها فيبكي وينصرف، فلم يزل كذلك حتى مات ودفن إلى جانبها، وهذان هما.

فأنشأ يقول:

أفِتْ مُسرً إِن السودُ شُر لَصِيتِ وإلا فَمتْ إِن كنتَ غيرَ مطيتِ فقد ساق ليلي الحبُّ حتى أحلَّها بسراذان قبرا غيرَ جسدٌ عميت

## فمن بين موتانا دُفنتِ غريبة فلا تَبْعُدي من ذي هوى ومَشُوق

[٧٣١] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أنبأنا أبو الطيب الطبرى، قال: أنبأنا المعافى بن زكريا.

وأخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو طاهر بن العَلاف، قال: أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين، قالا: حدثنا جعفر بن محمد الخوَّاص، قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق، قال: حدثني فضل اليزيدي، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، أن المهدي بن عمرو الهلالي، قال: شهدت أبا يحيى التيمي يقول: كان يختلف معنا فتي من النساء يقال له أبو الحسن، إلى مسْعر بن كدام، وكان يختلف معه فتى حسن الوجه يفتن الناس إذا رأوه، فأكثَرَ الناسُ القول فيه وفي صحبته إياه، ومنعه أهله أن يصحبه وأن يكلمه، فذهل عقله حتى خُشي عليه التلف. فبلغ ذلك مسعراً، فقال: قولوا له: لا يقربني ولا يأتي مجلسي، فإني له كاره. فلقيته فأخبرته بذلك، فتنفس الصعداء، ثم أنشأ يقول:

> تَشْنِي إليه أعِنَّة الحدَّق لكنهم سَعِدوا بأمنهم وشقيت حين أراك بالفرق

> يـا مَـنْ بـدائـعُ حُسْـن صـورتـه لي منك ما للناس كلهم نظر وتسليم على الطروق

ثم صرخ صرخة وشُخص بصره نحو السماء، وسقط فحركتُه فإذا هو ميت.

[٧٣٧] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو القاسم على بن المحسِّن، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: أخرني أبو بكر العامري، قال: أخبرني سليمان بن الربيع الكادحي، قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: عبدُ الله بن عَجْلان هو صاحب هند بنت كعب بن عمرو، وإنه عشقها فمرض مرضاً شديداً حتى ضَنِيَ، فلم يدرِ أهلُه ما به، فدخلت عليه عجوز، فقالت: إن صاحبكم عاشق، فاذبحوا له شاة وائتوه بها وغيِّبوا فؤادها. ففعلوا وأتَوْه بها. فجعل يرفع بضْعَة ويضَع أخرى، ثم قال: أمّا لشاتكم قلب؟!

فقال أخوه: ألا أراك عاشقاً ولم تخبرنا!

فبلغني، والله أعلم، أنه قال لهم بعد ذلك: آه، ومات.

[٧٣٣] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّراج، قال: ذكر أبو عمر بن

حيّويه، فيما نقلته من خطه، قال: حدثن محمد بن خلف، قال: حدثنا الحسين بن جعفر، قال: حدثني عبد الله بن أحمد العَبْدي، قال: حدثني سليمان بن علي الهاشمي، أن علي بن صالح بن داود ذكر عن جارية من جواري القِيّان أنها كانت تميل إليه محبة وكلفاً، وكانت موصوفة بالأدب شاعرة، فحضر يوماً عند بعض أهل البصرة، فلما رأته قالت: طاب عيشنا في يومنا هذا، فلم يلتفت إليها، فكتبتْ على منديل:

لعل اللذي أبلَى بحبك يا فتى يردُّك لي يـومـاً إلى أحسـن العهـدِ ثم تغافلَتْ أهل المجلس وألقت إليه المنديل.

قال: فما هو إلا أن قرأت الشعر حتى وجدت في قلبي من أمرها مثل النار، فقمت وانصرفت خوفاً من الفضيحة، ثم لم أزل أُعْمِل الحيلة في ابتياعها من حيث لا تعلم، فعسرُ ذلك، فعرَّفتها ما قد عزمت عليه من ابتياعها، فأعانتني على ذلك حتى ملكتُها، فلم أوثر عليها أحداً من حرمي وأهلي، ولا كان عندي شيء يعدلُها، فتوفيت، فأنا لا عيش لي ولا سرور.

فوالله ما لبث بعد هذا الكلام إلا أياماً يسيرة حتى مات أسفاً عليها وكمداً، فدفن إلى جانبها.

[٢٣٤] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج، وأنبأنا أبو الخصين، قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن منصور اليَشْكُري، قال: أنبأنا أبو القاسم الصائغ، بإسناد له عن ابن الأشدق، قال: كنت أطوف بالبيت، فرأيت شاباً تحت الميزاب قد أدخل رأسه في كسائه، يئن كالمحموم، فسلمتُ فردَّ، ثم قال: من أين؟ قلت: من البصرة، قال: وراجعٌ إليها؟ قلت: نعم، قال: إذا دخلت النباج فاخرج إلى الحث، ثم نادِ: يا هلال، تخرج إليك جارية، تنشدها هذا البيت:

وقد كنتُ أهوى أن تكون منيّتي بعينيك حتى تنظري ميّت الحبّ ومات مكانه.

فلما دخلتُ النباج أتيت الحي، فناديت: يا هلال، يا هلال، فخرجت إليَّ جارية لم أرّ أحسن منها، قالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا البيت، قالت: وما صنع؟ قلت: مات، فخرَّت مكانها ميتة. [٧٣٥] أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو القاسم التنُوخي، وأبو محمد الجوهري، كلاهما عن أبي عبد الله المرْزُباني، قال: أنبأنا ابن دُرَيد، قال: أنبأنا العباس بن الفرج الرِّياشي، عن محمد بن سَلام، قال: حدثني بعضُ أهل الكوفة، قال: حججت فرأيت امرأة قبيل فَيْدِ وهي تقول:

فإن تضربوا ظهري وبطني كِليهما فليس لقلبِ بين جنبيَّ ضاربُ فسألت عنها، فقيل: عاشق.

ثم عدت من العام المقبل، فإذا بها قد حال لونها مع حسنه وهي تقول:

فإن يكُ عيسى قد أطاعَ بي العِدَا فلا وأبيه ما أطعت الأعاديا يقولون في مدولً فلا تقربَنِنَه وعيس أبي إني أحسب المواليَا

ثم رجعت من العام الثالث، فإذا هي مقيدة، فاقدة عقلها وهي تقول:

أيا طلحة الرُّعيان ظلك باردٌ وماؤك عَذْب يستسيغ لِشَاربِ ثم سألت عنها بعد ذلك، فأُخبرت أنها ماتت.

[٢٣٠] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد الإبري، قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد القارىء، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الأردستاني بقراءتي عليه بمكة باب الندوة، قال: أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن مالك الرّقيّ، قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بنسف، قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن مالك الرّقيّ، قال: هل لك أن تدخل فترى مَن فيه السامري، قال: مررت بدير هزقل أنا وصديق لي، فقال: هل لك أن تدخل فترى مَن فيه من مِلاح المجانين؟ قلت ذاك إليك، فدخلنا، فإذا بشاب حسن الوجه، مرجَّل الشعر، مكحول العين، أزجّ الحواجب، كأن شعر أجفانه مقاديم النسور، وعليه طلاوة تعلوه حلاوة، مشدود بسلسلة إلى جدار.

فلما بصر بنا قال: مرحباً بالوفد قرَّب الله ما نَأَى منكم، بأبي أنتم. قلنا: وأنت، فأمتع الله الخاصة والعامة بقربك، وآنسَ جماعة ذوي المروءة بشخصك، وجعلنا وسائر من يحبك فداك.

فقال: أحسن الله عن جميل القول جزاءكما، وتولى عني مكافأتكما. قلنا: وما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟

فقال:

اللَّه يَعْلَه أننه يَعْلَه أننه يَعْلَه أن وحَّ تضمَّنه وحسان لي روحٌ تضمَّنه أما المقيمة ليسس ينفعها وأظن غائبتي كشاهدي

لا أستطيع أبُثُ ما أجِدُ بلدٌ وأخرى حازَها بلدُ صبرٌ وليس بِقُرْبها جَلَدُ بمكانها تجدُ الذي أجدُ

ثم التفت إلينا، فقال: أحسنت؟ قلنا: نعم. وولينا، فقال: بأبي أنتم ما أسرع مللكم، بالله أعيروني أفهامَكم وأذهانكم. قلنا: هات، فقال:

لًا أناخوا قُبيل الصبح عِيرهم وقلَّبت من خلال السجْفِ ناظرها فسودَعَتْ ببنان عَقْدَدة عَنَمٌ ويلي من البَين ماذا حَلَّ بي وبها يا راحل العِيس عرِّج كي أودِّعها إني على العهد لم أنقض مودَّتكم

ورحَّلوها فسارت بالهوى الإبلُ تسرنسو إليَّ ودمسعُ العين منهملُ ناديتُ لا حملت رجلاك يا جَملُ يا نازحَ الدار حلَّ البين فارتحلوا يا راحل العيس في تَرْحالك الأجَلُ فليت شعري، وطال العهد، ما فعلوا

فقلنا، ولم نعلم بحقيقة ما وصف، مجُوناً، ماتوا، فقال: أقسمت عليكم ماتوا؟ فقلنا: انظر ما تصنع، نعم ماتوا. قال: إني والله ميت في إثرهم. ثم جذب نفسه في السلسلة جذبة دُلع منها لسانه وندرت لها عيناه وانبعثت شفتاه بالدماء، فتلبَّط ساعة ثم مات.

فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا!

وقد رُويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر .

[۷۳۷] فأخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو على الحسن بن محمد بن عيسى، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق، قال: أنبأنا إبراهيم بن علي البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني المبرّد، قال: خرجت أنا وجماعة من أصحابي مع المأمون، فلما قربنا من نحو الرّقة، إذا نحن بدير كبير، فأقبل إليّ بعض أصحابي، فقال: مِلْ بنا إلى هذا الدير، لننظر من فيه ونحمد الله سبحانه على ما رزقنا من السلامة. فلما دخلنا إلى الدير رأينا مجانين مُغلغلين وهم في نهاية القذارة، فإذا منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة، فلما بصر بنا قال:

من أين أتيتم يا فتيان؟ حياكم الله. فقلنا: نحن من العراق، فقال: بأبي العراق وأهلها، بالله أنشدوني أو أنشدكم، فقال المبرّد: والله إن الشعر من هذا لظريف. فقلنا: أنشدنا، فأنشأ يقول:

الله يعلم أنسي كمل أن روح تضمَّنها روح تضمَّنها وأرى المقيمة ليسس ينفعها وأظن غائبتي كشاهدتي

لا أستطيع أبثُ ما أجِدُ بلدٌ وأخرى حازها بلدُ صبرٌ ولا يقوى بها جَلَدُ بمكانها تجددُ الدذي أجددُ

قال المبرّد: إن هذا لظريف والله، زدنا، فأنشأ يقول:

لَما أنساخوا قُبيل الصبح عِيرهم وأمْرَرَتْ من خلال السَّجْف ناظرها وودعت بِبَنَسانِ عقدهما عَنمٌ ويلي مسن البين مساذا حسلٌ بي وبها يا راحل العِيس عرِّج حتى نودِّعها إني على العهد لم أنقض مسودتهم

وَرَخُلُوهِا فشارت بِالهُوى الإبلُ تَسرنو إليَّ، ودمعُ العين منهملُ ناديتُ لا حملتْ رجلاك يا جَلُ ما نازل البين حان البين وارتحلوا يا راحل العيس في تَرْحالك الأجَلُ فليت شعري لطول العهد ما فعلوا

فقال رجل من البُغضاء الذين كانوا معي: ماتوا. قال: إذن فأموت. فقال له: إن شئت، فتمطى واستند إلى السارية التي كان مشدوداً فيها، فما برحنا حتى دفناه.

[٧٣٨] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي التوَّزي، قال: أنبأنا عبيد الله بن أحمد الجرادي، قال: أنبأنا جعفر.

وأنبأنا الحسين بن محمد بن طاهر الدَّقاق، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفي بالله، قالا: حدثنا ابن دُريد، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن عمه، عن يونس، قال: انصرفت من الحج، فمررت بماويه، وكان لي فيها صديق من بني عامر بن صَعْصَعة، فصرت إليه مسلِّماً، فأنزلني، فبينا أنا عنده ونحن قاعدان بفنائه، إذا نساء مستبشرات، وهن يقلن: تكلم تكلم، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فتى منا، كان يعشق ابنة عم له فتزوجت وحملت إلى ناحية الحجاز، فإنه لعلى فراشه منذ حولٍ ما تكلم.

فقلت: أحب أن أراه. فقام وقمت معه، فمشينا غير بعيد، وإذا فتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت، لم يبق منه إلا خيال. فأكبَّ الشيخ عليه فسأله، وأمه واقفة، فقالت: يا مالك هذا عمك أبو فلان، يعودك، ففتح عينه وأنشأ يقول:

لِيَبْكِني اليومَ أهلُ الودِّ والشفَقِ لم يبق من مهجتي شيءٌ سوى رَمَقِي اليومَ آخرُ عهدي بالحياة فقد أُطْلِقْتُ من رِبْقةِ الأحزانِ والقلقِ

ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت، فقام الشيخ، وقمت فانصرفت إلى خبائه، وإذا المرأة بَضَّةٌ تبكي وتفجّع، فقال الشيخ: ما يبكيك؟ فأنشأت تقول:

ألا أبكي لصَبِّ شَفَّ مهجتَه يا ليت من خَلَفَ القلبَ المهيمَ به أَنْشر تُرْبِكَ أَسرَى لي النسيمُ به

طولُ السَّقام وأضنى جسمَه الكمدُ عندي فأشكو إليه بعض ما أجِدُ أم أنت حيثُ يناط السَّحْرُ والكبدُ

ثم انكبت على كبدها، وشهقت فإذا هي ميتة.

قال يونس: فقمت من عند الشيخ وأنا وقيذ.

[٧٣٩] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: ذكر أبو الحسين المدائني، عن محمد بن صالح الثقفي، أن بعض الأعراب عشق جارية من حيه، فكان يتحدث إليها، فلما علم أهلها بمكانه، ومجلسه منها، تحملوا بها، فتبعهم ينظر إليهم ففطِن به، فلما علم أنه قد فطن به انصرف وهو يقول:

بان الخليطُ فأوجعوا قلبي حَسْبي بما قد أورثوا حسبي إن تكتبوا تأتيكم بمكانكم كُتْبِي اِن تكتبوا تأتيكم بمكانكم كُتْبِي جَدّ الرحيلُ وكان فرقة بَيْننا لاشك أنّ مُنْقض نَخْبي

قال: ثم وقف على جبل ينظر إليهم ماضين، فلما غابوا عِن عينه خرَّ ميتاً.

[٧٤٠] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدث أبو علي بن شاذان قال: حدثني أحمد، قال: حدثنا الزبير بن بكّار، قال: حدثني أحمد، قال: حدثني موسى بن جعفر، وعبد الملك بن قال: حدثني موسى بن جعفر، وعبد الملك بن الماجشون، أن يزيد بن عبد الملك لما دفن حَبابة رجع فما خرج من منزله حتى خُرج بنعشه.

وفي رواية أخرى، أن يزيد بن عبد الملك قال: إن قوماً زعموا أنه لا يصفو لأحد عيشه يوماً إلى الليل لا يكدره شيء، سأجرب ذلك.

ثم قال لمن معه: إذا كان غداً فلا تخبروني بشيء ولا يأتيني كتاب.

وخلا هو وحبابة، فأتيا بما يأكلان، فأكلت رمانة، فشرقت بحبة منها، فماتت، فأقام لا يدفنها حتى تغيرت، وأنتنت، وهو يشمها ويلثمها، فعاتبوه على ذلك، فأذن في غسلها، وخرج معها، فلما دفنت قال: أصبحتُ والله كما قال كثير:

فيان تسلل عنك النف يسس أو تدع الصبا فباليأس تسلوعنك لابالتّجَلُّدِ

فما أقام إلا خمس عشرة ليلة حتى دفن إلى جانبها.

وفي رواية: بقي أربعين يوماً، وخرج يوماً فقال: انبشوها حتى أنظر إليها. فقيل له تصير حديثاً، فسكت.

وحكى الأصبهاني عن المدائني أنه أمر بنبشها بعد ثلاث، فنبشت، وكشف له عن وجهها، وقد تغيرت تغيراً قبيحاً، فقيل له: ألا تراها كيف صارت؟!

فقال: ما رأيتها قط أحسن منها اليوم، أخرجوها.

فما زالوا به حتى سكت.

ثم مات عقيب ذلك.

[٧٤١] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو الحسين بن التوَّزي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الرصافي، قال: حدثنا أحمد بن كامل، قال: حدثنا موسى بن حماد، قال: حدثني أبو عبد الله العدوي، قال: حدثني الحسين، قال: سمعت أبي يقول: سمعت مُصْعباً يقول: قرأت على لوحين مكتوباً عليهما على قبرين:

أمغطَّى منِّي على بصري في الحسب أم أنت أكمل الناس حُسْناً وحسديستِ ألسلُه هسو عمسا ينعست الناعتون يوزن وَزْنَا

ورأيت امرأة عند القبرين تقول: بأبي لم تمتعك الدنيا من لذاتها، استودعتك من وهبك لي ثم سلبك أسرً ما كنت بك. فقلت لها: من هذا؟ قالت: ابني وهذه ابنة عمه، كان مسمَّى بها، فليلة زفَّتْ إليه، أخذها وجعٌ أتى على نفسها فقضت فانصدع قلب ابني فلحقت روحه روحها، فدفنتهما في ساعة واحدة.

قلت: فمن كتب هذين البيتين؟ قالت أنا، كان كثيراً ما يتمثل بهما، قلت: ممن

أنت؟ قالت: فَزَارية، قلت: ومن قائلهما؟ قالت: مالكُ بن أسماء بن خارجةً بن حِصْن، يقولهما في امرأته حبيبة بنت أبي جندب الأنصاري.

ثم قالت: وهو الذي يقول:

يا منزل الغيث بعدما قنطوا يكونُ ما شئت أن يكونَ وما لو شئت إذ كان حبُّها عرضاً يا جارة الحيِّ كنتٍ لي سَكَناً أذكر من جارتي محاسنها ومن حديث يسزيدني مِقَسةً قال: فكتبتُها، ثم قامت مولية.

ويــــا وليُّ الإنعــــام والمنــــن لم تُــــرِني وجهَهــا ولم تَـــرَني إذ ليس بعض الجيران بسالسكن طرائقاً من حديثها الحسن ما لحديث المؤموق من ثَمَن

[٧٤١] بلغني عن الهيثم بن عدي أنه حَدَّث عن رجل من بني نهد، قال: كان رجل منا يقال له مُرة، زُوِّج ابنة عم له جميلة يقال لها ليلي، وكان مُسْتَهاماً بها، فضِّرب عليه البعثُ إلى خراسان، فكره فراقها، واشتد عليه، ولم يجد من ذلك بدّاً، فخلَّفها عند رجل من قومه براذان، فغزا، ثم تعجّل، فلما صار براذان جلس قريباً من القصر، وكره أن يدخل نهاراً، فخرجت من القصر جارية، فقال لها: ما فعلت المرأة التي خلفتُها عندكم؟ قالت: أما ترى ذلك القبر الجديد، فإنه قبرها. فلم يصدق حتى خرجت أخرى فسألها، فقالت مثل ذلك، فأتى القبر فجعل يبكي ويتمرغ عليه ويقول:

فيا قبرَ ليلي لو شهدناكَ أَعْوَلَتْ عليكَ نساءٌ من فصيح ومن عَجَمْ

ويا قبرَ ليلي ما تَضَمَّنْتَ مثلها شبيها لليلي في عفافٌ وفي كرمْ ويا قبر ليلي أخْرِمِنْ محلَّها تكُن لك ما عشنا علينا بها نِعَـمُ ويـــا قبر ليلي إن ليلي غـــريبــةٌ بـراذان لم يشهـدك خــالٌ ولا ابـنُ عَــمّ

ولم يزل يبكي حتى مات فدفن إلى جانبها.

[٧٤٢] أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسِّن، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيَّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: أخبرني محمد بن موسى، عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة، قال: حدثني شيخ من أهل الشام، قال: صحبني فتى في بعض أسفاري، فكنت كثيراً أسمعه ينشد هذه الأبيات: ألا إنما التقوى ركائب أُدْ لَجَتْ وأدركت السّاري بليل فلم يَنَمْ

وفي صحبة التقوى غَناءٌ وثَروةٌ وفي صحبة الأهواء ذلُّ مع الندم فلا تصحب الأهواءَ وأهجر محبَّها وكُن للتقي إلْفاً وكُن في التقي علَمْ

فقلت له يوماً: ما هذه الأبيات التي أسمعك كثيراً تنشدها؟ فضحك، وقال: كيف سألتني عنها؟ فقلت: لأني أراك كثيراً ما تنشدها، فأردت أن أعلم من قولك هي؟ قال: لا، ولكنها من قول أخ لي، وله حديث عجيب. فقلت له: حدثني، فقال: نعم.

كان لي أخ، وكنت أحبه الحب الذي لا شيء بعده، فمكثنا بذلك حيناً؛ فلزم الحديث والفقه والأدب، وما رأيت فتى مع التقوى أمزحَ منه.

قال: ثم تغير عن بعض ما كنت أعهد منه من المزاح والسرور وحسن الحديث، فلما رأيت ذلك منه غمَّني، وأنكرته، فخلوت به يوماً، فقلت: يا أخى ما قصتك، وما حالك، وما الذي نزل بك؟ أخبرني، فإن كان من أمر الآخرة سررت به، وإن كان من أمر الدنيا أعَنْتُك عليه.

قال: والله يا أخي ما هو من أمر الآخرة، ولكنه من أمر الدنيا، ولست أبديه حتى يبلغ الأمرُ آخره ويخرج من يدي، ولا أستطيعَ ردَّه.

قال: ولهج بهذه الأبيات:

#### ألا إنما التقوى ركائث أذلجت

قال فعظُم عليّ ما نزل به، وشغل قلبي وأخذه شبيه بالسَّهْو ويقول في بعض الساعات: رب لا تشلبني ديني ولا تفتنّي بعد إذ هَدَيْتني.

فقلت في نفسى: ما أراه إلا وقد غلبت عليه وسوسة من الشيطان، فهو يخاف ومكث بذلك حيناً ما يزداد إلا ضَنَّى، وجعل أهلُه يسألونني فأقول والله ما علمي به إلا كعلمكم، ولقد سألتهُ عن حاله، فما يخبرني بشيء.

واشتد عليه الأمر فسقط على الفراش، وكان الناس يَعُودونه، ودخل الأطباء عليه، فبعضهم يقول سُلٌ، وبعضهم يقول غم، واختلفت في أمره علينا الأقاويل وكان لا يتكلم بشيء أكثر من قوله:

ألا إنما التقوى ركائبُ أَدْلجت فأدركت الساري بليلِ فلم يَنَمْ

قال: ولم يزل به الأمر حتى غلب على عقله وضاق به مكانه، فأدخلناه بيتاً فكان يصرخ الليل كله، فإذا ملَّ من الصراخ أنَّ كما يئن المدْنَفُ من علته فأشاروا علينا بتخليته وقالوا إنكم إن خليتموه تفرَّح واستراح. فخليناه، فكان إذا أصبح خرج فقعد على باب داره، فكلُّ من مر به سأله أين تريد؟ فيقول أريد موضع كذا وكذا. فيقول اذهب محفوظاً، لو كان طريقك على بُغْيتنا أوْدَعناك كلاماً.

قال: فمرَّ به بعض إخوانه فقال: أين تريد؟ قال: أريد حيث تحب، فهل لك من حاجة؟ قال نعم، قال: ما هي؟ فقال:

تَقــرا الســـلام على الحبيـــبِ تحيــةً وَتَقُـــل لـــه: إن التُّقَـــى زَمَّ الهـــوى

وتبثُّ بمُطَاولِ الأَسْقَامِ للسَّمَا مُستعجلًا برمام

فقال افعل إن شاء الله، قال فمضى فما كان بأسرع من أن رجع، فقال قد بَلَّغتُ القومَ رسالتك. قال فما قالوا؟ قال:

لئن كان تَقْوى الله زَمَّكَ أَن تَنَلْ فزرْنا لنقضي من حديثِ لُبَانَـةً

أمروراً نهرى عنها فَهُرنَّ حَرامُ ونشفي نفوساً آذَنَتْ بِسَقَامِ

قال: فوثب قائماً ثم أنشأ يقول:

لا قَـلَّ مِـن هـذا وفيـه لـذي الهـوى إذا اليــأس حَــلَّ القلـبَ لم ينفَـع البكــا

شفاءٌ وقد يَسْلُو الفتى جـدُّ وامـقِ وهـل ينفـعُ المعشـوقَ دمعــةُ عــاشــقِ

قال: ومضى، فقمت خلفه، فقلت لأهله لا يتبعني أحد منكم، وتبعتهُ حتى أتى منزل رجل من أهل الفضل والرأي والدين، وكانت له ابنة من أجمل النساء، فوقف على الباب فقال:

فهأنذا قد جئتُ أشكو صبابتي وأخبركم عما لقيتُ من الحبّ وأظهر تسليماً عليكم لتعلموا أني وَصُولٌ ثم ذا منكم حَسْبى

قال: فلما فهمتُ القصة وخشيتُ أن يلحقني أحد أو يراه بعض من يعرفه أو يفهم قصته، خرجت عليه فقلت: ما جلوسك على باب القوم ولم يأذنوا لك؟ قال: بلم.، فقلت: كيف وهم يقولون:

باللَّه ربِّك لا تمرَّ ببابنا إنا نخاف مقالَة الحسَّادِ

ودَعِ التعتُّب والتذكر إنه يَنْقُلْهُ عنك أَجِلَهُ العُوادِ قال قال عنه العُلَهُ العُهوادِ قال عام الح وقد قالوا هذا؟ قلت نعم: فجعل يهذي ويقول:

إن كان قد كرهوا زيارة عاشقٍ فلربَّ معشوقِ يـزور العـاشِقـا فلما رجعت سألوني عن قصته، فقلت ما أخطأ الجبَّانَ.

ولزم بيته فلم يزل زائل العقل حتى مات.

المحسِّن بن حمزة بن عبيد الله الوراق، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الدّيبُلي قال: المحسِّن بن حمزة بن عبيد الله الوراق، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الدّيبُلي قال: حدثنا أبو بكر بن دُريد، قال: حدثنا عبيد النعالي غلام أبي الهذيل، قال: انصرفت من جنازة وقت الهاجرة، فتوخَّيت سكة ظليلة، فاضطجعت على باب دار، فسمعت ترنما يجذب القلب، فطرقت الباب واستسقيت ماء، فإذا فتى ابتهرت بجماله إلا إن آثار العلة والسقم عليه بينة، فأدخلني إلى خَيش نظيف وفرش سري، وجاءت وصيفة معها طست ومنديل، فغسلت رجلي، وجاءت أخرى بطست فغسلت يدي للطعام، وأقبل الفتى ضاحكاً ليؤنسني، وأنا أعرف العبرة في عينيه، وأقبل يأكل كأنه يغص بما يأكله، وهو في ضاحكاً ليؤنسني، فأنا أعرف العبرة في عينيه، وأقبل يأكل كأنه يغص بما يأكله، وهو في ظننت أن أعضاءه قد انتقضت، وقال لي يا أخي إن لي نديماً فقم بنا إليه. فقمت وتقدمني فدخل مجلساً فإذا قبر عليه ثوب أخضر، وفي البيت رمل مصبوب، فقعد على الرمل وطرح فدخل مجلساً فإذا قبر عليه ثوب أخضر، وفي البيت رمل مصبوب، فقعد على الرمل وطرح في مصلى، فقلت: والله لا قعدت إلا كما تقعد. وأقبل يردد العبرات ثم شرب كأساً في مصلى، فقلت: وأنشأ يقول:

أَطَــاُ الترابَ وأنــتِ رهــنُ حُفيرةِ إني لأغْـــدَرُ مـــن مشـــى إن لم أطـــاً لـــو أن جَمـــر جـــوانحـــي متلبـــسٌ

هالَتْ يداي على صداك ترابَها بجفون عيني ماحييتُ جنابَها بسالنسارِ أطفأ حسرّها وأذابَها

ثم أكبَّ على القبر مغشياً عليه، فجاءه غلام بماء، فصبه على وجهه فأفاق فشرب وأنشأ يقول:

اليوم ثاب لي السرورُ لأنني أيقنت أني عاجلاً بك لاحقُ فغداً أقاسمك البلى ويسوقني طوعاً إليك من المنية سائقُ فغداً أقاسمك البلى ويسوقني عليك، فاحضر غداً جنازي: قلت: يطيل الله عمرك.

قال: إنى ميت لا محالة. فدعوت له بالبقاء، فقال لقد عققتني ألا قلت:

جـاورْ خليلـكَ مُسْعِـداً في رَمْسـه كيمـا ينــالــك في البلي مــا نــالــهُ فانصرفت وطالت عليَّ ليلتي، وغدوت فإذا هو قد مات.

[٧٤٤] أخرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن سلامة القضَاعِيُّ، قال: أنبأنا يوسف بن يعقوب بن حُرزاد، قال: أنبأنا جعفر بن شاذان القُمّى. قال كان عمرو بن يوحنا النصراني يسكن في دار الروم ببغداد من الجانب الشرقى، وكان من أحسن الناس صورة وأجملهم، وكان مُدْرك بن على الشَّيْباني يهواه، ثم خرج إلى الوسواس وسُلَّ جسمه وذهل عقله، فلزم الفراش، فحضره جماعة، فقال لهم ألستُ صديقكم القديمَ العشرةِ لكم؟ أما فيكم أحد يسعدني بالنظر إلى وجه عمرو.

فمضوا بأجمعهم إليه، وقالوا له: إن كان قَتْلُ هذا الفتى ديناً إنَّ إحياءَه لمروءة. قال: وما فعل؟ قالوا قد صار إلى حال ما أظنك تلحقه.

فلبس ثيابه ونهض معهم، فلما دخلوا عليه سلم عليه عمرو وأخذ بيده وقال كيف تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه فأغمى عليه ساعة، ثم أفاق وفتح عينيه وهو يقول:

> أنا في عافية إلا من الشوق إليكا أيا العائدُ ما بي منك لا يخفي عليكا \_\_\_أرَهيناً في بــــديكـــا

> كيف لا يهلك مررشو ق بسهمي مقلتيك

> > ثم شهق شهقة فارق فيها الدنيا. فما برحنا حتى دفنوه.

[٧٤٥] أخبرتنا شُهْدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج، قال: وجدت بخط أبي عمرو بن حيّويه يقول حدثنا أبو بكر بن المرزبان، قال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن الحارث، قال: أنبأنا أبو الحسن المدائني؛ عن بعض رجاله، قال حج بن أبي العَنْبس الثَّقفي، فجاور ومعه ابن ابنه، وإلى جانبه قوم من آل أبي الحكم مجاورون.

وكان الفتي يجلس مجلساً يشرف منه على جارية منهم فعشقها، فأرسل إليها فأجابته فكان يأتيها فيتحدث إليها، فلما أراد جَدُّه الرحيل جعل الفتى يتأبى، فقال له جده ما يبكيك يا بني؟ لعلك ذكرت مصر. وكانوا من أهل مصر. فقال نعم: وأنشأ يقول:

يسائلني غداةَ البَين جَدِّي وقد بَلَّتْ دموعُ العين نَحْرِي

أمن جزع بكيت ذكرت مصراً؟ ولكن للتي خلَفْت خَلْفِي فمن ذا إن هلكت وحان يومي فيحفظ أهل مكة في هرواي

فقلت نعم، وما بي ذِكْرُ مصر بكَتْ عيني وقل اليوم صبري بكَتْ عيني وقل اليوم صبري يخبر والسدي دائسي وخبري وإن كسانسوا إلى قَتْلي وضري

قال: فارتحلوا. فلما خرجوا عن أبيات مكة أنشأ يقول:

شوقاً إلى مصر وداري بالحَرَمْ كانت لحوماً قُسِّمَتْ فوق الوَضَمْ قدماً وبِتُ من الصبابة لم أنَمْ والقلبُ مُرْبَهَن ببيت أبي الحكم رحلوا وكلهم يحنُّ صبابةً ليت الرِّكاب غداة حانَ فراقنا راحوا سراعاً يُعْملون مطيَّهم طوبى لهم يَسْعُون قصد سبيلهم

ثم إن الفتى اعتل واشتدت علته، فلما وردوا أطرافَ الشام مات الفتى، فدفنه جده، ووجد عليه وَجْداً شديداً، وقال يرثيه:

يا صاحب القبر الغريب لمـــا سمعـــتُ أنينـــه أقبلـــتُ أطلـــب طِبَّــه

بالشام من طَرَفِ الكثيبِ ونِسدَاءه عنسد المغيسبِ والموتُ يَعْضِل بالطبيبِ

[٧٤٦] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: وذكر أبو عمرو بن حبّويه، ونقلته من خطه، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خلف، قال: أخبرني أبو بكر العامري، قال: أخبرني رياح بن قُطيب الأسَدي، عن قريبة ابنة أبّاق الدّبيرية، قالت كان عبد المخبّل، وهو كعب بن مالك يهوى ابنة عم له يقال لها أم عمرو، وكانت أحب الناس إليه، فخلا بها ذات يوم فنظر إليها وهي واضعة ثيابها، فقال لها: يا أم عمرو، هل ترين أن أحداً من النساء أحسن منك؟ قالت: نعم أختي ميلاء أحسن مني، قال: فكيف لي بأن ترينيها، قالت: إن علمت بك لم تخرج إليك، ولكن أخباك في السّتر، وأبعث إليها. ففعلت، فجاءت ميلاء، فلما نظر إليها عشقها، فلما تروحت من عند أختها عارضها من مكان لا تحتسبه، فشكا إليها حبّها، وأعلمها أنه قد رآها. فقالت: والله يا بن عم ما وجَدْتَ بي من شيء إلا قد وجدتُ بك مثله. وظنت أم عمرو أنه قد عشق أختها، وبَجدْت بي من شيء إلا قد وجدتُ بك مثله. وظنت أم عمرو أنه قد عشق أختها، فتبعتهما حتى رأتهما قاعدين جميعاً. فمضت قصد إخوتها، وكانوا سبعة، فقالت: إما أن قبعتهما من مَيْلاء، وإما أن تغيّبوها عني، فلما بلغه أن ذلك قد بلغ إخوتها هرب

فرمي بنفسه نحو الشام وقال:

أفي كلِّ يومٍ أنت من بَارح الهوى إلى الشُّمِّ من أعْلَام مَيْ لاءَ تنظرُ

فروى هذا البيت رجل من أهل الشام، ثم خرج يريد مكة، فمر على أم عمرو وأختها ميلاء، وقد ضَلَّ الطريق، فسلم عليهما وسألهما عن الطريق. فقالت أم عمرو: يا ميلاء صفي له الطريق، فتمثل الرجل بالبيت، فعرفت الشعر، فقالت: يا عبد الله من أين أنت؟ قال: من الشام. قالت: فمن أين رويت هذا الشعر؟ قال: رويته عن أعرابي بالشام. قالت: أوتدري ما اسمه؟ قال: كعب. قالت فأقسمت عليك أن لا تبرح حتى يراك إخوتنا فيكرموك ويَدُلّوك على الطريق.

فنزل الرجل، فجاء إخوتهما فأخبراهم الخبر، وكانوا مهتمين بكعب لأنه كان ابن عمهم، فخرجوا يطلبون كعباً بالشام، فوجدوه، فأقبلوا به حتى إذا صار إلى بلدهم نزل في بيت ناحية من الحي، فرأى ناساً قد اجتمعوا عند البيوت، فقال كعب لغلام قائم، وكان قد ترك بُنيّاً له صغيراً: يا غلام من أبوك؟ قال: كعب، قال: فعلام يجتمع هؤلاء؟ قال: على خالتي ميلاء ماتت الساعة.

فزفر زفرة خرَّ منها ميتاً. فدفن إلى جانب قبرها.

[٧٤٧] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرَّاج، قال: أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدّقاق، قال: أنبأنا الأمير أبو الحسن أحمد بن عبد الله الحسين بن محمد بن دُريد، قال: أخبرني الرِّيَاشيُّ، عن الأصمعي، عن جبر بن المكتفي بالله، قال: حدثنا ابن دُريد، قال: أخبرني الرِّيَاشيُّ، عن الأصمعي، عن جبر بن حبيب، قال: أقبلت من مكة أريد اليمامة، فنزلت بحي من عامر، فأكرموا مثواي، فإذا فتى حسن الهيئة قد جاءني فسلم عليّ، فقال: أين تريد (أيها) الراكب؟ قلت: اليمامة. قال: أتأذن في صحبتك إلى اليمامة؟ قلت: أحَبُّ مصحوب.

فقام، فما لبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاء وعليها أداة حسنة، فأناخها قريباً من مبيتي وتوسّد ذراعها، فلما هممْتُ بالرجل أيقظته، فكأنه لم يكن نائماً، فقام فأصلح رحله، فركب وركبت، فقصر عليّ يومي بصحبته، وهو لا ينشدني إلا بيتاً معجباً في الهوى، فلما قربنا من اليمامة مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا، ثم قال: هل أنت مُوفِ حتّ الصحبة؟ قلت: أفعل. قال: مِلْ معي. فملتُ معه، فلما رآه أهل الصرم ابتدروه وأظهروا السرور، ثم قال: قوموا إن شئتم، فصرنا إلى قبر حديث التطيين، فألقى

نفسه عليه، وأنشأ يقول:

لئن منعوني في حياتي زيارةً فل نيمنعوني أن أجماور لحَدها ثم أنَّ أنَّات فمات.

أحامي بها نفساً تَرَشَّفَها الحبُّ فيجمع جسمَيْنا التجاورُ والتربُ

فأقمت مع الفتيان حتى دفناه، فسألت عنه، فقالوا: ابن سيد هذا الغائط، وهذه ابنة عمه، وكان بها مغرماً فماتت منذ ثلاث.

فركبت والله وكأني قد ثُكِلْتُ حميماً.

[٧٤٨] قال ابن دُريد: وحدثنا السَّكن بن سعيد، عن العباس بن هشام، عن أبيه، عن جده، قال: حدثني مصدع بن غلاب الحِمْيرَي، وكان مخضرماً، قال: وأدركته وهو ابن ثمان عشرة ومائة سنة، وما في وَفْرَته ولحيته بيضاء، قال: حدثني أبي غَلاب، قال: كان بِذَمَار فتى من حمير يقال له زُرْعة بن رُقَيْم، وكان جميلاً شاعراً لا تراه امرأة إلا صَبَتْ إليه، وكان في ظهر ذمار شيخ كثير المال له بنت تسمى مُفَدّاة بارعة الجمال حصيفة اللّب، وكان زُرْعة يتحدث إليها، وإنه خامره من حبها ما غلب على عقله، واحتجبت المفدّاة عنه، فامتنع من الحركة والطعام، فغير بذلك حولاً، ثم مات عظيم من عظماء القبائل، فبلغ زرعة أن المفدّاة في مأتم من ذلك المأتم، فاحتمل حتى عَلاَ نَشْزاً، ثم شهق فمات.

فبلغ المفدّاة خبره، فجاءت حتى وقفت عليه فهمَّت أن تلقي نفسها عليه، ثم تماسكت وبادرت خباءها فسقطت تائهة العقل تكلَّم فلا تجيب، فلما جن عليها الليل رفعت عقيرتها فقالت:

> بنفسي يا زُرْعَ بن أرقم لوعةٌ لئن لم أمنت حزناً عليه فإنني لئن فُتني حيّاً فليس بفائتي

طويتُ عليها القلبَ والسر كاتمُ لأَلاَّمُ من نِيطت عليه التمائمُ جوارك مَيْتاً حيث تبليَ الرمائمُ

ثم تنفست نفساً أنبُه من حولها، فإذا هي ميتة، فدفنت إلى جنبه.

فقالت امرأة من حمير:

كما وفَتْ لزُرْعَة المفدّاه حيث يلاقي وامقٌ من يهواه وَفَيْتُ لابن مالك بن أرطاهُ والله لا خِسْتُ بـــه أو ألقـــاه

[٧٤٩] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه، قال: أنبأنا محمد بن خلف، قال: وجدت في كتاب بعض إخواني من أهل العلم: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثني مشيخة من خزاعة، أنه كان عندهم بالطائف جارية عفيفة صالحة، وكانت لها أم من خيار النساء لها فضل ودين، وكانت لهم بضاعة مع رجل من أهل الطائف، وكان يتجر لهم بها ويعطيهم فَضْلها.

قال: فبعث الرجل إليهم ذات يوم ابنه في حاجة، وكان غلاماً جميلاً، فدخل والجارية جالسة لم تعلم بدخوله، فنظر إليها، وكانت ذات جمال، فوقعت بقلبه، فخرج من عندهم وما يدري أين يسلك، وجعل الأمر يتزايد عليه، حتى تغير عقله ونحل جسمه، ولزم الوحدة والفكر، وكتم حاله وجعل لا يقرُّه قرار.

فلما رأى أهله ذلك حبسوه في بيت وأوثقوه، فكان ربما أفلت، فيجتمع عليه الصبيان فيقولون له: متْ عشقاً، متْ عشقاً.

وكان يقول إذا كثُرُوا عليه:

أأفشي إليكم بعض ما قد أصابني سلامٌ على من لا أسمّي باسمها ألا أيها الصبيان لو ذُقْتُمُ الْهَوَى أحبكم مِنْ حبها وأراكمم ألكم تنصفوني، لا ولا هي أنصفَتْ

أم الصبرُ أهْيَا بالفتى عندما يلقَى ولو صرتُ مثلَ الطير في غَيْضَة مُلْقَى لأيقتُ مَلْقَى لأيقتُ مَلْقَى المين المين المين محقّاً تقولون في متْ يا شجاع بها عشقاً فرفقاً قليلاً بالفتى ويحكُمْ رفقاً

قال: فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره، فلا يخبرهم بقصته ولا يجيبهم، فلما رأوا ذلك منه حبسوه في بيت وقيدوه، فكان إذا جنه الليل هتف بصوت له حزين يقول:

يا ليلُ أنت رفيقي يا ليلُ أنت أنسي يا ليل إنَّ شِكاي بمن بَرَتْ جسمَ صَبُّ فالجسم مني نحيلٌ

مـــن بين أهلي ومـــالي مــن وَحْشتــي واحتيــالي إليــك طــول اشتغــالي فصــار مثـــل الخِـــلالِ لم يَبْـــق إلا خيـــالي

## والشَّوْقُ قد شَفَّ جسمي وليسس يخلِسق بَسالي فلسو و رآني عَسدُوِّي للسورَقَّ لي ورثَسي لي

قال: فلم يزل تلك حاله حتى مات. وقد رويت لنا هذه الحكاية أتمَّ من هذا.

[٧٥٠] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّراج، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن علي بن العكلّف، قال: حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، قال: حدثنا محمد بن مسروق، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد يقول: حدثني الحسين، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثني مشيخة من خزاعة، أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع، وكان لها أم أشدُّ عبادة منها، وكانت مشهورة بالعبادة، وكانتا قليلتي المخالطة للناس، وكانت لهما بضاعة مع رجل من أهل الطائف، فكان يبضّعها لهما، فما رزقهما الله من شيء أتاهن بضاعة

قال: فبعث يوماً ابنه، وكان فتى جميلاً مسرفاً على نفسه، إليهن ببعض حوائجهن، فقرع الباب، فقالت أمها: من هذا؟ قال: أنا ابن فلان، قالت: ادخل، فدخل وابنتها في بيت لا تعلم بدخول الفتى، فلما قعد معها خرجت ابنتها وهي تظن أنها بعض نسائهن، حتى جلست بين يديه، فلما نظرت إليه قامت مبادرة، ونظر إليها فإذا هي من أجمل العرب.

قال: ووقع حبها في قلبه، فخرج لا يدري أين يسلك. فجعل ينحل ويذوب، ولزم الوحدة والفكر حتى سقط مغشياً عليه على فراشه.

فدعا له أبوه الأطباء، فجعل يصف كلٌّ دواءً، فلما طالت علته دعا أبوه فتياناً من الحي، وإخوانه الذين كانوا له أنساً، فقال: اخلوا به وَسلُوه عن علته، لعله يخبركم ببعض ما يجده.

فأتوه فسألوه، فقال: والله ما بي علة أعرفها فأبيُّنها لكم، وأخبركم بما أجد منها، فأقِلوا الكلام.

وكان الفتى ذا عقل، فلما طال به الوَجْدُ دعا امرأة من أهله، وقال: إني مُلْقِ إليك حديثاً ما ألقيته إلا عند اليأس من نفسي، فإن ضمنتِ لي كتمانَه أخبرتُك وإلا صبرت حتى يحكم الله في أمري، وبعدُ فوالله ما أخبرت به أحداً قبلكِ، ولئن كتمتِ عليّ لا أخبر به

أحداً بعدك، وإن هذا البلاء الذي أرى لا شك قاتلي، وإنه يجب عليَّ في محبتي لمن أحب أن أكون له صائناً، وعليه مُشفقاً مِن تزَيُّد الناس وإكثارهم، فاللَّهَ اللَّهَ في أمري، واجعليه محرزاً في صدرك.

فقالت له المرأة: قل يا بني، فوالله لأكتمنَّ أمرك ما بقيتُ.

فقال: إن من قصتي كذا وكذا. قالت: يا بني أفلا أخبرتنا؟ فوالله ما رأيت كلمة تسكن القلب فلا تفارقه من كلمة عاشق أخبر من يجبه أن له وامتٌ، فتلك الكلمة تَزْرع في قلوب ذوي الألباب شجراً لا تُدرَك أصوله.

فقال: ومن لي بها؟ وكيف السبيل إليها؟ وقد بلغك حالها وشدة عبادتها؟

قالت: يا بني عليَّ أن آتيك بما تُسر به.

فلبست ثوبها وأتت منزل الجارية، فدخلت فسلمت على أمها وحادثتها ساعة، فسألتها أمها عن حاله وعن وَجْده، فقال: والله لقد رأيت الأوجاع والآلام، فما رأيت وجَعاً قط كوجعه، وإنه ليزيد ويتراقى، وهو في ذلك صابرٌ غير شاك.

قالت: ألا تدعون له الأطباء؟ قالت: والله ما وقع أحد منهم على دائه.

ثم قامت فدخلت على الجارية، فسلمت عليها، وحادثَتُها ساعة، وقد كان وقع إلى الجارية خبره، فعلمت أن ذلك من أجلها، فقالت لها المرأة: يا بنية أَبْلَيْتِ شبابك، وأفنيت أيامك على هذه الحال!

قالت: يا عمتاه: أية حال سوء تريني عليها؟ قالت: لا يا بنية، ولكن مثلك يفرح في الدنيا، ويلَذُ ببعض ما أحل الله، غير تاركةٍ لطاعة ربك، ولا مفارقةٍ لخدمته، فيجمع الله لك بذلك الدارين جميعاً.

قالت: يا عمتاه، وهذه الدارُ دار بقاءِ تَثَقُّ به الجوارح، فتجعل الله شطرها، وللدنيا شطرها، أم دار فناء؟! قالت لا يا بنية بل دار فناء ولكن الله تعالى قد جعل لعباده فيها ساعاتٍ صدقة منه على النفوس، تنال فيها ما أحلَّ فقالت: صدقتِ، ولكنَّ لله عباداً قد سكنت نفوسُهُمْ ورضيت بالصبر على الطاعة، لتنال جملة الكرامة، وإن كلامك ليدلُّني على أن تحته علَّة، وهو الذي حملك على مناظرتك في على مثل هذا.

وقد كنتُ والله أظن قبل اليوم فيكِ أنك تأمرين بالحرص على طاعة الله عزّ وجل،

والتقرب إليه بالأعمال الزكية، فقد أصبحتِ متغيرة عما عهدتك عليه، فأخبريني بما عندك.

فقالت: يا بنية إن من قصة فلان كذا وكذا.

قالت: قد ظننت ذلك، فأبلغيه مني السلام، وقولي: أي أخاه، إني والله قد وهبت نفسي لمليك يكافىء من أقرضه بالعطايا الجزيلة، ويُعين من انقطع إليه وخَدمه، وليس إلى الرجوع بعد الهبة سبيل.

فتوَسَّلْ إلى مولاك بِمَحابّه، وأضرعْ إليه في غفران ما قدمت يداك، من عملٍ لم تهبهُ فيه، فهو أول ما يجب عليَّ أن أعظك به فإذا خدمته قَدْرَ ما عصيته طاب لك الفراغ عن سؤال شهوات القلوب وخطرات الصدور، فإنه لا يحسن بعبد كان لمولاه عاصياً أن ينسى ذنوبه والاعتذارَ منها، ويسأل الحوائج.

فاستنقذ نفسك يا أخي من مُهْلكات الذنوب، ولست مُؤْيِسَتَك من فضله إن رآك مُتَبَنِّلًا إليه أن يَمُنَّ بي عليك، وليكن ما أخبرتك به نصب عينيك، ولا ترادّني في المسألة فلا أجيبك. والسلام.

فقامت المرأة فأخبرته بمقالتها فبكى بُكاءً شديداً، فقالت العجوز: والله يا بني ما رأيت امرأة اللَّهُ عزّ وجل في صدرها مثل هذه المرأة، فاعمل بما أمرتُك به فقد والله بالغَتْ في النصيحة، فلا تلق نفسك لمهلكات الأمور فتندم حيث لا تغني الندامة، ولو علمتُ يا بني أن حيلة تنفُذ لاحْتَلتُها، ولكني رأيتها قد جعلت الله عزّ وجل نصبَ عينيها، ومن فعل ذلك لها عن زينة الدنيا. فجعل يبكي ويقول: كيف لي بالبلوغ إلى ما دَعَتْ إليه، ومتى تكون آخر المدة التي تلتقى فيها.

واشتد وجعه فلما رأى القوم أنه لا يقره قرار حبسوه في بيت، وتوهموا أن الذي به من عشق.

فكان ربما أفلت فيخرج من منزله فتجتمع إليه الصبيان فيقولون متْ عشقاً متْ عشقاً، فكان يقول:

أَفْشي إليكم بعضَ ما قد يَهِيجني أم الصبرُ أولى بالفتى عندما يَلْقَى سلامٌ على من لا أسمّي باسمه ولو صِرتُ مثل الطير في غيضة مُلْقَى ألا أيها الصبيان لو ذُقتم الهوى لأيقنتُ م أني محددٌ ثكر م حَقّاا

أحبُّكُ مسن حبّها وأراكم تقولون لي متْ يا شجاع بها عِشْقا فلم تنصفوني، لا ولا هي أنصفت فرفقاً رويداً ويحكم بالفتى رفقا

فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق، جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا يجيبهم وكتمت العجوز قصته. فأخذوه فحبسوه في بيت فلم يزل فيه حتى مات. رحمه الله.

[۷۰۱] أخبرتنا شُهْدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرَّاج، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو صالح السَّمَرْقندي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن الْيَسَع، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدِّينَوَري، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي الخياط، قال: قال أبو حمزة: رأيت مع محمد بن قطن الصوفي غلاماً جميلًا، فكانا لا يفترقان في سفر ولا حضر، فمكثا بذلك زماناً طويلاً فمات الغلام وكمد عليه محمد بن قطن حتى عاد جلداً وعظماً، فرأيته يوماً وقد خرج إلى المقابر فاتبعته فوقف على قبره قائماً يبكي وينظر إليه، والسماء تمطر، فما زال واقفاً من وقت الضحى إلى أن غربت الشمس لم يبرح ولم يجلس، ويده على خده. فانصرفت عنه وهو الضحى إلى أن غربت الشمس لم يبرح ولم يجلس، ويده على خده. فانصرفت عنه وهو كذلك واقف، فلما كان الغد خرجت لأعرف خبره وما كان من أمره، فصرت إلى القبر وكفنته في ثيابه ودفنته إلى جانب القبر.

[۷۵۲] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبو نصر الحُمَيْدي، قال: حدثني أبو عمد علي بن أحمد الفقيه الحافظ، قال: حدثني أبو عبد الله عمد بن الحسن المذّحِجيّ الأديب، قال: كنت أختلف في النحو إلى عبد الله عمد بن خطّاب النحوي في جماعة أيام الحداثة، وكان معنا أسْلَم بن أحمد بن سعيد ابن قاضي قضاة الأندلس. قال محمد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون، وكان معنا عند محمد بن خطاب أحمد بن كليب وكان من أهل الأدب والشعر، فاشتد كَلفُه بأسْلَم، وفارق صبره وصرف فيه القول مستتراً بذلك، إلى أن فشَتْ أشعاره فيه وجَرَتْ على الألسنة، وتُنُوشدت في المحافل، فلعهدي بعِرْس في بعض الشوارع والنكوري الزامر في وسط المحافل يزمر بقول أحمد بن كليب في أسلم:

أسلَمَن في هو وا أسلَ مها الرَّشا غسرال له مقلف في يصيب بها من يَشا

# وشی بیننا حاسد سیس أل عما و شی و سیست ال عما و شی و السو سیاء أن یا رتشی علی الوصل روحی ارتشی

ومُغَنِّ محسِن يسايره، فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب ولزم ببته والجلوس على بابه، وكان أحمد بن كُليب لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم سائراً أو مقبلاً نهاره كله، فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهاراً، فإذا صلى المغرب واختلط الظلام خرج مُسْترَوحاً، وجلس على باب داره، فعيل صبر أحمد بن كليب، فتحيًل في بعض الليالي ولبس جبة صوف من جباب أهل البادية، واعتم بمثل عمائمهم، وأخذ بإحدى يديه دَجَاجاً وباليد الأخرى قفصاً فيه بيض، كأنه قدم من بعض الضياع، وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه، فتقدم إليه وقبَّل يده وقال: يا مولاي من يقبض هذا؟ فقال له أسلم من أنت؟ قال أجيرك في الضيعة الفلانية وقد كان تعرَّف أسماء ضياعه والعاملين فيها، فأمر أسلم غلمانه بقبض ذلك منه على عادتهم في قبول هدايا لعاملين في ضياعهم، ثم جعل يسأل عن أحوال الضيعة، فلما جاوبه أنكر الكلام، فتأمله فعرفه، فقال له: يا أخي إلى ها هنا تتبعني؟! أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطلب وعن المخروج جملة وعن القعود على بابي نهاراً حتى قطعتَ عليَّ جميع ما لي فيه راحة؟ فقد صرتُ في سجنك، والله لا فارقت بعد هذه الليلة قعر منزلي ولا جلست بعدها على بابي لا ليلاً في سجنك، والله لا فارقت بعد هذه الليلة قعر منزلي ولا جلست بعدها على بابي لا ليلاً ولا نهاداً!!

ثم قال، وانصرف أحمد بن كُليب حزيناً كئيباً.

قال محمد: واتصل ذلك بنا فقلنا لأحمد بن كليب: خسرت دجاجك وبيضك؟ فقال هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك!

قال: فلما يئس من رؤيته البتة نهكتْه العلة وأضجعه المرض.

قال محمد بن الحسن: فأخبرني شيخنا محمد بن خطاب قال: فعُدْتُه فوجدته بأسوأ حال، فقلت له ولم لا تتداوى؟ فقال دوائي معروف وأما الأطباء فلا حيلة لهم في البتة فقلت له وما دواؤك؟ قال نظرة من أسلَم، فلو سعيت في أن يزورني لأعظم اللَّهُ أجرك بذلك وأجْرَه.

قال: فرحمته وتقطعت نفسي له حسرة. فنهضت إلى أسلم، فاستأذنت عليه، فأذن لي وتلقَّاني بما يجب، فقلت له: لي حاجة. فقال وما هي؟ قلت قد علمت ما جمعك مع أحمد

ابن كليب من ذمام الطلب عندي. فقال: نعم ولكن قد تعلم أنه برج بي وشهر اسمي وآذاني. فقلت له كل ذلك يغتفر في مثل هذه الحال التي هو فيها، والرجل يموت فتفضل بعيادته. فقال لي والله ما أقدر على ذلك، فلا تكلفني هذا. فقلت لا بد من ذلك فليس عليك فيه شيء، وإنما هي عيادة مريض.

قال: ولم أزل به حتى أجاب. فقلت له فقم الآن. فقال لست والله أفعل ولكن غداً. فقلت له ولا خلف؟ قال نعم.

فانصرفت إلى أحمد بن كليب فأخبرته بوعده بعد تأبيه فسر بذلك وارتاحت نفسه، فلما كان من الغد بكرت إلى أسلم وقلت له: الوعد. قال فوجم وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علي وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك لي، قال فأخذ رداءه ونهض معي راجلا، قال فلما أتينا منزل أحمد بن كليب وكان يسكن في درب طويل وتوسط الزقاق وقف واحمر وخجل، وقال لي يا سيدي الساعة والله أموت وما أستطيع نقل قدمي ولا أستطيع أن أعرض هذا على نفسي. فقلت لا تفعل، بعد أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال لا سبيل إلى ذلك والله البتة.

قال ورجع هارباً فاتبعته وأخذت بردائه فتمادى وتمزق الرداء، وبقيت قطعة منه في يدي لشدة إمساكي له، ومضى ولم أدركه.

فرجعت ودخلت على أحمد بن كليب قال: وقد كان غلامه دخل عليه إذ رآنا من أول الزقاق مبشرًا. قال فلما رآني تغير وجهه وقال وأين أبو الحسن؟ قال فأخبرته بالقصة فاستحال من وقته، واختلط وجعل يتكلم بكلام لا يُعقل منه أكثر من الاسترجاع. فاستبشعت الحال وجعلت أتوجع وقمت. قال فثاب إليه ذهنه وقال لي يا أبا عبد الله قلت نعم. قال اسمع مني واحفظ عني ثم أنشأ يقول:

أسلَمُ يا راحة العليل رفقاً على الهائم النحيلِ وصلك أشهر إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليلِ

قال: فقلت له اتق الله ما هذه العظيمة! فقال قد كان.

قال فخرجت عنه، فوالله ما توسطت الزقاق حتى سمعت الصراخ عليه، وقد فارق الدنيا.

قال الحميدي: قال لنا أبو محمد: وهذه قصة مشهورة بعندنا، ومحمد بن الحسن ثقة،

ومحمد بن خطاب ثقة، وأسْلَم هذا من بني خالد، وكانت فيهم وزارة وحجابة وهو صاحب الديوان المشهور في غناء زِرْياب، وأبوه الآن في الحياة يكني أبا الجعْد.

قال أبو محمد: ولقد ذكرت هذه الحكاية لأبي عبد الله بن سعيد الخولاني الكاتب فعرفها، وقال لي لقد أخبرني الثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد المطر لا يكاد أحد يمشي في طريق، وهو جالس على قبر أحمد بن كليب المذكور زائراً له، قد تحين غفلة الناس في مثل ذلك اليوم.

قال الحميدي: وأنشدني أبو محمد علي بن أحمد، قال أنشدني محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التَّجيبي لأحمد بن كليب، وقد أهدى إلى أسلم كتاب الفصيح لثعلب:

> وهبته لك طوعاً كما وهبتك روحي

[٧٥٣] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن عرفة، قال: أنبأنا أحمد بن يحيى، أن الزبير أخبرهم عن محمد بن إبراهيم الليثي، قال: حدثني محمد بن مَعْن الغِفَاري، قال: أقْحمت السنَّةُ المدينةَ ناساً من الأعراب فحلَّ المذَاد صِرمٌ من بني كلاب، وكانوا يسمون عامهم ذلك الجرّاف، فغدوت عليهم فإذا غلام منهم قد عاد جلداً وعظماً ضيقةً وضمانة ومرضاً، وإذا هو رافع عقيرته بأبيات قالها:

ألا يا سنا برقِ على قُلَل الحِمَى لَهنَّكَ من برقِ على كريم فبتُ بحددٌ الحِرْفقين أشِيمُه كَانِي لبرقِ بالستار حيم فَهُ لَ مِنْ مُعِيرِي طُوفَ عِينَ خليةٍ فَإِنسَانُ طُوفِ العامريّ كليم رمسى قلبَ البرقُ المسلالي رمية بنكرا لحمى وَهْناً فكاديهيم

فقلت له: دون ما أنت فيه لما أفحمَ عن قول الشعر. قال: صدقت ولكن البرق أيقظني. فوالله ما لبث يومه حتى مات ما به داء غير الوَجْد.

[٧٥٤] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا ابن السَّراج، قال: ذكر ابن حيّويه، قال: حدثنا أبو بكر بن خلف، قال: حدثني إسحاق بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، عن أبيه، قال: كان مسافر بن أبي عمر بن أبي أمية يتعشق جارية من أهل مكة، فنذر به أهلُها، فهرب فلحق بالنعمان بن المنذر فاعتل، ثم قدم عليه رجل من أهل مكة، فقال له: ما فعلتْ فلانة؟ قال: تزوجت، فشهق ومات في مكانه.

[٧٥٥] قال أبن خلف: وحدثنا أبو عبيد الله التميمي، قال: أنبأنا زياد بن صالح، قال: كان العلاء بن عبد الرحمن التَّغْلبي من أهل الأدب والظُّرْف، فواصلته جارية، وكان يظهر لها ما ليس في قلبه، وهي على غاية العشق له، فماتت عشقاً له، فأسف على ما كان من جفائه لها وإعراضه عنها، فرآها ليلة في منامه وهي تقول:

> أتبكي بَعْدَ قَتْلِك لِي عليَّا سكبت دموع عينك لي عليًّا فيا قمراً بَرَي جسمي وروحي أقلَّ من النياحة والمراثي

فهـــلا كــان ذا إذ كنْـتُ حيّــا ومن قبل المسات تُسي إليَّا ويقتلنسي ومسا أبْقَسى عليَّسا فإني ما أراكَ صنعتَ شيًّا

فزاد ما كان عليه من الأسف والغم والبكاء، حتى فاضت نفسه فمات.

[٧٥٦] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا أبو على الحسن بن المظفر بن الحسن الهمذاني، قال: حدثنا أبي، قال: أنشدنا جدي، قال: أنشدني جعفر بن نُصَير، قال: أنشدني ابن مسروق، قال: أنشدني البرجُلاَني:

بلي قال عند الموت واحسرتي على وقلَّــبَ طَــرْفَيْــهِ ونكَّــس رأسَــه فيا أهل ودِّي هكذا الحب في الهوى ولكنَّ ما هذا الزمانُ زمانـهُ

ذكرتُ فتَّى فيما مضى كان عاشقاً فغادره رَيْبُ الرِّمان فخانَـهُ فعاش كئيباً مُدْنَفاً في حياته إلى أن مضى لم يعرف الناس شانَهُ فتى لا أسمّيه وعض بنسانَسهُ وأنَّ بشهقاتِ وماتَ مكانَــهُ

[٧٥٧] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازِري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكُوْكَبي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن مالك النَّحوي، قال: حدثنا يحيى بن أبي حماد، عن أبيه قال: وُصفِت للمأمون جارية بكل ما يوصف به امرأة من الكمال والجمال، فبعث في شرائها، فأَتي بها وقت خروجه إلى بلاد الروم، فلما هَمَّ ليلبس درعه خطرت بباله، فأمر فأخرجت إليه، فلما نظر إليها أُعجب بها وأُعجبت به، فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج إلى بلاد الروم. قالت: قتلتني والله يا سيدي! وحدرت دموعها على خدها كنظام اللؤلؤ، وأنشأت تقول:

سأدعو دعوة المضطر ربّاً يُثيب على الدعاء ويستجيب لعلى الدعاء ويستجيب لعلى اللّه أن يكفيك حَرْباً ويجمعنا كما تهوى القلوبُ فضمها المأمون إلى صدره وأنشأ متمثلاً يقول:

فيا حُسْنَها إذ يغسلُ الدمعُ كحلَها وإذ هي تُذْري الدمعَ منها الأناملُ

صبيحة قالت في العتاب قتلتَنِي وقتلي بما قالت هناك تحاولُ ثم قال لخادمه: يا مسرور احتفظ بها وأكرم محلَّها وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من

ثم قال لخادمه: يا مسرور احتفظ بها وأكرم محلها وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من المقاصير والحدم والجواري إلى وقت رجوعي، فلولا ما قال الأخطل:

قومٌ إذا حاربوا شدُّوا مآزرهم دونَ النساء ولو باتت بأطهارِ

ثم خرج فلم يزل يتعاهَدُها ويصلح ما أُمر به، فاعتلت الجاريةُ علة شديدة أشفق عليها منها، وورد نعيُ المأمون، فلما بلغها ذلك تنفست الصعداء وماتت.

[۷۵۸] أخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري، قال: سمعت أبا جعفر الموسائي العكوي يقول: حدثني محمد بن أحمد الرُّصافي، قال: قال لي عبد الملك بن محمد: إني خرجت من البصرة أُريد الحج، وإذا أنا بفتى نِضُو نهكه السَّقام يقف على محمل محمل وهودج، وهودج، ويطّلع فيه، فتعجبت منه ومن فعله فقال:

أُحُجَّاجَ بيت الله في أيِّ هودج وفي أي خِدْرٍ مِنْ خُدوركُمُ قلبي أَوْ أَي خِدْرٍ مِنْ خُدوركُمُ قلبي أَأْبُقَى أسيرَ الحبِّ في دار غربةً وحاديكُمُ يُحدو بقلبي في الركبِ

فلم أزل أقف عليه حتى جاء المنزل فاستند إلى جدار ثم قال:

خَسلٌ فيضَ الدمع ينهملُ بان من تهواه فارتحلُوا كسلُّ دَمْع صانعه كَلِفٌ فهدويدوم البَيْنِ مبتلَّلُ مُ

قال: ثم تنفس الصعداء وشهق شهقة، فحركته فإذا هو ميت.

[٧٥٩] أخبرتنا شُهْدة، قالت: أنبأنا جعفر، قال: حدث أبو عمر بن حيّويه، قال: قال حدثنا ابن المرْزُبان، قال: حدثني العباس بن الفضل الأسدي، قال: حدثني محمد بن زياد الأعرابي، قال: خرج الأحوص بن محمد إلى دمشق ومعه جارية له يقال لها بِشرة، وكان شديد الإعجاب بها لا يكاد يصبر عنها، وكانت هي له من المحبة على أكثر من

ذلك، فاشتكى الأحوصُ ومات، فجزعت عليه ولم تزل تندبه إلى أن شهقت شهقة فماتت، فدفنت إلى جانب قره.

[٧٦٠] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، قال: أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن محمد النَّصيبي، قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويد، قال: حدثنا أبو بكر الأنباري، قال: أنبأنا عبد الله بن خلف، قال: أخرني أبو بكر العامري، قال: أخرني دعبل بن عبد الله الخزاعي، قال: كان بالكوفة رجل من بني أسد مال إلى جارية لبعض أهل الكوفة، فتعاظم أمره وأمرها، فكان يقول فيها الشعر، ويذكر بعض أهل الكوفة أنه مات من حبها وصنعوا له كتاباً في ذلك مثل كتاب جميل وبثينة، وعفراء وعروة، وكثير وعزة، فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الهاشميين. فيروى أنه مات حين أخرجت من الكوفة، وأنه لما بلغها موته ماتت أسفاً عليه. فمن شعره عند فراقها:

جَـدً الـرحيـلُ وحثّني صحبي قالـوا الـرحيـل فطيروا لُبّـي

واشتقت شوقاً كاديقتلني فالنفس مشرفة على نَحْبكي لم يَلْ ق عند البين ذو كَلَد في يوماً كما لاقيتُ من كَرْب لا صبر لى عند الفراق على فَقْدِ الحبيب ولوعية الحبيب

[٧٦١] أنبأنا عبد الخالق بن البدن، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد السِّمْنانُّ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباريَ، قال: حدثني ابن المرزبان، قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىء، قال: حدثنا سعيد بن رشاد، قال: عَلِقت فتاة من العرب فتى من قومها، وكان الفتى عاقلًا فاضلًا، فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور من أمور النساء، وما بها إلا النظر إليه واستماع كلامه، فلما طال ذلك عليها مرضت وتغيرت، واحتالت في أن خلا لها وجهه فتعرضت له يبعض الأمر فدفعها عنه، فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش فقالت له أمه: إن فلانة قد مرضت ولها علينا حق. قال: فعوديها وقولي لها: يقول لك: ما خبرك؟ فمضت إليها أمه، فقالت لها: ما بك؟ قالت: وجع في فؤادي هو أصل علتي. قالت: فإن ابني يقول لك: ما علتك؟ فتنفست الصعداء وقالت:

يسائلني عن عِلتي وهو علتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر فانصر فت أمه إليه فأخبرته، وقالت له: قد كنت أحب أن تسألها المصير إلينا فنقضى حقها ونكى خدمتها. قال: فسليها ذلك. قالت: قد أردت أن أفعله، ولكن أحببتُ أن يكون عن رأيك. فمضت إليها فذكرت لها ذلك عنه، فكت وقالت:

يباعدني عن قُرْبه ولقائه فلما أذابَ الجسمَ منّي تعطَّفَا فلست باتي موضعاً فيه قاتلي كفي بي سَقاماً أن أموت كذا كفَي

وترامت بها العلة وتزايد المرض عليها حتى ماتت.

[٧٦٢] وقد روى أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثني محمد بن المرزُبان، قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، قال: علق بدر بن سعيد بن الوليد الهمداني نُعمَ بنت حاجب بن عطارد، وكان سبب علاقته أنْ رآها تطوف بالبيت، فَفَتَنَتْه، فأنشأ يقول:

ما كنتُ أحسِب أن الحبَّ يَعْرِضُ لي عند الطواف ببيت الله ذي السِّترِ

حتى بَدَتْ في طَوَافِ البيت جاريةٌ أظنها فتنة ليست من البشر

ثم عظم عليه الأمر في ليلته، وامتنع النوم منه، فلما بدا الصبح أنشأ يقول:

يا صبح قد جئت على ياس من عاشق مات بوسواس صبراً وتسليماً لما قد قضى ذو المان والطول على راسي

وكانت تنزل الكوفة فلما عزمت على الرحيل أنشأ يقول:

يابدرُ إنك قد شقيتَ بما ترى كتب الإله عليك ما لا يُدْفَعُ أبصرتَ عند البيت خَوْداً غادةً ذهبَتْ بعقلك فالرُّقَى لا تَنفعُ

جَدّ الرحيلُ فكيف ويحك تصنعُ أتراك تصبرُ أم إخالك تجزعُ

ثم ارتحل معها إلى الكوفة، فنزلت في قصر حاجب، فكان يجلس بحذاء القصر ويقول:

> يا قصر حاجب قد أصبحت لي سجناً يا قصر حاجب هل لي فيك من طمع اللِّهُ يعلم أني ما ذكرتك مُ

أم ذاك منك فَدَتُكَ النفسُ قد عسر ١ إلا تسرقسرق ماء العين فانحدرا

ونظر يوماً إلى حمام على سطح القصر قد سقط إليه حمام، فأنشأ يقول:

فرَّجَ الكربُ عن فؤادٍ قَرِيح فوق سطح يدعو بصوت فصيح ــــه دنـــوًّا بغير أمـــرٍ قبيــــح

لم يُشِق مَنْ فيك لي سمعاً ولا بصرا

قد بدا الصبح لي بشيء مليح مِـــنْ مَّــــام رأيتــــه حين أوفى فاتته حمامة فدنت من ف\_زج\_رت الحمام نفسي يقيناً وزجرتُ الأخرى شقيقة روحي فاتصل خبره بها، وكثر من يعذله على ما يُلزمه نفسَه من أمر هذه المرأة، فأنشأ يقول:

أيها العاذلون بالله كُفُّوا عن ملامي فقد خلعْتُ العذارَا للست والله قاب لا من عذول ما به في الهوى عليَّ أشارًا

وكان بدر معروفاً بالشجاعة والنجدة والعقل والبيان، فأدخل على الحجاج فخاطبه فأعجب به وغلب على قلبه وأحْسَنَ رفده وأخرجه فيمن أخرج إلى قتال ابن الأشعث، فعمل في الحرب عملاً عُجِب منه فيه، وأكثر القتل في أصحاب ابن الأشعث، وعظمت الجراح به، فقال وهو بآخر رمق: احملوني إلى الكوفة فادفنوني بها. ففعل ذلك به، فاتصل خبره بنُعْم فأتت قبره وأنشأت تقول:

يا من لعين بالدموع سَكُوبِ
يا بدرُ قد الشُجَيْتني وتركتني
بابي وأمي من كريم سيد لهفي عليك إذا الحروب تسعَّرَتُ فلأبكينَّك ما بقيتُ بلوعة أبكيك يسا بدر بعين سَحَّة لاخير لي يا بدرُ بعدك في البقاً

تبكى قتيالاً ثاوياً بِقَلِيبِ في كُرْب قتعادني ونحيب جَرْل العطايا للألوف وَهُوبِ وتضرمت وتلَهَّبَت بلهيب وأشتُّ من جَرَع عليك جيوبي وغليل قلب مُوجَع مكروبِ ما خير عيشٍ بعد هُلُكِ حبيبِ

ولم تزل مقيمة على قبره تقلُّبُ عليه تبكي حتى ماتت، فدفنت هناك إلى جانبه.

وقال أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني: بلغني أن فتى من الأعراب يقال له امرؤ القيس هوى فتاة من الحي، فلما وقفت على أنه يحبها هجرته، فزال عقله وخولط وأشفى على التلف، وصار رحمة للناس، فلما بلغ المرأة حالهُ وما هو فيه أتت فأخذت بِعُضادَتي الباب فقال: كيف تجدك يا امرؤ القيس؟ فقال:

دنَتْ وظلالُ الموت بيني وبينها وأذلَتْ بوصلِ حين لا ينفعُ الوصلُ ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى مات.

وقال الريان بن علي الأديب: عشق فتى من أبناء بعض أصدقائي جارية فأنحله العشق وتيَّمه فزال عقله، وأخذ في الْهُجْر والهذيان، فمررت به ذات يوم في بعض

الخرابات، فقلت له: أبا فلان ما حالك؟ فقال: أسوأ حال: عقلٌ هائم، وغمٌّ لازم، وفكرٌ دائم، ثم أنشأ يقول:

تيَّمني حبُّها وأضناني وفي بحار الهموم ألْقاني كيف احتيالي وليس لي جلَدٌ في دَفْع ما بي وكَشْفِ أحزاني يا ربِّ فاعطف بقلبها فعسى ترحَمُ ضعفي وطولَ أشجاني

ثم مررت به بعد أيام وهو يبكي ويتمرغ في التراب، فلما رآني قال: يا عم إني ميت الليلة. فقلت: الله يشفيك. فقبض لي ليلته.

وقال إسحاق الرَّافِقِيِّ: كنت في مجلس بالرَّافِقة مع عدة من الظرفاء وجماعة من الفتيان، ومعنا فتى كأهْيَأ ما رأيت من الفتيان، وعليه أثر ذلة الهوى، يديم الأنين والبكاء. فغنت إحداهن:

إني لأَبْغَضِضُ كَالَ مُصْطَبِر عن إلْفِهِ فِي الوصل والهجرِ الصبر يحسُن في مسواطنة ما للفتي المحزون والصبر

قال: فنظر الفتى إليها وتبادَرَتْ عبراته، ثم وثب على قدميه ووضع يده على رأسه وقال:

غداً يَكُثُر الباكُون منا ومنكُمُ وتردادُ داري من دياركم بُعُداً ثم رمى بنفسه فسقط مجدلاً من قامته فحملناه ميتاً.

## الباب الثامن والأربعون في ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب العشق

[٧٦٣] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المسن بن علي الجوهري، قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه، قال: حدثنا أبو بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو سعيد بن شبيب، قال: حدثني العُتْبي، قال: كان عند خالد بن عبد الله ذات ليلة فقهاء من أهل الكوفة، فيهم أبو حمزة الثّمالي، إذ قال خالد: حدثونا بحديث عشق ليس فيه فحش.

فقال أبو حمزة الشَّماليّ: أصلح الله الأمير، زعموا أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك غدر النساء وسرعة تزويجهن، فقال هشام: إنه ليبلغني من ذلك العجب. فقال بعض جلسائه: أحدثك عما بلغني من ذلك. بلغني أن رجلاً من بني يَشْكر يقال له غَسَّان بن جَهْم بن العُذافر كانت تحته ابنة عم له يقال لها أم عقبة بنت عمرو بن الأبجر، وكان لها عبّاً، وكانت له كذلك، فلما حضره الموت وظن أنه مفارق الدنيا قال ثلاثة أبيات، ثم قال: يا أم عقبة اسمعي ما أقول وأجيبي بحق فقد تاقت نفسي إلى مسألتك عن نفسك، بعد ما يواريني التراب. فقالت: قل فوالله لا أجيبك بكذب ولا جعلته آخر حظك مني. فقال وهو يبكى بكاء كاد يمنعه الكلام:

أخبريني ماذا تريدين بعدي تحفظيني بعد مسوتي لما قد أم تسريدين ذا جمال ومال فأجابته ببكاء وانتحاب:

قد سمعنا الذي تقول وما قد أنا من أحْفَظ النساء وأرعا سوف أبكيك ما حييتُ بشجو

والذي تُضْمِرين يا أُم عُقْبَهُ كان من حُسْن خُلْق وصُحْبَهُ وأنا في التراب في سجن غُرْبَهُ

خفْتَهُ يا غَسَان من أُمِّ عُقبهُ ه لما قد أوْلَيْتَ من حسن صحبهُ ومَراثٍ أقولها وبِنُدْبَهُ

قال: فلما قالت ذلك طابت نفسه وفي النفس ما فيها، فقال:

أنا والله والساق منك لكن بعد موت الأزواج يا خبر من عُو إننى قد رجوت أن تحفظي العها

ربما خِفْت منك غَدْر النساءِ شر فارعَيْ حقي بحسن الوفاءِ سد فكوني إن مِتُ عند الرجاء

ثم اعتُقِل لسانه فلم ينطق حتى مات. فلم تلبث إلا قليلًا حتى خطبت من كل جانب ورغبت فيها الأزواج، لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العقل والجمال والعفاف والحسب، فقالت مجيبة لهم:

سأحفظ غسّاناً على بُعْد داره وإني لفي شُغْلِ عن الناس كلهم سأبكي عليه ما حييت بعبرة

وأرعاه حتى نلتقي يــوم نُحْشر فكُفُّـوا فمــا مثلي بمــن مــات يَغْــدِرُ تجــول على الخــديــن منــي فتكُثُــرُ

فيئس الناس منها حيناً، فلما مرت بها الأيام نسيت عهده، وقالت من مات فقد فات، فأجابت بعض خطابها فتزوجها، فلما كانت الليلة التي أراد الدخول بها جاءها غسان في النوم وقد أغْفَتْ فقال:

غدرتِ ولم ترعَيْ لبعلكِ حرمةً ولم تصبري حَوْلاً حفّاظاً لصاحبٍ غسدرتِ بسه لما تسوى في ضريحه

ولم تعرفي حقّاً ولم تحفظي عهداً حلفتِ له يوماً ولم تُنجزي وعدا كذلك يُنسَى كلُّ من سكن اللحدا

فلما قال هذه الأبيات انتبهت مرتاعةً مستحيية منه، كأنه بات معها في جانب البيت، وأنكر ذلك منها مَن حضرها من نسائها، فقلن ما لك وما حالك وما دهاك؟ فقالت ما ترك غسان بعده في الحياة أرباً، ولا بعده في الحياة سرور ورغبة، أتاني في منامي الساعة فأنشدني هذه الأبيات. وأنشدَتُها وهي تبكي بدمع غزير وانتحاب شديد.

فلما سمعن ذلك منها أخذن بها في حديث آخر لتنسى ما هي فيه، فتغافلتهن ثم قامت فلم يدركنها حتى ذبحت نفسها حياء مما كادت تركبُ بعده من الغدر به والنسيان لعهده.

[٧٦٤] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العَلَّاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بِشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي، قال: حدثنا العباس بن الفضل، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن أبي المحرين، قال: ضلَّت ناقة لفتى من تميم، فخرج إلى حي من بني شيبان يَنْشُدها، فإنه مسكين، قال: ضلَّت ناقة لفتى من تميم، فخرج إلى حي من بني شيبان يَنْشُدها، فإنه

لكذلك إذ بَصُر بجارية كأنها الشمس حسناً وجمالًا، فعشقها عشقاً مُبرحاً فرجع إلى قومه وقد ذهب عقله، فما تمالك أن رجع إلى حيهم، فلما هدأ الليل قال لعلي أسكِّن بالنظر إليها بعض ما بي. فأتاها وهي جالسة وإخوتها نيام حولها، فقال لها يا قرة عيني قد والله أذهب الشوق عقلي وكدَر عليُّ عيشي. فقالت أمض إلى حالك وإلا نبَّهت إخوتي فقتلوك. فقال لها: إن القتل أهون عليَّ من الذي أنا فيه. قالت وهل يكون شيء أشد من القتل؟ قال نعم ما أنا فيه من حبك. قالت له فما تشاء؟ قال أمكنيني من يدك حتى أضعها على قلبي، ولك عهد الله عزّ وجل أني أرجع. ففعلت، فرجع، فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل حالها فقالت له كقولها الأول، فقال تمكنيني من شفتيك حتى أرشفها وأنصرف فلما فعلت ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تلقاه كل ليلة فنذر به حيُّها وإخوتها. فقالوا ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل وهو يتخطانا. فقعدوا لطلبه في ليلتهم تلك، فأرسلت إليه أن القوم يريدونك فكن على حذر وإياك والغفلة. فجاءت السماء بمطر حال بينهم وبين طلبه، ثم انجلت السحاب وطلع القمر. فتطيبت الجارية ونشرت شعرها وأعجبت بنفسها، واشتهت أن يراها على تلك الحالة، فقالت لتربِ لها قد كانت أطلعتها على شأنها: يا فلانة أسعديني على المضي إليه. فخرجتا تريدانه وهو على الجبل خائف من الطلب، فبصر بشخصين يسيران في القمر، فلم يشكُّ أنهما من الطالبين، فانتزع سهماً فما أخطأ قلب صاحبته، فسقطت لوجهها مضرجة بدمها، فلم تزل تضطرب حتى ماتت فبهت شاخصاً ينظر إليها ثم أنشأ يقول:

> نَعبَ الغرابُ بما كره ـــت ولا إزالــة للقَــدَرْ تبكـــي وأنــت قتلتهـا فــاصبرْ وإلا فــانتحِــرْ ثم جمع نَبْله فجعل يجَأُ بها أوداجه حتى قتل نفسه.

[٧٦٥] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن محمد، قال: أنبأنا عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الدُّولابي، قال: حدثنا علي بن عيسى، عن عبد الرحمن بن إسحاق، قال: انحدرت من سر من رأى مع إسحاق بن إبراهيم، فلما صرنا إلى موضع يقال له العَلْث دعي بالطعام فأكلنا وحوَّل من الحراقة التي فيها الحدمُ جاريتين عَوَّادة وطُنْبورية، ومُدت ستارة، فغنت الطُّنورية:

يا رحمتًا للعاشقينا ما إنْ أرى لهم معينا

كـــم يهجَــرون ويُبْعَـــدُونَ ويُضْربــــون فيَصبرونــــا

فقالت لها العوّادة: فيصنعون ماذا إذا لم يصبروا؟ فهتكت الستارة وقالت يصنعون هكذا. وألقت بنفسها في دجلة فغرقت.

وكان على رأس إسحاق بن إبراهيم غلام من أحسن الناس وجها فلما رأى ما صنعت الجارية قال:

أنتِ التي غَرَّقْتِني بعد القضا لو تَعْلَمينا لا خير بعدد إنْ بقينا والموتُ زَيْنُ العاشقينا

وألقى نفسه خلفها فغرق. فاشتد على إسحاق وأمر بإخراجهما، فأخرجا من الماء فدفنا.

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر .

[٧٦٦] أخبرتنا شُهْدة بنت أهمد، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الكاتب، قال: حدثني عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب، قال: حدثني عبد الرحمن بن إسحاق القاضي، قال: انحدرتُ من سر من رأى مع محمد بن إبراهيم أخي إسحاق، ودجلة تزخَرُ من كثرة مائها، فلما أن سرنا ساعة، قال: ارْفُوا بنا. ثم دعا بطعامه فأكلنا ثم قال: ما ترى في النبيذ؟ قلت له أعز الله الأمير هذه دجلة قد جاءت بمد عظيم يُرعب مثله، وبينك وبين منزلك مبيت ليلة، فلو شئت أخرى فغنت:

يا رحمتًا للعاشقينا ما إن أرى لهم معينا كسم يُشتمون ويضربون ويهجَرون فيصرونا

فقالت لها المغنية الأولى: فيصنعون ماذا؟ قالت يصنعون هكذا، فرفعت الستارة وقذفت بنفسها في دجلة، وكان بين يدي محمد غلام ذُكر أن شراءه ألف دينار بيده مِذَبة لم أرّ أحسن منه، فوضع المذبة وقذف بنفسه في دجلة، وهو يقول:

أنست التسي غسرقتنسي بعد القضا لو تعلمينا فأراد الملاحون أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد: دعوهما يغرقا إلى لعنة الله.

قال فرأيتهما قد خرجا من الماء معتنقين ثم غرقا!.

بلغني عن جميل بن مَعْمَر العُذْري أنه قال: دخلتُ على عبد الملك بن مروان، فقال: يا جميل حدثني ببعض أحاديث بني عُذْرةً، فإنه قد بلغني أنهم أصحاب أدب وغزل.

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، انتجعوا عن حيهم مرة فوجدوا النّجعة بموضع نازح فقطنوه، فخرجت أريدهم فبينا أنا أسير إذ غلطتُ الطريق، وجَنَّ عليّ الليل ولاح لي باب فقصدته، حتى وردت على راع في أصل جبل قد ألجأ غنمه إلى كهف في الجبل، فسلمت عليه فرد السلام، وقال أحسبك قد ضللت الطريق؟ قلت قد كان ذلك فأرشدني، قال: بل انزل حتى تريح ظهرك وتبيت ليلتك، فإذا أصبحت وقَفْتُكَ على القصد.

فنزلت فرحَّب بي وأكرمني، وعمد إلى شاة فذبحها وأجَّج ناراً وجعل يشوي ويلقي بين يديّ ويحدثني في خلال ذلك، ثم قام إلى كساء كان معه فقطع به جانب الخباء ومهَّد لي جانباً وترك جانباً خالياً.

فلما كان في الليل سمعته يبكي ويشكو إلى شخص كان معه، فأرِقْتُ ليلتي فلما أصبحت طلبت الإذن، فأبى، وقال: الضيافة ثلاث، فأقمت عنده وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب لي فإذا هو من بني عُذْرَة من أشرافهم فقلت: يا هذا وما الذي أحلَّك هذا الموضع؟ فأخبرني أنه كان يهوى ابنة عم له وتهواه، وأنه خطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه منها لقلة ذات يده، وأنه زوجها رجلًا من بني كِلَاب، فخرج بها عن الحي وأسكنها في موضعه ذلك، وأنه تنكر ورضي أن يكون راعياً لتأتيه ابنة عمه ويراها.

وجعل يشكو إلي صبابته بها وعشقه لها. حتى إذا جننا الليل وحان وقت مجيئها جعل يتقلقل ويقوم ويقعد، كالمتوقع لها، فأبطأت عن الوقت وغلبه الشوق فوثب قائماً وأنشأ يقول:

ما بالُ مَيَّةَ لا تأتي كعادتها لكن قلبي لا يُلْهيه غيرُكُمُ لكن قلبي الدي إلى من فراقكم له وحي فداؤك قد هيجت لي سَقماً لهو أن عَادِيَةً مني على جبل

أهاجها طرَبٌ أم صدَّها شُغُلُ حتى الممات وما لي غيركم أملُ لما اعتَلَلْتِ ولا طابت لك العِللُ تكاد من حرَّه الأعضاءُ تنفصل لـزال وانهدَّ على أركانه الجبلُ

ثم قال: يا أخا بني عُذْرَةَ مكانك حتى أعود إليك، فما أتوهم أن أمر ابنة عمى

ثم مضى فما لبث أن أقبل وعلى يده شيء محمول، وقد علا شهيقه ونحيه فقال: يا أخا بني عُذْرةً هذه ابنة عمى أرادت أن تأتيني فاعترضها الأسد فأكلها! .

ثم وضعها عن يده وقال على رسْلك حتى أعود إليك. ومضى فأبطأ حتى يئست من رجوعه، ثم أقبل ورأس الأسد على يده، فجعل ينكث على أسنان الأسد ويقول:

وغادَرْتَنِي فرداً وقد كنت آلفاً وصيرت بطن الأرض ثَمَّ لنا سِجْنَا أقسول لمدهر خانني بفراقه معاذ إلهي أن أكون له خدنا

ألا أيها الليثُ المخلِّ بنفسه هُبلْتَ لقد جَرَّت يداك لنا حُزْناً

ثم قال: يا أخا بني عُذْرة، إنك ستراني بين يديك ميتاً، فإذا مِتُّ فاعمد إلى وابنة عمي وأَدْرِجْنا في كفن واحد، واحفر لنا جدثاً واحداً فادفنا فيه، واكتب على قبري هذين البيتين:

والشمل يجمعنا والدار والوطن فصار يجمعنا في بطنها الكفن كنـا على ظهـرهـا والعيـش في مَهـَـلِ ففرَّق الدهرُ والتصريف ألفتنا

ورُدَّ الغنم على صاحبها، وأعلمه بقصتنا.

ثم عمد إلى خناق فطرحه في عنقه، فناشدته الله ألا يفعل فأبى وجعل يخنق نفسه حتى سقط ميتاً. فكفنتهما ودفنتهما في قبر واحد كما أمرني، وكتبت البيتين على قبرهما ورددت الغنم على صاحبها وأعلمته بقصتهما، فحزن حزناً شديداً أشفقت منه على نفسه، أسفاً على ما فرط في اجتماعهما.

[٧٦٧] أنبأنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثنا القاضي أبو القاسم هبة الله بن الحسين الرَّحبي، قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد الحرّمي، قال: حدثنا الحسين بن على بن أحمد المهلبي، قال: حدثني أبو عبد الله القُرشي، قال: رأيت رجلًا يعاتب إلفاً له على الجسر، وكنت قريباً منهما بحيث أسمع ما كانا فيه جميعاً. فقال له ألم أفعل بك كذا؟ ألم أصنع بك كذا؟ فلم يزل يعدُّد عليه مَا أُولاه إياه. فقال له المألوف: هذا الذي فعلتَ في هواك أو في هواي؟ وخرج الكلام بينهما إلى أن قال له: قد أضجرتني فما تحب أن أفعل بنفسي حتى تشتفي؟ قال:

تطرح نفسك في هذا الماء إن كنت صادقاً في دعواك.

قال: فعهدي به وعلى رأسه رداء، وقد لفَّ رأسه بردائه وزجَّ نفسه في دجلة، فداخلني من الأمر ما غلب علي، حتى صعقت صعقة غُشي عليّ منها، ولم أدر ما كان بعد ذلك.

وبلغنا عن سعيد بن أحمد، قال: رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شاباً وفي يده مُدْية وهو ينادي بأعلى صوته والناس حوله:

يـوم الفـراق مـن القيـامـة أطـوَلُ والمـوت مـن ألم التفـرُق أجمـل قالـوا الرحيلَ فقلت لست براحل لكـن مهجَتـي التـي تترحًــلُ

ثم بقر بطنه بالمدية وخر ميتاً فسألت عنه وعن أمره، فقيل لي إنه كان يهوى فتى لبعض الملوك وحجب عنه يوماً واحداً!.

وحكى أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني، قال: كان ببلاد فارس صوفي كبير، فابتلي بحدث، فلم يملك نفسه أن دعته إلى الفجور، فراقب الله تعالى ثم ندم على هذه اللهمّة، وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء، فلما أخذته الندامة صعد على السطح ورمى بنفسه إلى الماء، وتلا: «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» فغرق في الماء.

وذكر أهل العلم بالسيّر، أن شيرين ولدت بالمدائن، وكانت يتيمة في منزل رجل من الأشراف في جوار هرمز أنوشروان، وكان أبرويز صغيراً يدخل منزل هذا الرجل فيلاعب شيرين ويمازحها وتمازحه، فأخذت في قلبه موضعاً، فنهاها الذي هي في منزله عن التعرض لأبرويز، ثم رآها يوماً قد أخذت من أبرويز خاتماً كان في إصبعه، فقال ألم آمرك بترك التعرض لهذا الصبي؟! لا تعرضينا للهلكة. ثم أمر بعض من يثق به أن يحملها إلى شاطىء الفرات ويغرقها، فقالت له: ما الذي ينفعك من غرقي؟ فقال: إني قد حلفت لمولاي ولا بد قالت: فما عليك إلا أن تأتي بي موضعاً من الفرات فيه ماء رقيق فتقذف بي فيه وتتركني وتمضي، فإن نجوت لم أظهر ما دمت باقية، وإن مت لم يكن عليك شيء. قال: أفعل ذلك.

فأتى موضعاً فيه الماء إلى الركبة فزجّها فيه، وتركها تضطرب، وولى عنها لا يلتفت ثم وافى مولاه فأخبره وحلف له أنه أغرقها. ثم إنها تخلصت من الماء، فأتت بعض

الديارات التي على شاطىء الفرات فآوت إليه، وأعلمت الرهبان أنها قد وهبت نفسها لله تعالى، فأحسنوا إليها. فلما استقر الملك لأبرويز بعد أبيه هرمز ووجه برسله إلى قيصر، اجتاز الرسل بالدير، فسألت شيرين عن ذلك، فأُعلمت أن القوم رسل أبرويز الملك ومعهم هدايا إلى قيصر، وأخبروها بملكه وما آل إليه أمره، فوجهت إلى رئيس الرسل منتصحة له تخبره أنها أمّة للملك أبرويز، وسألته إيفاد رسول إليه يخبره بمكانها ووجهت معه ذلك الخاتم. فأنفذ الرجل رسولاً قاصداً إلى الملك يعرفه خبر شيرين ومكانها والخاتم.

فلما ورد الرسول على أبرويز أمر للرسول بمال عظيم وجعل له رتبة جليلة ببشارته، ووجه معه بخدم ومراكب وهوادج وكُسًى وحليٍّ وطيب ووصائف، حتى أتوه بشيرين، فورد عليه من الفرح بها ما لم يفرح بشيء مثله، وكانت من أكمل النساء كمالاً وجالاً وبراعة.

وذكر أبرويز أنه ما جامعها قط إلا وجدها كالعذراء، وكان قد شرط على نفسه أنه لا يأتي حرة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبل، وعهد كل واحد لصاحبه أن لا يجتمع مع أحد لمباضعة، فلما هلك أبرويز أرادها شيرويه، فأبت وعرفته العهود، فرماها بكل معضلة من الفجور، وبعث الشعراء على ذمها، فلما لجّ ولم تجد عنه نجيداً، بعد أن غصبها جميع مالها وضياعها، قالت أفعل ما سألت بعد أن تقضي لي ثلاث حوائج: ترد علي أموالي وضياعي، وتسلم إلي قتلة زوجي، وتدعو العلماء والأشراف وترْقي المنبر فتبرئني مما قذفتني به من الفجور.

ففعل ذلك، فقتلت قتلة زوجها بأفحش قتل. فقال لها: هل بقيت لك حاجة؟ قالت: نعم، إن الملك أودعني وديعة وجعلها أمانة في عنقي، إن أنا تزوجت أن أردها إليه، فتأمر بفتح الناووس حتى أدفع الوديعة إليه. ففتح لها الناووس، فدخلت وقلعت فصَّ خاتم في يدها تحته سُمُّ ساعةٍ فمصَّتْه، ثم اعتنقت أبرويز ولفت عليه يديها ورجليها حتى ماتت.

فلما أبطأت على الحواضن والخدم صاحوا بها فلم تجب، فدخلوا فوجدوها ميتة معانقة لأبرويز، فرجعوا فأخبروا شيرويه، فندم ندامة لا توصف، وجعل يأكل أصابعه على صنيعها.

قلت: وقد سبق في باب الحيل والمخاطرات ذكر جماعة قتلوا أنفسهم بسبب العشق، فلم نر إعادة ذكرهم. فانظر، وفقك الله، إلى ما صنع العشق بهؤلاء المغبونين، من بين قاتلِ لنفسه، وقاتل لغيره.

فأما قتل الغير فقد قال الله عزّ وجل: ﴿ ومَنْ يَقْتُل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ﴾ [النساء: ٩٣]. وقال: ﴿ ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم اللّهُ إلا بالحق ﴾ [الإسراء ٣٣].

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنه ذكر الموبقات فَعَدّ منهن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وأما قتل النفس فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُم ﴾ [النساء: ٢٩].

[٧٦٨] وقد أخبرنا هِبَة الله بن محمد بن الحصَين، قال: أنبأنا أبو على بن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «من تحسّى سُمّا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

وقوله: «خالداً مخلداً فيها أبداً» محمول على من يستحل ذلك.

وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البَجَلي، عن النبي ﷺ أنه قال: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فحزّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة».

<sup>[</sup>٧٦٨] (من تحسى سما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم...). البخاري كتاب الطب، باب شرب السـم، والدواء به وما يخاف منه والخبيث (٥٧٧٨) من حديث أبي هريرة. ومسلم كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (١٠٥/١٠٥) به.

## الباب التاسع والأربعون في ذكر أدوية العشق

الحِمْية اللازمة في زمان الصحة لا ينبغي أن تُترك.

ومتى عُلمت أسباب مرض وجب اجتنابها.

ومعلوم أن الطباع تتساوى في الميل إلى الهوى، فينبغي للحازم اجتناب أسبابه. فمتى أصابه شيء من ذلك المرض وجب عليه أن يبادر إلى الطبيب، قبل أن يصعب التلافي أو يحل التلف.

### ١ \_ فصل

ومن التفريط القبيح الذي جَرَّ أصعب الجنايات على النفس محادثةُ النساء الأجانب، والخلوة بهن.

وقد كانت عادةً لجماعة من العرب، يرَوْن أن ذلك ليس بعار، ويثقون من أنفسهم بالامتناع من الزنا، ويقنَعُون بالنظر والمحادثة. وتلك الأشياء تعمل في الباطن، وهم في غفلة عن ذلك إلى أن هلكوا.

وهذا هو الذي جَني على مجنون ليلي وغيره ما أخرجهم به إلى الجنون والهلاك.

وكان غلطهم من وجهين:

أحدهما: مخالفة الشرع الذي نهى عن النظر والخلوة.

والثاني: تعريض الطبع لما قد جُبل على الميل إليه، ثم معاناة كَفَّه عن ذلك، فالطبع يَغْلب، فإن غلب وقعت المعاصي. وإن غُلب حصل التلف بمنع العطشان عن تناول الماء.

واعلم أن أمراض العشق تختلف. فينبغي لذلك أن يختلف علاجها.

فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته.

وإنما يعالج من هذا المرض من لم يَرْتَقِ إلى غايته، فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج.

قال مقراط: قصَمْتُ الأدواء بالعقاقر، وأقمُّتُها بإزاء العلل، فأعياني دواء الحب بعد تَمَكنه أن أدركه. قال البحتري:

> ولقدد قال طبيبي أُشْكُ ما شئتَ سوى الحب سَقَــــمُ الحـــب رخيـــصٌ

> > وقال أبو غالب بن بشران:

ومُنْتَصِـــح قـــال لي إذ رأى متى تستفيلة وتسلو الهوي؟ وقال غيره:

دخولك في باب الهوى إن أردتَه يسيرٌ ولكننَ الخروجَ شديدً

وطبيبي ذو احتيال فـــانى لا أُبــالى ودواءُ الحب غَالى

دموعى قلد أقرحَتْ مَدْمَعِي فقلت إذا كان قلبى مَعِي

#### ۲ \_ فصل

فإن قال قائل: كيف يذكر للعشق أدوية، وهو قلق لا سكون فيه، وسُكُّر لا صحو معه؟ فيقال لمن يهوِي في الهواء: أَمْسِكْ نَفْسُك؟!

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّا قد قلنا إنما يداوَى هذا المرض قبل بلوغ نهايته، فإنها أحوال يمكن علاجها.

والثاني: أن لكل شيء سبباً يُضْعفه ويقوِّيه.

فأنا أعرفك السبب الذي يُضعف العشق ويُوهنه، وأحذرك من السبب الذي يزيده قوة.

فما قلت لك: امنع النارَ أن تحرق، وإنما قلت: اطْفِئها. ولا قلت: ادفع الماء عن أن يغرق، وإنما علَّمتك السباحة.

وهذا حين شروعنا في ذكر المرض والعلاج. والله الموفق.

#### ٣ \_ فصل

اعلم أن بداية العشق في الأغلب تكون عند النظر إلى المحاسن. ولحصول العشق بهذا النظر علامة، وهي أنه إذا وقع النظر إلى المستحسن خفق القلب خفوقاً يكاد يطير إليه. فإذا ردَّ الإنسانُ الطرفَ قلِق القلبُ حتى يعود. فإذا أطلق ثم رُدِّ فكَّ اللجامَ قهراً وعاوَد النظر. فهذه علامة العشق لا تكاد تخطىء.

إلا أن في الناس من يتعلق قلبه بالمنظور في بديهة النظر، فإذا ردَّد نظره بان له من العيوب ما لم يكن بان، فزال ما كان علِق بقلبه، لأن النفس تصورت في بداية النظر من الصورة معنى أعانها عليه تحيّلُ الشهوة وتوهّم اللذة. فزادت الصفة عن مقدار العيان. فإذا تكرر النظر وحُقّق أثبت حقيقة الصورة، فزالت زيادات التخيل وبرُخاشات التوهم، فبرد قلبُ المحب لزوال التوهم.

ورب امرأة تُستحسَن في نقابها، فإذا أسفرت لم تستحسن.

[٧٦٩] أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا عمد بن أحمد بن سهل الرازي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال: أنبأنا عمي، قال: حدثنا بعض أشياخ البصرة، أن رجلاً وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق، وكانت المرأة حسنة المنتقب قبيحة المشفر، وكان لها لسان، فكأن العامل مال معها، فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها!

فأَهْوَى الرجل فألقى النقاب عن وجهها، فقال العامل: عليكِ اللعنة، كلامُ مظلومٍ ووجهُ ظالم!

## ٤ \_ نصل

فأما إذا كان النظر عن تثبت وتحقيق، وزاد بترداده المرض، فذلك العشق المتمكن.

والواجب على من وقع بصره على مستحسَن، فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن يُصرف بصره، فمتى ما تثبَّت في تلك النظرة أو عاوَد وقع في اللوم شرعاً وعقلاً.

فإن قيل: فإن وقع العشق بأولِ نظرة، فأي لوم على الناظر؟

فالجواب: أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكُدْ توجب عشقاً. إنما يوجبه جمودُ العين على المنظورِ بقدر ما تَثْبُت فيه. وذلك ممنوع منه.

ولو قدَّرنا وجوده باللمحة فأثَّر محبة سَهُل قَمْعُ ما حصل.

[۷۷۰] وقد أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، عن أبي عمر بن حيويه، عن ابن المرزُبان، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذِر، قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، عمّنْ حدَّثه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت امرأة جميلة فعشقتها. فقال عمر: ذاك ما لا يُملك.

فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟

قيل: علاجه الإعراض عن النظر، فإن النظر مثل الحبة تُلقى في الأرض، فإذا لم يُلتفت إليها يَبست، وإن سُقيت نبتت، فكذلك النظرة إذا أُلحقت بمثلها.

#### ہ \_ فصل

فإن جرى تفريطً بإتْبَاع نظرة لنظرة، فإن الثانية هي التي تخاف وتُحُذر. فلا ينبغي أن تحقَر هذه النظرة، فربما أورثت صبابة صبَّت دمَ الصَّبِّ.

أنشدنا ابن ناصر، قال: أنشدنا أبو زكريا، قال: أنشدنا ابن نحرير البغدادى:

ت ولَّع بالعشق حتى عَشِقْ فلما استقلَّ به لم يُطِقْ رأى لجَة ظنها موجَة فلما تمكَّن منها غرق ولما تمكَّن منها غرق ولمسارأى أَدْمُع أَتَسْتَهَدُ لللهِ وأبصر أحشاءه تحترق تمنَّى الإفاقة من سُكره فلم يستطعها ولم يستفق ق

وعلاج هذه النظرة، بالنظر فيما تقدم ذكره، من الأمر بغض البصر والتحذير من شر النظر، وخوف العقوبة من الله سبحانه عاجلًا وآجلًا، والحذر من سوء عاقبتها وما تجرُّ وتجنى.

فيتجدد من العزم على الغض معنى يُسمى اليأس، وهو دواء حاسم.

قال الحكماء: اليأس أخذ الراحتين. وقال الشاعر:

حاولتُ أمراً فلم يجرِ القضاءُ به ولا أرى أحداً يُعُدى على القَدرِ فقد مرت أشبه الأشياء بالظفَر فقد مبرتُ لأمرر الله محتسباً واليأسُ من أشبه الأشياء بالظفَر

وليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نيةٌ تحتسب بها الأجر، وتكتسب بها الفضل، وتَدْخل في جملة من نهى النفسَ عن الهوى.

وانظر في باب ثواب من غض بصره عن الحرام فقد تقدم.

#### ٦ \_ فصل

فإن كان تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكّناً، وعلامة ذلك امتلاء القلب بالحبيب، فكأنه يراه حالاً في الصدر، وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الحلوة، فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب. وكفى بالطمع مرضاً. وقلَّ أن يقع الفسق إلا في المطموع فيه.

فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك فهَوِيَهَا لم يكَدْ قلبه يتعلق بها، لأجل اليأس من مثلها.

فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذبه إن لم يدركه. وقد قال الشاعر:

وما النفسُ إلاّ حيث يجعلها الفتى فإن أُطمعت تاقتُ وإلا تَسلَّتِ وقال آخر:

فقلتُ لها يا عَزُّ كلُّ مصيبة إذا وُطِّنتْ يوماً لها النفس ذلَّتِ

[٧٧١] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت أبا مسلم الأصبهاني يقول: قال على بن سهل: التمستُ الراحة فوجدتها في اليأس.

وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجزم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين النفس على اليأس منه، والنظر فيما تقدم من ذم الهوى والتحذير من ذلك.

#### ۷ \_ فصل

فإن كان تكرار النظر قد مكَّن نقشَ صورة المحبوب في القلب، فأثَّرَ ذلك قوةَ الفكر وزيادة الشهوة واشتداد القلق، فسببُ ذلك زيادة الطمع وقوته.

وقد أعلمتُك أن المحبة كشجرة، وأن النظرات كماء يجري إليها، فكلَّما سقاها عتت وعَسَتْ، وإنما دخلت هذه الآفات من باب إطلاق البصر فيما حظره الشرع. فبذلك تمكَّن سلطان الهوى من القلب فبثّ جندَ الفساد في رُستاق البدن. وكم قد تمكن هذا المرض من شخص فلم يؤثّر فيه عَذْلُ عاذل ولا ضربُ ضارب.

[۷۷۲] أنبأنا على بن عُبيد الله، قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا منصور بن النعمان، قال: أنبأنا أبو مسلم الكاتب، قال: حدثنا أبو بكر بن دُرَيد، قال: أنبأنا أبو حاتم، قال: قال الأصمعي: تزوج أعرابي امرأة من بني عقيل، فسمعها تتمثل ببيت غزل، فقال لها ما هذا الذي تتمثلين به، لعلك عاشقٌ، لئن سمعتُك تعودين لمثل هذا الأضربن ظهرك وبطنك، فأنشأت تقول:

فإن يضربوا ظهري وبطني كِليهما فليس لقلبِ بين جنبيَّ ضاربُ

فطلَّقها. وعلاج هذا المرض من جنس ما تقدم، إلا أنه ينبغي أن يكون أقوى منه، فإن يفتقر إلى قوة شديدة في العزم على الغض وهجر المحبوب قطعاً بَتَاً. ليعود بالغَضِّ نبات المحبة الذي سُقِي بمياه النظرات هشيماً.

وأنت، تعلم أنه إذا انقطعت مياه الوادي نسفَتُه الرياح وأنشفتُه، فعاد كأن لم يكن.

ودوام البعد عن المحبوب يعمل في محو ما نقش في القلب، فيمحو اليسيرَ منه بعد اليسير، من حيث لا يَعلم. كما أن مرور الزمان يمحو أثر المصيبة من القلب.

ومتى اشتدت العزيمة فقطعت الطمع ومكَّنت اليأس، ثم أُجيل الفكر في خوف العواقب في الدنيا والعقوبة في الأخرى، وكُرِّر على النفس ما سبق من ذم الهوى وما فعل بأربابه فأضْناهم وأمرضهم، وأذْهَب دينهم ودنياهم وجاههم بين الناس، فاستغاثوا بعد الفوت. كما قال محمد بن مناذر:

مَـنْ فتـى أصبح في الحـبِّ سقـاه الحـب سُمّـا كلمـا أخفـى جَـوى الحـبِّ عليـه الـدمـع نَمّـا

ساهر لا يطْعَم النو كلمسا راقب نجماً يا ثِقاق خطم الحب بُ يا أخي دائي جوى الحبّ لا تلُسم مفتضحاً في ال

مَ إِذَا اللّبِ لَ ادْلَهِمَّ لَا اللّبِ وَى راقب نجم اللهُ اللهُ

#### ۸ \_ فصل

فإن قال قائل: قد كَبُرُت جنايتي على نفسي، وكررت النظر، وانتقشت صورة المحبوب في قلبي، وأورثت القلق الدائم، ورأت النفس أنها تستشفي من هذا المرض بتكرار النظر والزيارة للمحبوب، فلما فعلتُ زاد الأمر بي، وما أقدر أن أصبر عن الحبيب لحظة، فهل لهذا من علاج أتلافى فيه أمري قبل التلف؟

فالجواب: كيف آمُرك بهجر من لا تصبر عنه لحظة، وكيف لا آمرك وأنت على شفا هلكة قد لعبت ببدنك ودينك، فأنت كما قال الشاعر:

كَثُــر فيــك اللَّــوَّمُ وأيــن سمعــي وَهُــمُ وقال الآخر:

بكرت صبحاً عواذله ورَسِيسُ الحبِّ قاتله هو في واد وليسس به والهوى عنهن شاغله يتمنين السَّلُسوَ لسه ومناه من يواصله

ومع هذا فلا بدلي من نصيحتك، ما دام الكلام يَصِل إلى سمعك:

إن كان التردد إلى محبوبك، يتردد في قلبك:

ف لا تاتين إلى واعظ فلستَ بِمُنْتَفع بالعظاتِ

إنما يُوصَف الدواء لمن يقبل، فأما المخلِّط فإن الدواء يضيع عنده، فإن صحَّ عزمك على استعماله فاسمع أصِفْ لك.

اعلم أن الخيال الذي وقع لك، من أن التزاور والنظر يشفي بعض المرض خيالُ فاسد. فإن قلت: فأراني أسكن في تلك الحالة.

فالجواب أنه إنما يسكن الوجد لمكان القرب، فإذا وقع البعد زادت نارُ الشوق اشتعالاً، فأنت في ضرب المثل، كالعطشان شرَب الخمر، فإنه يجد رطوبة الريِّ عند تجرعها، ثم تلهبه، فتزيد العطش.

فكذلك قُرْب العاشق من معشوقه، يضم جرحاً إلى جرح، وعَقْراً إلى عقر، وكلما زادت الأسباب الظاهرة قويت المحبة في الآلات الباطنة فعملت سمومها في المقاتل، والمقتول لا يرى القاتل، كما قال الشاعر:

> وساءلتني عن مُبْتَدا سقَمى مُسْقِمُ جفنيك مُسْقِمِي بهما وقال الآخر:

> > أعانقها والنفس بعد مَشوقةٌ وألثمُ فاها كي تـزول صبابتـي وقال محمد بن أي أمية الكاتب:

يقولون لو لاقيتها سكن الذي فها أنا قد لاقيتها مثل قولهم وقال ابن الرومي:

نعِمَتُ به عيني فطال علاابمُا نظرتْ فأقْصَدَت الفؤادَ بسهمها ويـلاه إنْ نظرتَ وإن هـى أعـرضَتْ

وقال أبو عبد الله بن الحجاج:

أقررً عيني ثم خلَّف لي ويخسر القلب بعد غيبته وقال غيره:

وما في الأرض أشْقَى من مُحبِّ تراه باكياً في كل حين

قَبَّلْتُهَا أَشْتَفِي بِقُبْلِتِها فِزادني ذلك اللَّمَي أَلَا

إليها وهل بعد العناق تداني فيزداد ما ألقى من الْهَيمان

بقلبك يا مشتاق وانقطع الحزن ليسكن قلبي باللقاءِ فما سكنْ

ولكَـمْ عــذابِ قـد جَنـاه نعيـم ثم انشت نحوي فكدت أهمم وقْعُ السهام ونزعهنَّ أليمُ

قلباً بشوقي إليه قد جُرحا ما كان طرفى عليه قد ربحًا

وإن وَجَد الهوى عَذْبَ المذاق مخافة فُرْقة أو لاشتياق

فيبكي إن ناًوا شوقاً إليهم ويبكي إن دَنَوْا خوفَ الفراقِ فَسَخُنُ عينه عند التلاقي

فإذا عرفتَ غرور الشيطان في زعمه أن القُرْب دواء، وأن النظر شفاء، بما أوضحتُ لك من أن قوله محُال، وأنه أمرٌ تزيد به الحال، مع ارتكاب المحظور الذي لا طاقة بعذابه، ولا قوة على عقابه، علمتَ حينئذ أنه لا علاج إلا بالهجْر، وحَسم الطبع من غير تردد.

[۷۷۳] أخبرنا إبراهيم بن دينار، قال: أنبأنا ابن نبهان، قال: أنبأنا ابن دُوما، قال: أنبأنا ابن دُوما، قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثنا صدقة بن موسى، قال: حدثنا الأصمعي، قال: قلت لأعرابي صِف الحبَّ، فقال: هو نَبْت بذرُه النظر، وماؤه المزاورة، ونماؤه الوصل، وقِلَّته الهجْر، وحصاده التجني.

[٧٧٤] أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي، قال: أنبأنا ابن جَهْضَم، قال: حدثنا محمد بن علي الوجيهي، قال: سئل أبو علي الرُّوذباري: لَم يلحق الإنسانَ من التعذيب عند لقاء من يحبه أشدُّ من وقت الفراق؟

فقال: أجيب عنه ببيت شعر:

بكى عليها حتى إذا حصلت بكى عليها خوفاً من الغِير

#### ۹ \_ فصل

وتفكُّر في خطواتك إلى لقاء محبوبك.

فاعلم أنها مع ما بَيَّنًا من ضرر ألم الزيارة، مكتوبةٌ عليك وأنت مطالَبٌ بها.

[٧٧٥] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن مسلم، عن مسروق، قال: ما خطا رجلٌ خطوة إلا كُتبت عليه حسنة أو سيئة.

[۷۷۲] قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو مَعْشر، عن سعيد، قال: خطب مروان بن الحكم فقال:

يا أيها الناس، لو كان الله تعالى مُغْفِلًا شيئاً من أعمالكم، لأغفل هذ الأثر الذي

تَسْفَى عليه الرياح. ثم قرأ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المؤتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ [يس: ٢١].

#### ١٠ \_ فصل

وتفكّر في مُكالمتك محبوبك. فإنك مسؤول عما تقول، مع إلهاب الكلام نارَ الحب.

[۷۷۷] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا بكر بن مُضر، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله عليه يقول: "إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». أخرجاه في الصحيحين، مسلم والبخاري.

[۷۷۸] أخبرنا ابن عبد الواحد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده علقمة، عن بلال بن الحارث، قال: قال رسول الله على: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عزّ وجل، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عزّ وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان الربيع بن خُثيم يقول: ما من شيء

<sup>[</sup>۷۷۷] (إن ُ العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار...) البخاري كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (٦٤٧٧) ومسلم كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار (٢٩٨٨) والترمذي كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (٢٣١٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأحمد في مسنده، (٢/٣٣٤) من حديث أبي هريرة. والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١٣٦/١٣٦)، وقال: هذا حديث صحيح. والبيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان، وغيره (١٦٤/٨).

<sup>[</sup>۷۷۸] (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ـ عزّ وجل ـ). الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (٢٣١٤) حسن غريب أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٣٩٦٩). وأحمد في مسنده (٣/ ٤١٩) من حديث بلال بن الحارث والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، (١٣٨/ ١٣٨). وأبو يعلى في مسنده (٦٢٣٥).

تتكلم به إلا كُتِبَ. قال مجاهد: حتى أنين العبد في مرضه.

[٧٧٩] أخبرنا بحيى بن على المدثر، قال: أنبأنا أبو بكر الخياط، قال: أنبأنا أبو على بن حكان، قال: حدثنا أبو على السرخسي، قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسن بن على يقول: سمعت حاتماً يعني أصمَّ يقول: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يُعرض على الله فلا تحترز!

وهكذا حُدثنا عن سفيان الثوري أنه قال: أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا، قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عزّ وجل!

## ١١ ـ نصل

فإن قويتُ أسبابُ الهوى فحملتُك على الخلوة بحبيبك، فقد تعرضت بالأسد في خِيسه، وبعيدٌ سلامةُ مثلك. فالهربَ الهربَ، فلا نجاة في غيره.

فإن أمسكك الهوى فاجتذِبْ نفسك من يده بخوف من يراك حين تقوم، واستحيي من نظره إليك فإنه حاضر معك.

[٧٨٠] أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا أبو على التَّميمي، قال: أنبأنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مُرة الهمذاني، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله علي ذات يوم:

«استحيوا من الله عزّ وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيى من الله حقَّ الحياء، فليحفظ الرأسَ وما حوَى، والبطنَ وما وعَى، وليذكر الموتَ والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء».

<sup>[</sup> ٧٨٠] (استحيوا من الله حق الحياء...). أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب حدثنا يحيى بن موسى (٢٤٥٨) وقال: غريب. وأحمد في مسنده (١/ ٣٨٧) والحاكم في المستدرك، كتاب الرقاق (٧٢ /٧٩١٥)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وأبو يعلى في مسنده (٨١ /٥٠٤٧)، من حديث عبد الله بن مسعود.

[۷۸۱] أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة، قال: حدثنا محمد بن المرزُبان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا القاسم بن هاشم، قال: حدثنا سعيدة بنت حكّامة، قالت: حدثتني أمي حكامة بنت عثمان بن دينار، عن أمها، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على «خشية الله رأس كل حكمة، ومن لم يكن له وَرَعٌ يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يَعْبَأُ اللّهُ بشيء من عمله».

[٧٨٢] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: عَلِم القومُ أن الله يراهم فاستحيَوْا من نظره أن يُراعوا شيئاً سواه».

[۷۸۲ م] قال السُّلمي: وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نِعَمه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقد ذكرنا في باب من ذكر ربه فترك ذنبه من هذا ما فيه بلاغ.

#### ۱۲ \_ فصل

فأدِرْ في تلذذك ذكر مرارة الموت الذي سماه رسول الله على هازم اللذات، وتذكّر شدة النزّع، وتفكر في الموتى الذين حُبسوا على أعمالهم ليُجَازَوْا بها، فليس فيهم من يقدر على محو خطيئة ولا على زيادة حسنة، فلا تَعِثْ يا مُطْلَق!

[۷۸۳] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفَتْح، قال: أنبأنا ابن أخي ميمي، قال: حدثنا جعفر الخوَّاص، قال: حدثنا ابن مسروق، قال: حدثنا عمد بن الحسين، قال: حدثنا حسن بن الربيع، قال:

<sup>[</sup>٧٨١] (خشية الله رأس الحكمة). أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٨٦) بنفس السند، وقال: رواه أبو يعلى المنقري عن «حكامة» عن أبيها، عن مالك عن ثابت عن أنس. وأخرجه البيهقي في الشعب، باب الخوف من الله \_ تعالى \_ (٧٤٣) ٧٤٤) من حديث ابن مسعود، والديلمي في مسند الفردوس (٣٠٧٧) وانظر «كشف الحفا» (١/ ٤٢١). و «إتحاف السادة المتقين» (٨/ ٤٤٨).

حدثنا مخلَد بن الحسين، قال: عُدْتُ مريضاً، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: هو الموت. قلت: وكيف علمتَ أنه الموت؟ قال: أجِدني أُجْتَذب اجتذاباً، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تَنُور محمًى يتلهب.

قلت: فاعْهَد. قال: أرى الأمر أعْجَلَ من ذلك.

فدعا بدواة وصحيفة، فوالله ما أُتي بها حتى شخص بصره فمات.

وقال إبراهيم بن يزيد العَبْدي: أتاني رِيَاح القَيْسي، فقال: يا أبا إسحاق انطلقْ بنا إلى أهل الآخرة نُحْدث بقربهم عهداً. فانطلقت معه، فأتى إلى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور. فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متمنّياً لو مُنّي؟ قلت: أن يُرَدَّ والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعةِ الله ويُصْلح.

قال: فها نحن. ثم نهض فجدُّ واجتهد، فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات.

# ۱۳ \_ فصل

وصوِّر لنفسك حين اعتراضِ الهوى عَرْضَك على ربْك، وتخجيله إياك بِمَضيض العتاب على فعل ما نهاك عنه.

[٧٨٤] أخبرنا الكَرُوخي، قال: أنبأنا الأزْدي والغُورَجي، قالا: أنبأنا الجرَّاحي، قال: حدثنا المحبُوبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا المحبُوبي، قال: حدثنا الأعمش، عن خيثمة بن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما منكم من أحد إلا سَيُكَلِّمه رَبُّهُ تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان». أخرجاه في الصحيحين.

[٧٨٥] أخبرنا ابن عبد الواحد، قال: أنبأنا أبو على التميمي، قال: أنبأنا أبو

<sup>[</sup>٧٨٤] (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تبارك، وتعالى ـ . . .) البخاري كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب (٢٥٣٩). ومسلم كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، لو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار (٢٧/١٠١٦). والترمذي كتاب صفة القيامة، باب في القيامة (٢٤١٥).

<sup>[</sup>٧٨٥] (إن الله يدني المؤمن) البخاري كتاب المظالم، باب قول الله \_ تعالى \_ : «أَلَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالمينَ» =

بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عَفَّان، حدثنا همام، قال: حدثنا قَتادة، عن صفوان بن مُحرز، قال: كنت آخِذاً بيد ابن عمر، إذ عرض له رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النَّجْوى يوم القيامة؟

فقال، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن الله عزّ وجل يُدْني المؤمن فيضع عليه كَنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك؟ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم». أخرجاه في الصحيحين.

#### ١٤ \_ فصل

وتخايَلُ شهادة المكان الذي تعصي فيه عليك يوم القيامة.

[٧٨٦] أخبرنا أبو القاسم الشَّيْباني، قال: أنبأنا أبو على التميمي، قال: أنبأنا أبو بكر القَطِيعي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قرأ رسول الله على ﴿ يومئذ تحدِّثُ أخبارها ﴾ فقال: «أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهو أخبارها» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

# ١٥ \_ نصل

ومثِّل في نفسك عند بعض زَللك، كيف يُؤمر بك إلى النار التي لا طاقة لمخلوق بها،

<sup>= (</sup>٢٤٤١). ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القائل، وإن كثر قتله (٢٧٦٨). وابن ماجه باب فيما أنكرت الجهمية (١٨٣). وأحمد في مسنده (٢/ ٧٤) من حديث عبد الله بن عمر. [٢٨٦] (قرأ رسول الله \_ عليه عنه عدد أخبارها»، فقال: «أترون ما أخبارها؟...»). الترمذي كتاب التفسير، باب ومن سورة «إذا زلزلت الأرض زلزالها» (٣٥٣) بنفس السند، وقال حسن صحيح. والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٤) والحاكم في كتاب التفسير (١٤١/٣٠١٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وتصوَّرْ نفاد اللذة وبقاء العار والعذاب، فقد قال الشاعر:

تَفْنى اللذاذةُ ممن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعارُ تبقَى عواقبُ سوء في مَغبَّتها لاخيرَ في لذةٍ من بعدها النارُ

[٧٨٧] أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معدد الله بن أحمد، قال: حدثنا معمر، عن همّام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال:

«ناركم هذه ما يوقد بنو آدم، جزءٌ واحد من سبعين جزءاً من حرِّ جهنم».

قالوا: والله إن كانت لكافيةً. قال: «إنها فُضَّلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرِّها»: أخرجاه في الصحيحين.

[۷۸۸] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا ابن السرَّاج، قال أنبأنا ابن المدْهب، قال: أنبأنا ابن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: خطبنا أبو موسى، فقال: يا أيها الوهاب، قال: حدثنا عوف، عن قسامة بن زهير، قال: خطبنا أبو موسى، فقال: يا أيها الناس، ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء، حتى لو أرسلت فيها السفن لجرَتْ.

[۷۸۹] قال أحمد: وحدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رياح، قال: حُدثت عن وهب بن منبه أنه قال: إذا سُيرِّت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيُّظها وزفيرها وشهيقها، صرخت الجبال كما تصرخ النساء، ثم ترجع أوائلها على أواخرها يدقُّ بعضها بعضاً.

[٧٩٠] أخبرنا عبد الله بن محمد البيضاوي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور، قال: أنبأنا عيسى بن علي، قال حدثنا البغوي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عمر، قال: إن أهْوَن أهل

<sup>[</sup>۷۸۷] (ناركم هذه ما يوقد بنو آدم...). البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة (٣٢٦٥). ومسلم كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم (٣٢٦٥/ ٣٠). والترمذي كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (٣٥٨٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده (٣١٢/٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الأهوال (٧٨/٨٧٥٣). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة.

النار عذاباً رجل له نعلان من نار وشرا كان من نار، أضراسه جمر، ومسامعه جمر، أشفار عينيه من لهيب النار، تخرج أحشاؤه من قدميه، وسائرهم كالحبِّ المقليل في الماء الكثير، فهي بهم تفور.

وكان بشر الحافي يقول: ما ظنكم بأقوام وقفوا بين يدي الله تعالى مقدار خمسين ألف سنة، لم يأكلوا ولم يشربوا حتى تقطعت أكبادهم من العطش، وأجوافهم من الجوع، وأعناقهم من التطاول، ورَجُوا الفرج، فأُمر بهم إلى النار!

#### ١٦ \_ فصل

فإن قال قائل: قد عرفتُ صحة ما ذكرتَ كله، وعلمت أن لا دواء كاليأس، وقد عزمتُ على هجر المحبوب بالكلية، وقطعت طمعي منه جزماً، إلا أنني في قلق لا يسكن، وحرقة لا تخبو، ولهيب لا يُطفأ. فهل لذلك علاج؟

فالجواب: أنه إن كان المحبوب مقدوراً عليه مباحاً، كجارية يمكن شراؤها أو امرأة يمكن أن تتزوج، فلا دواء لذلك كذلك.

فإن خلقاً كثيراً أضناهم العشق، فلما قدروا على المحبوب عاوَدَتهم الصحة سريعاً، لأن النكاح يزيل العشق.

[۷۹۱] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن المظفر بن بكران، قال: حدثنا أحمد بن محمد العتيقي، قال: أنبأنا يوسف بن أحمد بن الدخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيلي، قال: حدثنا محمد بن خُزيمة، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التَّيَّسيّ، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَمُ يُرُ لَلْمَتَحَابِينَ مثل التزوج».

<sup>[</sup> ۱۹۹۱] (لم ير للمتحابين مثل التزوج). ابن ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح ( ۱۸٤۷)، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وعبد الرزاق في المصنف، كتاب النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز ( ۱۰۳۱۹) موقوفاً على ابن عباس. والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح ( ۲۲۲۷۷) والبيهقي في كتاب النكاح أيضاً، باب الرغبة في النكاح في المستدرك، كتاب الزبير ( ۱۸/۲۱۷). وانظر «الصحيحة» ( ۲/۱۹۱، ۱۹۷، ۱۹۸) حديث (۲۸/۷).

[۷۹۲] أخبرنا محمد بن ناصر، وابن أبي عمر، قالا: أنبأنا علي بن أبوب، قال: أنبأنا علي بن أبوب، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا أبو الفوارس أحمد بن علي محتسب المصيصة، قال: حدثنا حيان بن بشر، قال: حدثنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيبنة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي عليه، فقال: يا رسول الله، عندنا يتيمة، قد خطبها رجلان موسر ومعسر، هي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله عليه: «لم يُر للمتحابين مثل النكاح».

[۷۹۳] أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن المرزّبان اجازة، وحدثنا محمد بن حريث عنه، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثني الهيثم بن عدي، قال: عن ابن شُبرمة، قال: كنت أقعد إلى فلانة الترجمية، وكانت جميلة برزة، فخلا البيت يوماً فقلت لها: هل لك فيما أحلّ الله عزّ وجل وأمر به؟ فقالت: يعجبك؟ قلت: نعم، قالت: فلا تَرِدْه، فإن الحب إذا نُكح فسد.

[٧٩٤] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري، وأخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج، قالا: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا ابن حيّويه، قال: حدثنا ابن خلف، قال: زعم ابن دَأْبِ أن معاذ بن كليب كان يعشق ليلي الأعلمية من بني عُقيل، وكان قد أقعده حبّها من رجليه، فأتاه أخو ليلي بليلي، فلما نظر إليها وكلمته تحلل ما كان به، وانصرف وقد عوفي.

#### ۱۷ \_ فصل

وإن كان حصول المحبوب ممكناً جائزاً في الشرع إلا أنه تعسرٌ ، فليلجأ المحب إلى الله سبحانه في تسهيله ، وليعامله بالصبر على ما نهى عنه ، فربما عجّل له مراده .

[٧٩٥] أخبرنا المبارك بن على، قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلَّاف، قال: أنبأنا

<sup>[</sup>۷۹۲] (لم ير للمتحابين مثل النكاح) ابن ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح (١٨٤٧). والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (٢/٢٧٧)، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح (٧/٧٧) وسعيد بن منصور في سننه، باب الترغيب في النكاح (٤٩٢). والطبراني في الكبير (١١/١١) برقم (١٠٨٩٥).

عبد الملك بن بِشْران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدي، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أخي، قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الجوهري، قال: حدثنا جعفر بن العباس بن الهيثم، قال: حدثني محمد بن عبيد الزاهد، قال: كانت عندي جارية فبعتها، فتتبعثها نفسي، فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخواني، فسألته أن يقيلني ويربح عشرين ديناراً، فأبى عليّ، فانصرفتُ من عنده فرُمتُ فطري فلم أقدر عليه. فبتُ ساهراً لا أدري ما أصنع. فخشي أن أعاوده في غد، فأخرجها إلى المدائن؛ فلما رأيتُ ما بي من الجهد كتبت اسمها في راحتي واستقبلتُ القبلة. فكلما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى السماء وقلت: يا سيدي هذه قصتي.

حتى إذا كان في السحر من اليوم الثاني إذا أنا برجل يدق عليَّ الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: أنا مولى الجارية، فنزلت فإذا أنا به، فقال: خذ الجارية بارك الله لك فيها؟ فقلت: خذ دنانيرك والربح؟ فقال: ما كنت لآخذ منك ديناراً ولا درهماً، قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنه أتاني آتِ الليلة في منامي، فقال لي: رُدَّ الجارية على ابنُ عُبيد، ولك على الله الجنة.

[٢٩٦] أنبأنا المبارك بن على، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي، قال: أنبأنا الخرائطي، قال: حدثنا تابت الحسن، قال: حدثنا سيّار بن حاتم، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت النبئاني، قال: أخذ عبيد الله بن زياد بن أخي صفوان بن محرز المازي، فحبسه، فتحمل صفوان عليه بالناس، فلم يبق أحد إلا كلمه؛ فلم يرَ لحاجته نُجْحاً، فأتاه آت في منامه، فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجهها، فقام وتوضأ وصلى ودعا. قال: فنبّه عبيد الله بن زياد لحاجة صفوان في بعض الليل فقال: عليّ بابن أخي صفوان. قال: فجاء الحرس والشرط والنيران وفتحت السجون حتى استخرج. فجيء به إلى عبيد الله، فقال: أنت ابن أخي صفوان؟ فقال: نعم. فأرسله. فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابنُ أخيه الباب. قال: من هذا؟ قال: فلان، نبّه الأمير في بعض الليل فجاء الحرس والشرط، وجيء بالنيران، وفتحت السجون، فجيء بي إليه فخلى عني بغير كفالة.

قال الخرائطي: وحدثنا أبو حفص النّسائي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحوَاري، قال: حدثنا أبو سلمة الطائي، عن أبي عبد الله النّبَاجِي، قال: سمعت هاتفاً يهتف: عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعبيد!.

# سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم من تزوج النساء المحبوبات أو ملك الجواري

[۷۹۷] أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا محمد بن الحسن الباقلاوي، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا شويد بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحْوَص، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَخْترَي، قال: كان لعلي رضي الله عنه جارية، وكان له مؤذن بالرحبة يؤذن بغلس، وكانت الجارية تخرج تستعذب له الماء من الفرات، فكانت كلما تمر بالمؤذن يقول لها: أنا والله يا فلانة أحبك. فلما أكثر عليها شكته إلى علي، فقال لها: إذا قال لك أنا والله أحبك فقولي له أنا والله أحبك فماذا؟ فقالت له، فقال: نصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

فجاءت إلى عليّ فأخبرته، فقال: اذهبي فائتني به. فلما دخل عليه رحَّب به وأدناه، وقال له: يا فلان في قلبك من فلانة شيء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال فهل علم بذلك أحد من الناس؟ قال لا والله.

قال: فناشده ثلاثاً، كل ذلك يحلِف له. قال: فشأنك بها فخذ بيدها فهي لك، فهذا مِنْ حكم الله وهو خير الحاكمين.

[۷۹۸] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري، إن لم يكن سماعاً فإجازة، قال: حدثنا المعافى بن زكريا الجريري، قال: حدثنا أبو النضر العُقيلي، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حمدُون النديم، عن أبي بكر العِجْلي، عن جماعة من مشايخ قريش من أهل المدينة، قالوا: كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنية يقال لها عُمارة، وكان يجد بها وَجُدا شديداً، وكان لها مكان لم يكن لأحد من جواريه، فلما وفد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها معه فزاره يزيد ذات يوم، فأخرجها إليه، فلما نظر إليها وسمع غناءها وقعت في نفسه، فأخذه عليها مالا يمكنه، وجعل لا يمنعه من أن يبوح بما يجد بها إلا مكان أبيه، مع اليأس من الظفر بها، فلم يزل يكاتم الناسَ أمرها إلى أن مات معاوية وأفضَى الأمر اليه.

فاستشار بعضَ من قدِم عليه من أهل المدينة وعامَّةَ من يثق به في أمرها وكيف الحيلة

فيها، فقيل له: إن أمْرَ عبد الله بن جعفر لا يُرَام ومنزلته من الخاصة والعامة ومنك ما قد علمت، وأنت لا تَسْتجيز إكراهَه، وهو لا يبيعها بشيء أبداً وليس يغْني في هذا إلا الحيلة.

فقال: انظروا لي رجلاً عراقياً له أدب وظرف ومعرفة، فطلبوه فأتوه به فلما دخل رأى بياناً وحلاوة وفهماً، فقال يزيد: إني دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظك آخر الدهر ويَدُ أكافئك عليها إن شاء الله.

ثم أخبره بأمره، فقال له: إن عبد الله بن جعفر ليس يرام ما قِبلَه إلا بالخديعة ولن يقدر أحد على ما سألتَ، فأرجو أن أكونَه، والقوة بالله فأعِنِّى بالمال.

قال خذ ما أحببت. فأخذ من طُرَف الشام وثياب مصر، واشترى متاعاً للتجارة من رقيق ودواب وغير ذلك، ثم شخَص إلى المدينة، فأناخ بعَرْصة عبد الله بن جعفر، واكترى منزلاً إلى جانبه ثم توسل إليه، وقال: رجل من أهل العراق قدمت بتجارة وأحببت أن أكون في جوارك وكنفك إلى أن أبيع ما جئت به.

فبعث عبد الله بن جعفر إلى قهرمانه أن أكرم الرجل ووسِّع عليه في نُزله.

فلما اطمأن العراقي سلّم عليه وعرَّفه نفسَه، وهيأ له بغلة فارهة وثياباً من ثياب العراق وألطافاً، فبعث بها إليه وكتب: يا سيدي إني رجل تاجر ونعمة الله عليَّ سابغة، وقد بعثت إليك بشيء من لُطَف كذا وكذا من الثياب والعطر، وبعثت ببغلة خفيفة العنان وطيئة الظهر، وأنا أسألك بقرابتك من رسول الله علي إلا قبلتَ هديتي ولم توحشني بردها، إني أدين الله تعالى بحبك وحب أهل بيتك، وإن أعظم أملي في سفري هذه أن أستفيدَ الأنسَ بك والتحرُّمَ بمواصلتك.

فأمر عبدُ الله بقبض هديته وخرج إلى الصلاة، فلما رجع مرَّ بالعراقي في منزله. فقام إليه وقبَّل يده، فرأى أدباً وظَرْفاً وفصاحة فأعجب به وسر بنزوله عليه. فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بِلُطَف تُطْرفه، فقال عبد الله: جزى الله ضيفنا هذا خيراً، قد ملأنا شكراً، وما نقدر على مكافاًته.

فإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله ودعا بعمارة في جواريه، فلما طاب لهما المجلس وسمع غناء عمارة تعجب وجعل يزيد في عجبه، فلما رأى ذلك عبد الله سر به، إلى أن قال: هل رأيت مثل عُمارة؟ قال: لا والله يا سيدي، ما رأيت مثلها، وما تصلح إلا لك، وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية حُسْنَ وجه وحُسْنَ عمل.

قال فكم تساوي عندك؟ قال: ما لها ثمن إلا الخلافة. قال: تقول هذا لتزين لي رأيي فيها وتجتلب سروري؟ قال له: يا سيدي إني لأحب سرورك، وما قلت لك إلا الجد، وبعد، فإني تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم طلباً للربح، ولو أعطيتنيها بعشرة آلاف دينار لأخذتها. فقال له عبد الله: عشرة آلاف! قال: نعم. ولم يكن في ذلك الزمان جارية تعرف بهذا الثمن. فقال له عبد الله: أنا أبيعُكها بعشرة آلاف دينار. قال: قد أخذتها. قال: هي لك قال: قد وجب البيع، وانصرف العراقي.

فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد وافى به. فقيل لعبد الله: قد بعث العراقي بعشرة آلاف دينار، وقال: هذا ثمن عمارة: فردها وكتب إليه: إنما كنت أمزح معك، وما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلَها. فقال له: جعلتُ فداك! إن الجد والهزل في البيع سواء. فقال له عبد الله: ويحك! ما أعلم جارية تساوي ما بذلت، ولو كنتُ بائعها من أحد لآثرتك، ولكني كنت مازحاً وما أبيعها بملك الدنيا، لحرْمتها بي وموضعها من قلبي. فقال العراقي: إن كنت مازحاً فإني كنت جادّاً، وما اطلعتُ على ما في نفسك، وقد ملكتُ الجارية وبعثت إليك بثمنها، وليست تحلُّ لك، وما لي من أخذها بُدُّ.

فمانَعَهُ إياها، فقال له: ليست لي بينة ولكني أستحلفك عند قبر رسول الله ﷺ ومنبره.

فلما رأى عبدُ الله الجدّ قال: بئس الضيف أنت! ما طرقنا طارق ولا نزل بنا نازل أعظم بلية منك، أتحلّفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضيفَه وقهره، فألجأه إلى أن استحلفه! أما والله ليعلمن الله عزّ وجل أني سائله في هذا الأمر الصبرَ وحسنَ العزائم.

ثم أمر قهرمانه بقبض المال فيه وتجهيز الجارية بما يشبهها من الخدم والثياب والطيب.

فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار، وقال هذا لك، ولك عوضها مما أَلْطَفْتَنا، والله المستعان.

فقبض العراقي الجارية وخرج بها. فلما برز من المدينة قال لها: يا عُمارة، إني والله ما ملكتكِ قط، ولا أنت لي، ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينار، وما كنت لأقدم على ابن عم رسول الله على فأسلبه أحبَّ الناس إليه لنفسي، ولكني دَسيسٌ من يزيد بن معاوية وفي طلبكِ بعث بي، فاستتري مني، وإن داخَلني الشيطان أو تاقت نفسي إليك فامتنعي.

ثم مضى بها، حتى ورد دمشق، فتلقَّاه الناس بجنازة يزيد، وقد استخلف ابنه معاوية بن يزيد، فأقام الرجل أياماً، ثم تلطف للدخول عليه، فشرح له القصة.

ويروى أنه لم يكن أحد من بني أمية يَعْدل عدل معاوية بن يزيد في زمانه بُتْلاً ونُسْكاً، فلما أخبره قال: هي لك، وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك وارحل من يومك، ولا أسمع بخبرك في شيء من بلاد الشام.

فرحل العراقي، ثم قال للجارية: إني قلت لك ما قلت حين خرجت بك من المدينة، فأخبرتك أنك ليزيد وقد صرت لي، وأنا أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفر، وأني قد رَدَدْتك عليه، فاستتري مني.

ثم خرج بها حتى قدم المدينة، فنزل قريباً من عبد الله، فدخل عليه بعض حرمه فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صنع ما صنع، وقد نزل العرصة لا حيًّاه الله: فقال عبد الله: مه، أنزلوا الرجل وأكرموه.

فلما استقر بعث إلى عبد الله: جعلتُ فداك، إن رأيت أن تأذن لي أذنة خفيفة لأشافهك بشيء فعلت. فأذن له، فلما دخل عليه سلّم عليه وقبَّل يده، وقربه عبد الله، ثم اقتصَّ عليه القصة حتى فرغ. قال: والله قد وهبتُها لك قبل أن أراها أو أضع يدي عليها، فهى لك، ومردودة عليك، وقد علم اللَّهُ تعالى أني ما رأيتُ لها وجها إلا عندك.

وبعث إليها، فجاءت، وجاء بما جهزها به موفّراً، فلما نظرت إلى عبد الله خرّت مغشياً عليها، فأهوى إليها عبد الله، فضمها إليه، وخرج العراقي، وتصايح أهل الدار: عمارة، عمارة. فجعل عبد الله يقول ودموعه تجري: أحُلْم هذا! أحق هذا، ما أصدق بهذا!

فقال له العراقي: جُعلت فداك، رَدَّها عليك إيثارُك الوفاء، وصبرك على الحق وانقيادك له.

فقال عبد الله: الحمد لله، اللّهم إنك تعلم أني تصبرت عنها، وآثرت الوفاء، وأسلمت لأمرك، فرَدَدْتها على بمنّك، فلك الحمد.

ثم قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم منَّة منك، وسيجازيك الله تعالى.

وأقام العراقي أياماً، وباع عبدالله غنماً بثلاثة عشر ألف دينار، وقال لقهرمانه احملها إليه، وقال له: اعذر، واعلم أني لو وصلتُك بكل ما أملك لرأيتك أهلاً لأكثر منه.

وقفل العراقي محموداً وافر العرض والمال.

[۷۹۹] وروى مُصْعَب الزُّبيري، عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة، عن أبيه، عن جده، قال: دخل عبد الله بن أبي عَمَّار، وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز، على نخاس، فَعِلق فتاة فاشتهر بذكرها، حتى مشى إليه عطاء وطاوس، ومجاهد يَعْذلُونه، فكان جوابه:

# يلومني فيكِ أقوامٌ أجالسهم فما أُبَالي أطارَ اللومُ أم وَقَعَا

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر، فلم يكن له همة غيره، فحج فبعث إلى مولى الجارية، فاشتراها منه بأربعين ألفاً، وأمر قيِّمة جواريه أن تزيِّنها وتجلِّيها، ففعلت وبلغ الناسَ قدومه، فدخلوا عليه، فقال: ما لي لا أرى ابن أبي عمار زائرنا؟ فأُخبر الشيخ فأتاه، فلما أراد أن ينهض استَجْلسه، فقعد، فقال له ابن جعفر: ما فعل حب فلانة؟ فقال: سيط به لحمي ودمي، وعصبي ومخي وعظامي! قال: فتعرفها إن رأيتها؟ قال: وأعرف عِيرها، قال: فإني قد اشتريتها، ووالله ما نظرت إليها.

وأمر بها، فأخرجت فزفت في الحلى والحلل، فقال: أهي هذه؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. قال: فخذ بيدها، فقد جعلها الله لك. أرضيت؟ قال إي والله، بأبي أنت وأمي، وفوق الرضا. فقال له ابن جعفر: ولكني والله لا أرضى أن أعطيكها صُفْراً، احمل معه يا غلام مائة ألف درهم كيلا يهتم بمؤونتها. قال: فراح بها وبالمال.

[۸۰۰] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا طلحة بن محمد العاقُولي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن بطّة، قال: حدثنا أبو بكر بن دُريد، قال: حدثنا أبو عثمان المازني، عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنّى، قال: كان بالحجاز رجل له ابنة جميلة، فهويها ابن عم لها، فبذل لأبيها أربعة آلاف درهم، فأبى أن يزوجها منه، فأجديت الحارية وانقرض مال الرجل، فتحول أبو الجارية بأهله من الشام فكثر خُطَّابهُا، فبلغ ذلك ابن عمها، فصار إلى أبيها، فشكى إليه، فقال له: قد كنتَ بذلت أربعة آلاف درهم، فأعطيناها، فهي أحب إلينا من قرابتك. قال: أجِّلني شهراً. ولم يكن للأعرابي إلا ناقة، فركبها ولحق بعبد الملك بن مروان، فأصيب بناقته، فحمل الحِلْسَ والقتَب على عنقه، ودخل على عبد الملك بن مروان فلما وضع الحلس والقتب بين يديه أنشأ يقول:

ماذا يقول أمير المؤمنين لمن أَذْلَى إليه بلا قُرْبٍ وَلا نَسَبِ

مُ دَلُّهُ عَقلُه مِنْ حب جاريةٍ خطَّنتُها إذ رأيتُ الناس قيد لَهجُوا فقلتُ لي حسَتٌ عال ولي شرفٌ إنا نريد ألوفاً منك أربعةً فالنفس تعجب لما رُمْت خطبتها لو كنت أملك مالاً أو أحيط به ف امنُ نُ على أمير المـــؤمنين بهــــا فما وراءك بعد الله مُطَّلِّكُ

موصوفة بكمال الدّلِّ والأدَب بذكرها والهوى يدعو إلى العطب قالوا الدراهم خيرٌ من ذوي الحسب ولستُ أملك غير الحِلْس والقَتَب منى ويضحك إفلاسي من العجب أعطيتهم ألف قنطار من الذهب واجمع بها شملَ هذا البائس العزَب أنت الرجاء ومنّى غاية الطلب

فضحك عبد الملك، وأمر له بأربعة آلاف، قال أصدقها هذه، وأربعة آلاف قال: أَوْلَمْ بَهْذُهُ، وأربعة آلاف قال: اقْتَن هذه. فأخذها الفتى ورجع إلى الشيخ، فزوجه ابنته.

[٨٠١] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد، قال: أنبأنا أبو على محمد بن الحسين الجازري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن دُرَيد، قال: أنبأنا العباس بن الفرج الرِّيَاشيُّ، قال: أنبأنا محمد بن سَلَّام، قال: كان بالمدينة فتى من بني أمية من ولد سعيد بن عثمان بن عفان، وكان يختلف إلى قينة لبعض قريش، وكان طريراً ظريفاً، وكانت الجارية تحبه ولا يعلم بحبها، ويحبها ولا تعلم، فأراد يوماً أن يَبْلُو ذلك منها، فقال لبعض إخوانه: امض بنا إلى فلانة. فانطلقا، فدخلا إليها، فلما جلست مجلسها واحتجزَت بمزهرها قال الأموى: تُغَنين:

> أحبكُم حبّاً بكل جوارحى فهل لكم علمٌ بما لكم عندي وتجهزون ببالبود المضاعف مثكه

قالت: نعم وأحسن منه، وغنت:

لِلَّــذي وَدَّنَــا المــودةُ بــالضعــ لوبَداما بنالكم ملأالأر

فإن الكريمَ من جزَى الودَّ بالودِّ

ف وفضلُ البادي به لا يجازَى ضَ وأقطارَ شامِها والحجازًا

فعجب القوم من سرعته مع شغل قلبه، ومن ذهنها وحسن جوابها، فازداد كلَّفاً، وصرح عما في قلبه، فقال:

ر وإن كان يوسف المعصوما م وإما رآك كان الملوما

أنت عذرُ الفعى إذا هتك السّت من يَلُمْ في هواك يُقصر عن اللو

وبلغ عمر بن عبد العزيز، وهو على المدينة خبرها، فاشتراها بعشر حدائق ووهبها له، وما يصلحها، فمكثت عنده حولاً ثم ماتت فرثاها فقال:

قد تمنيتُ جَنَّة الخَلْدِ بالجه حدِ وأُدخلتها بلا اسْتِئهالِ ثُم أُخرجت أَن تطعَّمتُ بالنعم حدِّ منها والمنوت أحمدُ حالِ فكرر هذا الشعر مراراً، وقضى، فدفنا معاً...

[٨٠٢] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبن حيّويه، قال: حدثنا أبو بكر بن المرزُبان، قال: أخبرني أبو محمد التميمي، قال: أخبرني محمد بن عمد بن عمد بن عبد الرحمن بن القاسم المكّي، قال: حدثني مطرف بن عبد الله، أنه كان بالمدينة جارية قد قرأت القرآن وروَتُ الأشعار، وكانت أحسن الناس وجها، وكان الأحوص وعبدُ الرحمن بن حسان يختلفان إليها يطارحانها الشعر، فعَلقاها، وعَلقَت هي عبد الرحمن، فكانت إذا حَدَّث أقبلت بحديثها على عبد الرحمن، وإذا حَدَّث أنصتت له، فغاظ ذلك الأحوص، فقال: والله لأعرضن لها ببيت من شعر، فقال:

أرى الإقبالَ منك على خليلي وما لي في حديشكِ من نصيب فقالت الجارية تجيبه:

لأن الله علَّقـــه فــــؤادي فأضحى الحِبَّ دونكَ والحبيبُ فقال عبد الرحمن:

خليلي لا تَلمها في هـواهـا ألذُ العيش ما تهـوى القلـوبْ فقال الأحوص: والله لأجْهدن أن أفرق بينكما.

فخرج إلى يزيد بن عبد الملك وامتدحه، فأجازه وأحسن صلته، فقال: يا أمير المؤمنين نصيحة، قال: وما هي؟ قال: جارية خَلّفتُها بالمدينة جميلة، قد قرأت القرآن، وروت الأشعار، وما تصلح إلا لمسامرة أمير المؤمنين.

قال: ويحك صفها في أبيات شعر. فقال:

كَمُلتْ في الجمال والحسْنِ والمل حج وتمت في عقلها والعفافِ غَضَّةُ الأرداف عَضَّةُ الأرداف

هي شمس النهار في الحسن إلا ولها منظرٌ ودَكُّ شهيٌّ خُلقت فوق مُنْية المتمنِّي

أنها فضِّلت بعطف الظراف وحديثٌ مُسرَتَّلٌ غير جافي فاقبل النصح يابن عبد مناف

قال: قد قبلت، فبعث فاشتراها بمائة ألف درهم، فلما صارت إلى الشام خرج الأحوص من الشام حتى قدم المدينة، فمرَّ بعبد الرحمن بن حسان وهو جالس بفناء داره يخط الأرض، فوقف عليه فأنشأ يقول:

> ب متل بالحب مَفْدُوحَاً ألجمه الحبُّ فما ينثني وصار ما يعجبه مُغْلَقاً قد حازها من أصبحت عنده خليفة الله فسَلِّ الهِوى

فرفع عبد الرحمن رأسه إليه وهو يقول:

لا صبرَ لي عـن شـادِنِ طـرفُـه لـو تخلُـص الـريـح إلى جسمـه لا حــطً لى منــه ســوى أننــي وكلما أستَنْشَقْتُها مرة

لاقَے من الحب التَّبَارِيحا إلا بفاس الحبِّ مكبوحاً عنه وما یک و مفتوحًا ينال منها الشَّمَّ والريحًا وعَنِ قَلِياً منك مجروحًا

يمورث باللحظ التباريحا ظل كَسِّ الريح مجروحًا من نَحْوه أستنشقُ الريحا عيدَ دْتُهِا غُنْمِاً ومف وحَا

ووافق ذلك خروجَ غلام من بني أمية إلى يزيد بن عبد الملك فقال: لعبد الرحمن بن حسان: ألك حاجة؟ قال: نعم، هذا الكتاب تلطَّفْ في إيصاله إليها. وكتب إليها يُعْلمها ما جرى بينه وبين الأحوص من الشعر وشمانته به، فكتبت الجارية إليه:

> يا مشتكِي الحبِّ ولـوعـاتـه أصبـح قلبـي منـكَ مقـروحَـا ما قرَّت العين بما نِلْتُه ولا عَدَدْت الملْكَ مَفْروحَا شوقاً إلى وجهك ذاك الذي لم يُبْتِقِ لي في يسدي رُوحَا

فلما قرأ كتابها استفزّه ذلك حتى خرج إلى الشام، فامتدحه فأحسن صلته وجائزته، ثم مكث أياماً، وعلمت الجارية بقدومه، فجعلت توجِّه إليه تستخبر خبره، وكان الذي يختلف إليه خادم لها، فقالت له يوماً: احْتَلْ في أن تدخله. فأتى يزيد فأعلمه بالليلة التي يَدْخل فيها، فجلس يزيد في موضع يراهم ولا يرونه ويسمع كلامَهم، فلما دخل قامت إليه فأخذت بيده، ثم جلست ناحية يتحدثان ويبكيان إلى أن طلع الفجر، فقام لينصرف، فأنشأت تقول:

من كان أضْحَى سَلاً باليأس عن سَكَنِ والله واللَّــهِ لا أنْســـاك يـــا سَكَنـــي فأجامها:

فإنني عنكَ ما أمسيتُ بالسَّالي حتى تفارقَ مني الروحُ أوصالي

أضحى المحبون بعد الوصل قد يئسوا وقد يئستُ وما أسْلُو على حال

قال: فلما أصبح يزيد بعث إليه وبعث إليها، وأقبل عليهما فقال: حَدِّثاني ما كان بينكما في هذه الليلة، فقد خبرني بعضُ من حضر مجلسكما. فأخبراه بما كان. فأقبل على عبد الرحمن، فقال: أتحبها؟ قال: إي والله يا أمير المؤمنين، حبَّاً تالداً غيرَ طارِفٍ ولا مُسْتَأَنَف.

فأقبل عليها، فقال: أتحبينه؟ قالت: إي والله يا أمير المؤمنين، حبّاً قد خرَق شِغافَ قلبي.

فقال: خذ بيدها. ثم قال: مكانك، إنها لا تنفعك بغير ما يُصلحكما. فأمر له بمائة ألف درهم.

فقدِم بها المدينة.

[٨٠٣] وروى أبو بكر بن دُريد، عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه، قال: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سليمان، فعُرضت عليه جارية مغنية جميلة، فأعجب بها غاية الإعجاب، فاشتراها بأربعة آلاف دينار، وكان اسمها العالية، فسماها حَبَابة، وكان يهواها الحارث بن خالد المخزومي، فقال لما بلغه خروجُ يزيد بها:

ظَعَن الأميرُ بأحسن الخلق وغددًا بأبِّك مطلع الشرق

وبلغ سليمانُ خبرَها، فقال: لَهَمَمْتُ أن أَحْجر على يزيد، يبتاع جارية بأربعة آلاف دينار!

وكان يزيدُ يهابه ويتَّقِيه، فتأدَّى إليه قوله، فردها على مولاها واسترجع منه المال، وباعها مولاها من رجل من أهل مصر بهذا الثمن، ومكث يزيدُ آسفاً متحسِّراً عليها، فلم تمضِ إلا مُدَيدة حتى تقلَّد يزيدُ الأمر، فبينا هو في بعض الأيام مع امرأته سُعْدة بنت

عمرو بن عثمان، إذ قالت له: بقي في نفسك شيء من أمور الدنيا لم تَنَلُه؟ قال: نعم، حَبابة. فأمسكت حتى إذا كان من الغد أرسلت بعض ثقاتها إلى مصر، ودفعت إليه مالاً وأمرته بابتياع حبابة، فمضى، فما كان بأسرع من أن وَرَد وهي معه قد اشتراها.

فأمرت سُعْدة قيمة جواريها أن تصنعها، وكسَتْها من أحسن الثياب وصاغت لها أفخر الحلى، وقالت لها: أميرُ المؤمنين متحسرٌ عليك وله اشتريتُك. فسرَّت ودَعَتْ لها، فلبثت أياماً تصنعها تلك القيِّمة، حتى إذا ذهب عنها وَعْثُ السفر، قالت سعدة ليزيد: إني أحب أن تمضي معي إلى بستانك بالغوطة لتتنزه فيه. قال: أفعل، فتقَدَّميني إليه.

فمضت، وضربت قبةَ وَشَيَ ونَجَّدَتها بالفرش، وجعلت داخلها كِلَّة قصب، وأجلست فيها حَبَابة.

وجاء يزيد، فأكلوا وجلسوا على شرابهم، فأعادت سُعدة عليه: هل بقي في نفسك من الدنيا شيء لم تبلغه؟ قال: نعم، حَبَابة.

قالت: فإني قد اشتريت جارية ذكرَت أنها علمتْها غناءها كلَّه، فهي تغني مثلها فتنشط لاستماعها؟ قال: إي والله.

فجاءت به إلى القبة، وجلسا قدامها، وقالت: غني يا جارية. فغنت الصوت الذي غنته ليزيد لما اشتراها، وهو من شعر كُثير:

وبين التراقِي والفؤادِ حرارةٌ مكان الشَّجا لا تستقلُ فتبردُ فقال يزيد: حَبَاية والله؛ لكَ اشتريتُها وقد أهديتُها لك.

فسر سروراً عظيماً، وشكرها غاية الشكر، وانصرفت وتركته مع حبابة في البستان.

فلما كان بالعشي صعد معها إلى مستشرَف في البستان، وقال لها: غني: وبين التراقي والفؤاد حرارةً. فغنته، فأهوى ليرمي بنفسه، وقال: أطير والله! فتعلقت به وقالت: الله الله يا أمير المؤمنين.

وأقام معها ثلاثة أيام في البستان، ثم انصرفا، وأقامت أياماً ثم مرضت وماتت، فحزن عليها حزناً شديداً، وامتنع عن الطعام والشراب، ومرض ومات.

[٨٠٤] أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح العُشَاري، قال: أنبأنا أبو الحسين بن أخي ميمي، قال: حدثنا جعفر الخلدي، قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا محمد بن الحسين البرجُلاني، قال: حدثني أشرس بن النعمان، قال: حدثني الجزري، قال: حدثني موسى بن علقمة المكي، قال: كان عندنا ها هنا نَخَاس، وكانت له جارية، وكان يوصف من جمالها وكمالها أمر عجيب، وكان يخرجها أيام الموسم، وكان يُبْذَل له فيها الرغائب فيمتنع عن بيعها، ويطلب الزيادة في ثمنها.

فما زال بذلك حيناً، وتسامع بها أهل الأمصار، فكانوا يحجون عمداً للنظر إليها.

قال: وكان عندنا فتى من النساك قد نزع إلينا من بلده، وكان مجاوراً عندنا، فرأى الجارية يوماً في أيام العرض لها، فوقعت في نفسه، وكان يجيء طول أيام العرض ينظر إليها وينصرف، فلما حُجبت أحزنه ذلك وأمرضه مرضاً شديداً، وجعل يذوب جسمه وينحل، واعتزل الناس، فكان يقاسي البلاء طول سنته إلى أيام الموسم، فإذا خرجت الجارية إلى العرض خرج فنظر إليها فسكن ما به، حتى تحجب.

فبقي على ذلك سنين يَنْحل ويذوب، ولم أزل به وألح عليه، إلى أن حدثني بحديثه وما يقاسيه، وسأل أن لا أُذيح عليه ذلك، ولا يسمع به أحد.

فرحمته لما يقاسي وما صار إليه، فدخلتُ إلى مولى الجارية ولم أزل أحادثه إلى أن خرجت إليه بحديث الفتى وما يقاسى، وما صار إليه، وأنه صار على حالة الموت.

فقال: قُم بنا إليه حتى أشاهده، وأنظر حاله. فقمنا جميعاً، ودخلنا عليه، فلما دخل مولى الجارية ورآه وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أن رجع إلى داره، فأخرج ثياباً حسنة سريّة، وقال: أصلحوا فلانة، ولبسوها هذه الثياب، واصنعوا ما تصنعون بها أيام الموسم، ففعلوا بها ذلك: فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق، ونادى في الناس فاجتمعوا، فقال: معاشر الناس، اشهدوا أني قد وهبتُ جاريتي فلانة لهذا وما عليها، ابتغاء ما عند الله. ثم قال للفتى: تسلّم هذه الجارية فهى هدية منى إليك بما عليها.

فجعل الناس يَعْذَلُونه ويقولُون: ويحك، ما صنعت، قد بُذِل لك فيها الرغائب فلم تَبِعْها، ووهبتَها لهذا!.

فقال: إليكم عني، فإني أحيَيْت كل من على وجه الأرض. قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَمَنَ السَّاسَ جَمِعاً ﴾ [المائدة: ٣٢].

[٨٠٥] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَزّاز، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال:

أنبأنا أحمد بن عمر بن رَوْح النهرَواني، قال: أنبأنا المعافى بن زكريا الجريري، قال: أنبأنا عمد بن أبي الأزهر، قال: حدثنا حماد بن إسحاق الموصلي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني بشر بن الوليد، قال: كنت عند أبي يوسف القاضي، فحدثني قال: بينا أنا البارحة قد أويتُ إلى فراشي، فإذا داقٌ يدق البابَ دقاً شديداً، فأخذتُ عليَّ إزاري وخرجت، فإذا هر ثمة بن أغين، فسلمت عليه، فقال: أجبْ أمير المؤمنين، فقلت: يا أبا حاتم لي بك حرمة، وهذا وقت كما ترى، ولستُ آمن أن يكون أمير المؤمنين دعاني لأمر من الأمور، فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى الغد، فلعله أن يحدث له رأي. فقال: ما لي إلى ذلك سبيل. قلت: كيف كان السبب؟ قال: خرج إليَّ مسرور الخادمُ، فأمرني أن آتي بك أمير المؤمنين. فقلت: تأذن لي أن أصبَّ عليَّ ماءً وأقتنظ، فإن كان أمرٌ من الأمور كنت قد أحكمت شأنى، وإن رزق اللَّهُ العافية فلن يضر. فأذن لي.

فدخلتُ فلبست ثياباً جُدُداً وتطيبت بما أمكن من الطيب، ثم خرجنا، فمضينا حتى أتينا دار أمير المؤمنين الرشيد، فإذا مسرورٌ واقفاً. فقال له هَرثمة: قد جئت به.

فقلت لمسرور: يا أبا هاشم، خدمتي وحرمتي، وهذا وقتٌ ضيقٌ، فتدري لمَ طلبني أمير المؤمنين؟ قال: لا. قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر. قلت: ومن؟ قال: ما عنده ثالث. فقال: مُرَّ، فإذا صرتَ في الصحن فإنه في الرواق جالس فحرِّك رجلك بالأرض، فإنه سيسألك، فقل: أنا.

فجئت ففعلت فقال: من هذا، قلت: يعقوب. قال: ادخل. فدخلت، فإذا هو جالس وعن يمينه عيسى بن جعفر، فسلمت، فردَّ عليَّ السلام، وقال: أظننا رَوَّعناك، قلت: إي والله، وكذلك مَن خلفي. قال: اجلس. فجلست حتى سكن روعي، ثم التفت إلي فقال: يا يعقوب، تدري لم دعوتك؟ قلت: لا. قال: دعوتك لأشهدك على هذا، إن عنده جارية، سألته أن يهبها لي فامتنع، وسألته أن يبيعها فأبَى، ووالله لئن لم يفعل لأقتلنه.

قال: فالتفتُّ إلى عيسى فقلت: وما بلغ اللَّهُ بجارية تمنعها أمير المؤمنين وتترُّك نفسك عند هذه المنزلة؟.

قال: فقال لي: عَجِلتَ عليَّ في القول قبل أن تعرف ما عندي. قلت: وما في هذا من الجواب؟ قال: إن عَليَّ يميناً بالطلاق والعتاق، وما أملك صدقةً أن لا أبيع هذه الجارية ولا أهَبَها.

فالتفت إليَّ الرشيد فقال: هل في ذلك من مخرج؟ قلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: يهبُ لك نصفَها، ويبيعُكَ نصفَها، فيكون لم يَبع ولم يَهب.

قال عيسى: ويجوز ذلك؟ قلت: نعم.

قال: فأشهدك أني قد بعْته نصفَها ووهبته النصف الباقى بمائة ألف دينار.

فقال: الجارية. فأتي بالجارية وبالمال، فقال: خذها يا أمير المؤمنين، بارك الله لك فيها.

قال: يا يعقوب، بقيت لك واحدة. قلت: وما هي؟ قال: هي مملوكة، ولا بد أن تُسْتَبْرأ، والله لئن لم أبتْ معها ليلتي إني لأظن أن نفسي ستخرج!.

قلت: يا أمير المؤمنين، تعتقها وتتزوجها، فإن الحرة لا تستبرأ.

قال: فمن يُزوِّجنيها؟ قلت: أنا.

فدعا بمسرور وحسن، فخطبتُ وحمدت الله وزوَّجته على عشرين ألف دينار.

فدعا بالمال فدفعه إليها، ثم قال لي: يا يعقوب انصرف، ورفع رأسه إلى مسرور، فقال: يا مسرور، فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تختاً ثياباً. فحمل ذلك معي.

قال بشر بن الوليد: فالتفتَ إليَّ يعقوب فقال: هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا. قال: فخذ منها حقك. قلت: وما حقى؟ قال: العُشر.

قلت: فشكرته ودعوت له، وذهبت لأقوم، فإذا بعجوز دخلت فقالت: يا أبا يوسف، بنتك تقرئك السلام وتقول لك: والله ما وصل إليَّ في ليلتي هذه من أمير المؤمنين إلا المهر الذي قد عرفته، وقد حملتُ إليك النصف منه، وخلَّفت الباقي لِمَا أحتاج إليه. فقال: ردِّيه، فوالله لا قَبِلته، أخرجتُها من الرق وزوجتُها من أمير المؤمنين، وترضى لي جذا؟!

فلم نزل نطلب إليه أنًا وعمومتي، حتى قَبِلها، وأمر لي منها بألف دينار.

[٨٠٦] أخبرنا أبو منصور القزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثني محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثني أبي، قال: قال منصور البرمكي: كان لهارون الرشيد

جارية غُلاميّة تصبُّ على يده وتقف على رأسه، وكان المأمون معجباً بها وهو أمْرَد، فبينا هي تصب على هارون من إبريق معها، والمأمون مع هارون الرشيد قد قابَل بوجهه وجه الجارية، إذ أشار إليها بقبلة، فَزَبَرَتُهُ بحاجبها، وأبطأت عن الصَّبِّ في مهلة ما بين ذلك. فنظر إليها هارون، فقال: ما هذا؟ فتلكأت عليه، فقال: ضعي ما معك، عليَّ كذا إن لم تخبريني لأقتلنك. فقالت: أشار إليَّ عبد الله بقبلة. فالتفت إليه، فإذا هو قد نزل به من الحياء والرعب ما رحمه منه. فاعتنقه وقال: أتحبها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: قم فاخلُ بها في تلك القبة. فقام ففعل. فقال له هارون: قل في هذا شعراً. فأنشأ يقول:

ظَبْ يُ كَتَبْ تُ بطرف عن الضمير إليه فَيَالُتُ من شفتيه فَاعْتَالٌ من شفتيه وردَّ أحسن شفتيه وردَّ أحسن ن ردُّ بالكسر من حاجبيه فما برحت مكاني حتى قدرتُ عليه

[۱۸۰۷] أنبأنا على بن عبد الله، قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سُويد، قال: أنبأنا أبو على الحسين بن القاسم الكَوْكَبي، قال: حدثنا أبو الفضل الرَّبعي، عن أبيه، قال: كانت أم جعفر قد رَبَّتْ جارية وأذَبَتْها، وكانت تختلف في مُهم أمورها إلى كتَّابها وعمالها وديوانها، وكان لأم جعفر موضع تُشرُف منه على الديوان، ترى مَن فيه حيث لا يرونها. فقالت يوماً لجاريتها تلك: يا فلانة، من أحْسَنُ مَن فيه حيث لا يرونها. قالت: كيف ذاك وهناك فلان الهاشمي، وفلان الكاتب، وفلان وفلان وفلان؟

قالت: هو والله أحسن القوم، لأني أحبه. قالت: وكيف علمت أنه يحبك؟ قالت: لأنني أخرج إلى الديوان في أمر من أمورك، فإذا رآني مُقْبلة ترك عمله ثم لا يزال ناظراً إليً حتى أُولِي، ثم لا يزال ينظر إليّ مولّية حتى أغيب عنه، فعلمت أنه يحبني، فأحببته.

قالت: فاذهبي إليه الساعة حتى تقبليه قبلة على فمه. فانطلقت، فما رآها مقبلة ألقى القرطاس والقلم من يده، ثم بهت ينظر إليها، فلما دَنت منه ظن أنها جاءت برسالة أم جعفر، فأقبل عليها كالمُصْغِي إليها، فقبّلته، ففزع لذلك، ثم ثاب إليه عقله، وعلم أنها لم تفعل هذا إلا عن أمر، فدعاها ثم كتب رقعة فقال لها: ارفعيها إلى أم جعفر، فإذا فيها:

قد وجدنا طعم الحرام لذيذاً فأذيقي مولاكِ طعمَ الحلالِ

فكتبت أم جعفر في أسفل رقعته:

ليس فيها مطمَع لمحبِّ إنما نَقْتَنِي لغير الرجالِ

فیئس منها. ثم أمرت بتزویجه إیاها، وأمرت له بثلاثین ألف درهم، وأحسنت جهازها.

[٨٠٨] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو القاسم الأزهري، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزَّاز، قال: حدثنا محمد بن خلف بن المؤزُبان، قال: حدثنا يعقوب النَّخْعي، قال: حدثنا علي بن زيد كاتب العباس بن المأمون، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي، قال: حدثني أبي، قال: حج الرشيد ومعه جعفر بن يحيى البرمكي، وكنت معهم، فلما صرنا إلى مدينة الرسول على قال في جعفر بن يحيى: أحب أن تنظر في جارية ولا تُبقي غاية في حذاقتها بالغناء والضرب والكمال في الظَرْف والآداب، وجَنَبْني قولَهم صفراء.

قال: فأرشدتُ إلى جارية لرجل، فدخلت عليه، فرأيت رسومَ النعمة، وأخرجها إلى فلم أرَ أجمل منها ولا أصبحَ ولا أدَب، ثم تغنت أصواتاً فأجادَتُها، فقلت لصاحبها: قل ما شئت. قال: أقول لك قولاً لا أنقص منه درهماً. قلت: قل. قال: أربعين ألف دينار. قلت: قد أخذتُها، وأشترط عليك نظرةً. قال: ذاك له.

قال: فأتيت جعفر بن يحيى، فقلت: قد أصبتُ حاجتك على غاية الظَّرْف والأدب والجمال ونقاء اللون وجودة الطرب والغناء، وقد اشترطتُ نظرةً. فاحمل المال ومُرَّ بنا.

فحمل المال على حمّالين، وجاء جعفر مستخفياً، فدخلنا على الرجل، فأخرجها فلما رآها جعفر أعجب بها وعرف أنْ قد صَدَقْتُه، ثم غنت فازداد بها عُجْباً، فقال لي: اقطع أمرها. فقلت لمولاها: هذا المال قد وَزَنَّاه ونقَدْناه، فإن قنعت، وإلا فوجِّه من شئت لِتنْقده. فقال: لا بل أقْنع بما قلتم.

فقالت الجارية: يا مولاي، في أي شيء أنت؟ قال: قد عرفتِ ما كنا فيه من النعمة وما كنتُ فيه من النبساط اليد، وقد انقبضتُ عن ذلك لتغير الزمان علينا، فقدّرتُ أن تصيري إلى هذا الملك لتنبسطي في شهواتك وإراداتك.

فقالت الجارية: والله يا مولاي لو ملكتُ منك ما مَلَكْتَ مني ما بِعْتك بالدنيا وما فيها، وبَعْدُ، فاذكر العهد. وقد كان حلف لها ألاّ يأكلَ لها ثمناً.

قال: فتَغَرْغَرَتْ عين الموْلَى، وقال: اشهدوا أنها حرة لوجه الله، وأني تزوجتُها، وأمْهَرْتُها داري.

فقال لي جعفر: انهض بنا.

قال: فدعوت الحمّالين ليحملوا المال. قال جعفر: لا والله، لا يَصْحَبُنا منه درهم.

قال: ثم أقبل على مولاها فقال: هو لك مبارَكٌ لك فيه، أنفقه عليها وعليك. وقمنا فخرجنا.

[٨٠٩] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا علي بن أبي علي المعدّل، قال: حدثني أبي، قال: روى أبو رَوْق الهِزَّانِ، عن الرِّياشي، أن بعض أهل البصرة اشترى صبية، فأحسن تأديبها وتعليمها، وأحبها كل المحبة، وأنفق عليها حتى أمْلَق، وحتى مَسَّها الضرُّ الشديد، فقالت الجارية: إني لأرثي لك يا مولاي مما أرى بك من سوء الحال، فلو بعتني واتسعْت بثمني، فلعل الله أن يَصْنَع لك وأقع أنا بحيث يحسن حالي، فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا.

قال: فحملها إلى السوق، فعرضت على عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر التَّيْمي، وهو أمير البصرة يومئذ، فأعجبته، فاشتراها بمائة ألف درهم.

فلما قبض المولى الثمن وأراد الانصراف، اسْتَعْبر كل واحد إلى صاحبه باكياً، وأنشأت الجارية تقول:

> هنيئاً لك المالُ الذي قد حَويْتَهُ أقسولُ لنفسِي وهسي في غَشْي كُسرْبسةٍ إذا لم يكسن لسلامسر عنسدكِ حيلةً

فاشتد بكاء المؤلى، ثم أنشأ يقول:

ولم يَبْدِقَ في كَفِيَ غيرُ التدذكُّرِ أُقِلِي فقد بسانَ الحبيبُ أو اكْثِرِي ولم تَجِدِي شيئاً سوى الصبر فاصبرِي

يفرقنا شيءٌ سوى الموت فاعذري أناجي به قلباً شديد التفكر ولا وَصل إلا أن يشاء ابن معمر

فقال ابن مَعْمَر: قد شئتُ، خُذها ولك المال، وانصرفا راشدين، فوالله لا كنت سبباً لفرقة محيَّن.

[۱۸۱] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو القاسم الأزهري، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن هشام، قال: حدثنا علي بن الجهم، عن أبيه، قال: أصبحتُ ذات يوم وأنا في غاية الضيق، فطلبت الخادم، فلم أجده، ثم جاء، فقلت: أين كنت؟ قال: كنت في احتيال شيء لك وعلف لدابتك، فوالله ما قدرت عليه. قلت: أسرج لي. وركبت، فلما صرت في سوق يحيى إذا أنا بموكب عظيم، وإذا الفضل بن يحيى بن خالد، فلما بصر بي، قال: سر، فسرنا قليلاً وحجز بيني وبينه غلام يحمل طبقاً على باب يصيح بجارية. فوقف الفضل طويلاً، ثم قال: سر، ثم قال: تدري سبب وقوفي؟ قلت: إن رأيت أن فوقف الفضل طويلاً، ثم قال: سر، ثم قال: تدري سبب وقوفي؟ قلت: إن رأيت أن أطلبها منها، ففطنت أختي لذلك، فلما كان في هذا اليوم لبستها وزيّنتها وبعثت بها إلي، فما كان من عمري يوم أطيب من يومي هذا، فلما كان في هذا الوقت جاءني رسول أمير الطبق باسم تلك الجارية، فارتحت لندائه، ووقفت.

فقلت: أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيث يقول:

وداع دَعا إذ نحن بالخِيفِ مِن مِنّى فهيَّج أطراف الفؤاد وما يدرِي دعا باسم ليلي غيرها فكأنما أطار بليلي طائراً كان في صدري

فقال لي: اكتب هذين البيتين. فعَدَلْنا أطلب ورقة أكتب له فيها، فلم أجد، فرهَنتُ خاتمي عند بقال وأخذت ورقة، فكتبتهما فيها، وأدركته بهما. فقال لي: ارجع إلى منزلك. فرجعت، فقال لي الخادم: أعطني خاتمك أرهنه على قُوتك. فقلت: قد رهَنته.

فما أمسيتُ حتى بعث إليَّ ثلاثين ألف درهم جائزةً، وعشرة آلاف درهم سلفاً من رزقٍ أُجْراه إليَّ.

[۸۱۱] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرَّاج، قال: أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز بن بندار الشيرازي، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ألال، قال: أخبرني أحمد بن علي بن حرب، عن بعض مشايخه، قال: اختفى إبراهيم بن المهدي زمن المأمون عند عمته، وكانت تكرمه غاية الكرامة، ووكلَّت به جارية قد أدبتها وأنفقت عليها الأموال، وكانت حاذقة راوية للشعر، وكانت قد طُلبت منها بخمسين ومائة ألف درهم،

وكانت تلي خدمة إبراهيم وتقوم على رأسه، فهَوِيها وكره طلبها من عمته، فلما اشتد وَجُده بها وسَكِر أخذ عوداً وغنى بشعر لها فيها، وهي واقفة على رأسه:

يا غرزالًا لي إليه شافعٌ من مُقْلَتيهِ والدني أَجلَلْتُ خَدَّي بِهِ فَقبَّلْتُ يديهِ والدني أَجلَلْتُ خَدَّي بِهِ فَقبَّلْتُ يديهِ والدني الله وجهدك ما أكثر حُسَّادي عليه أنا ضيفٌ وجزاء الضَّيْفِ إحسانٌ إليه و

فسمعت الجارية الشعر وفطنت لمعناه لرقتها وظُرْفها، وكانت مولاتها تسألها عن حالها وحاله كل يوم، فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشعر والغناء، فقالت لها مولاتها: اذهبي فقد وهبتُك له.

فعادت إليه، فلما رآها أعاد الصوت، فأكبَّتْ عليه الجاريْة، فقبلت رأسه، فقال لها: كُفِّي. فقالت: قد وهبَتْني مولاتي لك، وأنا الرسول. فقال: أمَّا الآن فنَعم.

[۸۱۲] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا عبد الله بن منصور الحارثي، قال: حدثنا أبو إسحاق الطلحي، قال: حدثني عبيد الله بن القاسم، قال: عشق التيمي، وهو عبد الله بن أيوب، أبو محمد التيمي الشاعر جارية عند بعض النخاسين فشكى وجُده بها إلى أبي عيسى بن الرشيد، فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين إن التيمي يجد بجارية لبعض النخاسين، وقد كتب إلي بيتين يسألني فيهما، فقال له: ما كتب به إليك؟ فأنشده:

يا أبا عيسى إليك المشتكى وأخو الصبر إذا عِيلَ اشتكى ليسس لي صبرٌ على هجرانها وأعسافُ المشربَ المشتركَ الله فأمر له بثلاثين ألف درهم، فاشتراها.

وبلغنا عن المهلَّب بن أبي صُفرة، أنه نظر إلى فتى يكلم جارية من جواريه، فدعا بالجارية فقال لها: ما حملك على كلام من رأيْتِ؟

فقالت: يا سيدي

لأن له من محض قلبي مودّة لها تحت أَخْنَاءِ الضلوع خُفُوقُ إلى غير سوءٍ فاعلمن كلامُنَا ولكنْ لشوقِ والمحبُّ مَشُوقُ

فدعا بالفتى، فقال له: ما حملك على كلام هذه؟

فقال:

لأن لها في القلب منّبي عبة وفي طيّ صدري لوعةٌ وحريتُ وإني لأهواها على كل حالة وإني البها ما حييتُ أتوقُ فقال المهلد:

لعمري إني للمحبين راحم وإني بحفظ العماشقين حقيقُ سأجمع منكم شمل وُدِّ مُبَدَّد فإني بما قد ترجُوان خليقُ ثم وهبها لها، وأمر له بخمسة آلاف دينار.

[۸۱۳] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثني عبيد الله بن أبي الفتح، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارَقُطْني، من حفظه مذاكرة، قال: كان أبو داود حامد المرْوَرُوذِيّ قليلَ الدخول على ابن أبي حامد صاحب بيت المال، وكان في مجلسه رجل من المتفقهة، فغاب عنه أياماً، فسأل عنه، فأخبر أنه متشاغل بأمر قد قطعه عن حضور المجلس، فأحضره وسأله عن حاله، فذكر أنه كان قد اشترى جارية لنفسه، وأنه انقطعت به النفقة، وضاقت يده في تلك السنة لانقطاع المادة عنه من بلده، وكان عليه دَيْن لجماعة من السُّوقة، فلم يجد قضاء لذلك دون أنْ باع الجارية، فلما قبض الثمن تذكّرها وتشوَّق إليها، واستوحش من بعدها عنه، حتى المحنه التشاغل بفقه ولا بغيره من شدة تعلق قلبه بها، وذكر أن ابن أبي حامد قد اشتراها.

فأوجبت الحالُ مُضي أبي حامد الفقيه إلى ابن أبي حامد، يسأله الإقالة وأخْذَ المال من البائع.

فمضى ومعه الرجل، فحين استأذن على ابن أبي حامد أذن له في الحال، فلما دخل عليه استقبله وقام إليه، وأكرمه غاية الإكرام، وسأله عن حاله وما حل به، فأخبره أبو حامد بخبر الفقيه وبَيْع الجارية وسأله قَبْضَ المال وردّ الجارية على صاحبها.

فلم يعرف ابن أبي حامد للجارية خيراً، ولا كان عنده علمٌ من أمرها. وذاك أن امرأته كانت اشترتها ولم يعلم بذلك، فورد عليه من ذلك موردٌ تبين في وجهه.

ثم قال ودخل على امرأته، فسألها عن جارية اشتريت من سوق النخاسين على

الصفة والنعت، فصادف ذلك أن امرأته كانت جالسة والجارية حاضرة، وهم يصلحون وجهها، وقد زينت بالثياب الجِسَان والحلى، وما جرى مجرى ذلك من الزينة. فقالت: يا سيدي هذه الجارية التي التمسْتَ. فسر بذلك سروراً تاماً، إذ كانت عنده رغبةٌ في قضاء حاجة أبي حامد وإنجاز ما قصد له، فعاد إلى أبي حامد، وقال له: خفت ألا تكون الجارية في داري، والآن فهي بحمد الله تعالى عندنا، والأمر للشيخ أعزه الله تعالى في بابها.

وأمر بإخراج الجارية إلى الجماعة، فحين أخرجت تغير وجه الفتى تغيراً شديداً، فعلم بذلك أن الأمر كما ذكره الفقيه من حبه لها وصبابته إليها، فقال له ابن أبي حامد: هذه جاريتك؟ فقال: نعم، هذه جاريتي. واضطرب كلامه من شدة ما نزل به عند رقيتها، فقال له: خذها بارك الله لك فيها، فجزاه أبو حامد خيراً وتشكّر له، وسأله قبض المال، فإنه كان قدره ثلاثة آلاف درهم، فأبى أن يأخذه، وطال الكلام في بابه، فقال له أبو حامد: إنما قصَدْنا نسأل الإقالة، لم نقصد لأخذها على هذا الوجه. فقال له ابن أبي حامد: هذا رجل فقيه، وقد باعها لأجل حاجته، وقلة ذات يده، ومتى أُخذ المال منه خيف عليه من أن يبيعها عمن لا يردها عليه، فالمال يكون في ذمته، فإذا جاءه نفقة من بلده جاز أن يرد ذلك.

فوهب المال له، وكان عليها من الحلي والثياب شيء له قدر كثير، فقال له أبو حامد: إن رأى أيده الله أن يتفضل ويُنْفِذ مع الجارية من يقبض هذه الثياب والحلي الذي عليها، فما لهذا الفقيه أحد يَنْفُذ به على يديه.

فقال له: يا سبحان الله! هذا شيء أشغَفْناها به ووهبناه لها، سواء كانت في ملكنا أو خرجت عن قبضتنا، لسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك ولا يجوز.

فعرف أبو حامد أن الوجه ما قاله، فلم يلح في ذلك، بل حُسن موقعه من قلبه وقلب صاحب الجارية، فلما أراد أن ينهض ويودعه، قال ابن أبي حامد: أريد أسألها قبل انصرافها عن شيء.

فقال لها: يا جارية، أيما أَحَبُّ إليك، نحن أو مولاك هذا الذي باعك وأنت الآن له؟

فقالت: يا سيدي أما أنتم فأحْسَنَ اللَّهُ عونكم وفعل بكم وفعل، فقد أحسنتم إليِّ وأَعَنْتموني، وأما مولاي هذا فلو ملكت منه ما ملكه منى ما بعته بالرغائب العظيمة.

فاستحسن الجماعة ذلك منها وما هي عليه من العقل مع الصِّبَا، وودعوه ثم انصرفوا.

ابن أبي حامد اسمه أحمد بن محمد بن موسى بن النضر، كان صاحب بيت المال، وكان ثقة جواداً، روى عنه الدارقطني وغيره، ومات في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

[٨١٤] أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع، قال: حدثني أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي الكاتب، قال: حججت في سنة من بعض السنين، فبينما أنا في الطواف لمحتُ جارية، فلم أر كحسنها، فعَلِقها قلبي، فسألتها عن اسمها، فقالت: اسمي نُعْم وانتسابي إلى فَهْم.

فلم أزل أستمتع بالنظر إليها مدة إقامتنا بمكة، فلما فارقنا مكة لم أَدْرِ أيَّ صَوْبٍ سلكت، فقلت:

قــل للظّلُـومِ ألا هَلُمَّـي ومــن البليــة أن يبيـ أو أن يُسرَى نَجْمـي وقــد خَـوْدٌ تُصيب سـوادَ قلبي وكـم التَقَـتُ أنفاسنا عند استلام السركسن آ فمحـوتُ ما سَطَرتُ مَـلاً أثبُــتُ يــومَ النَّفْـرِ سَهُـ أثبُــتُ يــومَ النَّفْـرِ سَهُـ

للحكه إنْ أنكرت ظُلْمِهِي مت حبيبُ جسمي وهو خَصْمِي ناديته مُغْرى بررَجْهِي وهي كُوهي للجمرات ترمي في حَدوْمة الحجر الأحَمة في حَدوْمة الحجر الأحَمة ونة وسُحْبُ الدمع تهمي ثمها على عَمْد بِلَثْمِسي مَكِ في الفؤاد وطأش سَهْمِي

قال: وازدادَ وَجْدي بها وكَلَفي بحسنِها، فقال لي بعض من آنس به: لو تزوجت لسكن ما بك، فتأبيت عليه، ثم مِلْتُ إلى ما قال رجاء الإفاقة.

فاستعنت بامرأة على ارتياد امرأة أتزوجها، فجاءتني بعد أيام، فقالت: قد حصَّلت لك امرأةً تلائم مرادك حُسْناً وبيتاً. فاستحضرت وليَّها وتزوجتها، فلما زُفَّتْ إليَّ تأملتها، فإذا هي صاحبتي، فقضيت العجب من حسن الاتفاق.

[٨١٥] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: كان أبو الجوائز أديباً شاعراً، حسن الشعر في المديح والأوصاف والغَزَل، وعلَّقت عنه أخباراً

وحكايات وأناشيدَ، وسمعته يقول: وُلدت في سنة اثنتين وخمس وثلاثمائة.

#### ۱ \_ فصل

فإن قال قائل: قد ذكرت علاج العاشق بتحصيل المعشوق إن كان مباحاً، ورَجَّيْتَه بأن ذلك يمكن، وقد اتفق لجماعة، فما تقول في عشق من لا سبيل إلى تحصيله، كذات الزوج أم محرَم على التأييد كالأمرد، فهل لهذا الأمر من علاج؟ مع أنه قد أنَحَفَ الجسد وأدامَ السهرَ وقارب بصاحبه مرتبة الجنون.

فالجواب: أن العلاج الكُلِيِّ في جميع أمراض العشق الحِمْية، وإنما تقع الحمية بالعزم المجازم على هجر المحبوب، فإن حصلت هذه الحمية حَسُنَت المعالجة، والعلاج حينئذ يقع للظاهر والباطن، فليبتدىء المريض باللجوء إلى الله سبحانه، وليكثر من الدعاء، فإنه مضطر، وهو يجيب المضطر إذا دعاه، ثم ليتعالج، فإن الأسباب لا تنافي التوكل والدعاء.

#### فصول في معالجة الظاهر

#### ۲ \_ فصل

إعلم أن بدن العاشق إذا نَحُف أسرعت فيه الحرارة إلهاباً وإحراقاً، فينبغي أن يستعمل الترطيبات كشم البنفسج واللينوفر، ودخول الحمّام من غير طول مكث فيه، والنوم الطويل والتغذي بالأغذية الرطبة، ولينظر إلى الماء الصافي في الرياض النضيرة، وليحدّث بالنوادر المضحكة.

#### ٣ \_ نصل

ومن المعالجات السفر، فإنه بالسفر يتحقق البعد عن المحبوب، وكل بعيد عن البدن يؤثر بُعده في القلب، فليصبر على مَضَض الشوق في بداية السفر صبر المصاب في بداية مصيبته، ثم إن مَرَّ الأيام يهوِّن الأمر.

قال زهير بن الحباب الكلبي:

إذا ما شئت أن تَسْلُو حبيباً فأكْثِرْ دونه عَددَ الليالي فمساسلً حبيبك غيرُ نَافي ولا أَبْلَى جديدك كابتذال

#### وقال امرؤ القيس:

وإنك لم تَقْطع لبانة عاشيق بمثل غُدوِّ أو رَوَاح مَاوُبِ ومعنى مَأُوب: أنه غذَّ السير حتى يؤوب صاحبه عند الليل، يقول: تكون استراحته بالليل.

#### ٤ \_ فصل

وكذلك كل ما يشغل القلب من المعاش والصناعة، فإنه يُسلي، لأن العشق شغل الفارغ، فهو يمثل صورة المعشوق في خلوته لشوقه إليها، فيكون تمثيله لها إلقاءً في باطنه، فإذا تشاغل بما يوجب اشتغال القلب بغير المحبوب دَرَس الحبُّ ودثر العشقُ، وحصل التناسى.

#### ه ـ فصل

ومن ذلك استغراض النساء للتزويج، والجواري للتسرِّي، وليطلب الحسَن الفائق، فإنه يُسلي، وقد وصف الحكماء الحسن والملاحة.

[٨١٦] فأنبأنا أحمد بن علي المجلي، قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون، قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي، قال: قال أعرابي: إذا حَسُن خُفْيا المرأة حَسُنت، وخفياها: كلامها ووطأتها على الأرض.

قال: ويقال: أحسن ما تكون المرأة: غِبُّ بنائها، وغِبُّ نفاسها، وغِبُّ المطر.

قال: وشباب المرأة ما بين ثلاثة عشرة إلى عشرين، فإذا بلغت الثلاثين فقد كَهَّلت، فإذا بلغت الأربعين فقد شَهَّلت، فإذا بلغت الخمسين فطلِّق طلِّق.

قال أحمد بن يحيى: الشُّهْلة: العجوز.

وقد قيل: لا تكون المرأة حسناء حتى يبيضً منها أربعة: وهي: اللون، وبياض العين، والأسنان، والأظفار. ويسودً منها أربعة: وهي شعر الرأس، وشعر الحاجبين، وأشفار العينين، وسواد العين. ويحمر منها أربعة: اللسان، والشفتان، والوجنات وثمً. ويتسع منها أربعة: الجبهة، والراحتان، والوركان، والصدر. ويضيق منها أربعة: خرق الأنف، وخرق الأذنين، ومشق الفم، وثمً. ويطول منها أربعة: القامة، والعنق،

والقصب، والأصابع. ويضْخُم منها أربعة: الساقان، والوركان، والعجز، والركب، وهو منبت العانة. ويقصرُ منها أربعة: خُطاها، وطرفها، ولسانها، وذِكرها. وكانت هند بنت عتبة تقول: النساء أغلال، فليتخير الرجل غُلاً ليده.

#### ٦ \_ فصل

هذا ما ذكر فيما يتعلق بالحسن، والحسن عند المحب ما يقع بقلبه، فليجهد في استعراض النساء والجواري، فالغالب حصول ما يَغلب على ما عنده.

فإن لم يحصل له أدام التتبع، فإن النفس لا تقف على شيء ولا تقيم على حال، فرُبَّ ثان محا الأول.

[۸۱۷] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، وأخبرتنا شُهدة، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه، قال: حدثنا ابن المرزُبان، قال: أخبرني أبو بكر العامري، قال: حدثني الحسين بن علي مولى بني أُمية، عن أبيه، قال: خرجت إلى الشام، فلما كنت بالشراة، ودنا الليل إذا قصر، فهويت إليه، فإذا بين باب القصر امرأة لم أر مثلها قط هيبة وجمالاً، فسلمتُ عليها فردّت ثم قالت: من أنت؟ قلت: رجل من بني أُمية من أهل الحجاز، فقالت: مرحباً بك وحياك الله، انزل فأنت في أهلك. قلت: ومن أنت؟ عافاك الله. قالت: امرأة من قومك.

فأمرت لي بمنزل وقرى، وبِتُّ في خير مبيت، فلما أصبحتُ أرسلتْ إليَّ: كيف أصبحت؟ وكيف كان مبيتك؟ قلت: خير مبيت، والله ما رأيت أكرمَ منكِ، ولا أشرفَ من فعالك، قالت: فإن لي إليك حاجة، تمضي حتى تأتي ذلك الدير، ديْراً أشارت إليه، فتجيء فائتِ ابن عمي فيه وهو زوجي، قد غلبت عليه نصرانية في ذلك الدير، فهجرني فلزمها، فتنظر إليه، فتخبره عن مبيتك وعما قلت لك، فقلت: أفعل ونعمى عين.

فخرجتُ حتى انتهيت إلى الدير، فإذا أنا برجل في فنائه جالس، كأجمل ما يكون من الفتيان، فسلمت فرد، وساءلني فأخبرته من أنا، وأين بتُّ، وما قالت لي المرأة. فقال: صدقَتْ، أنا رجل من قومك من آل الحارث بن حكيم، ثم صاح: يا قُسْطا، فخرجت إليه نصرانية عليها ثياب حبر وزنانير، ما رأيت قبلها مثلها، ولا بعدها أحسن منها، فقال:

هذه قُسْطًا وتلك أَرْوَى، وأنا الذي أقول:

تبدلتُ قُسْطًا بعد أروى وحبِّها كذاك لعمري الحبُّ يذهب بالحبِّ

[۸۱۸] وبالإسناد قال ابن خلف: وحدثني يزيد بن محمد، قال: أخبرني محمد بن سَلاَّم الجمَحي، قال: أرادت عَزّة أن تعرف ما لها عند كثير، فتنكرت له ومرت به متعرضة فقام فاتبعها فكلمها، فقالت له: وأين حبك لعزة؟ فقال: أنا الفداء لك، لو أن عزة أمّةٌ لي لوهبتها لك، قالت: ويحك لا تفعل، قد بلغني أنها لك في صدق المودة، ومحض المحبة والهوى، على حسب الذي كنت تُبدي لها من ذلك وأكثر، وبعد، فأين قولك:

إذا وصلتنا خُلةٌ كي نزيلها أبينا وقلنا الحاجبية أول فقال كثير: بأبي أنت وأمي، اقصري عن ذِكرها واسمعي ما أقول لك:

هل وصْل عزَّة إلا وصلُ غانية في وصْل غانيةٍ من وصلها بدلُ!

قالت: فهل لك في المخالّة؟ قال لها: فكيف لي بذلك؟ قالت له فكيف بما قلته في عزة وسيرّته إليها؟ قال: اقْلبه فيتحول إليك ويصير لك.

قال: فسفرت عن وجهها عند ذلك، وقالت: أغَدْراً وانتكاثاً يا فاسق، وإنك لها هنا يا عدو الله!.

قال: فبهت وأبلَس ولم ينطق وتحير وخجل. فقالت: قاتل الله جميلًا حيث يقول: لحَى اللَّـهُ من لا ينفعُ الـودُّ عنـده ومَــنْ حَبْلــه إن مُـــدُّ غيرُ متين ومَـن هـو ذو وجهين ليس بـدائـم على العهـــد حَــلاَّفٌ بكــل يمين

فأنشأ كثير بانخزال وحصر وانكسار يعتذر إليها ويتنصل مما كان منه، ويتمثل بقول جميل، ويقال بل سرقه من جميل ونحله نفسه، فقال:

ألا ليتني قبل الذي قلت شِيب لي فمستُّ ولم تعلم علَّ خيسانسةً فسلا تحمليها واجعليها جنايسةً أبوء بلذنبسي إنسي قسد ظلمتُها

من المذعف القاضي وسُمِّ الذُّرارِحِ ألا رُب ساخي السرِّبح ليس سرابحِ تروَّجتُ منها في مِياحة مائحِ وإني بباقي سرِّها غيرُ بائسح

وروى الهيثم بن عدي، عن ابن عباس، قال: طلَّق النِّمِرُ بن تؤلب امرأة ثم جزع

عليها، حتى خِيف على عقله، ومكث أياماً لا يَطْعم ولا ينام، فلامه عشيرته وصبرَّوه، وذكروا له امرأة يقال لها: دَعْد جميلةً، فتزوجها، فشغلته عن ذكر امرأته الأولى، وفيها يقول:

أهيم بِدَعْدِ ما حييتُ فإن أمُتْ فيا حرَّتا محن يهيمُ بها بعدي! وبلغنا أن رجلاً قصد عمر بن أبي ربيعة، فقال له: قد قلت بيتين فأجزهما:

سألتُ المحبِّين الله يسن تجشموا أعاجيبَ هذا الحب في سالف الدهرِ فقلت لهم: ما يذهب الحبَّ بعدما تحكَّن ما بين الجوانح والصدْرِ؟

فمكث عمر أياماً لا يقدر على إجازته، فرأته وليدة له مهموماً، فسألته فأخبرها، فخطرت ثم رجعت وهي تقول:

فقالوا: دواء الحبِّ حبِّ تفيده من آخر أو نأيٌ بعيد على الهجرِ وإلا فياسٌ تصبرُ النفسس بعدما رجَتْ أملاً، واليأس عَوْنٌ على الصبرِ فقال: فرجت عنى.

#### ۷ \_ نصل

ومن أدوية الظاهر كثرة الجماع، وإن كان لغير المحبوب.

ووجه كونه دواء أنه يُقلل الحرارة التي منها ينتشر العشق، وإذا ضَعُفت الحرارة الغريزية حصل الفتور وبَرد القلب، فخمد لهب العشق، وقد قال ابن الرومي:

وطَــأ مــن شِيــب يغنيــك حــن الحسنــاء في الــــذّروه

#### ۸ حنصل

ومن الأدوية: عيادة المرضى، وتشييع الجنائز، وزيارة القبور، والنظر إلى الموتى، والتفكر في الموت وما بعده، فإن ذلك يطفىء نيران الهوى، كما أن سماع الغناء واللهو يقويه، فما هو كالضد يضعفه، وكذلك مواصلة مجالس التذكر ومجالسة الزهاد، وسماع أخبار الصالحين والمواعظ.

وكل ذلك يُحرج الإنسان عن غلبة الشهوة إلى حيِّز الحزن والفكر، وذلك يُضاد العشق.

#### ۹ \_فصل

وقد ذكر قوم أن المتنزهات المونقة، والمسموعات المطربة تُسْلي، وهذه ربما زادت في عشق قوم.

## فصول في معالجة الباطن

#### ١٠ حفصل

أول علاج الباطن، وأنجعه قطع الطمع باليأس، وقوة العزم على قهر الهوى. فمتى تردد الأمر عند النفس أو ضعف العزم لم ينفع دواء أصلاً.

#### ١١ \_فصل

ومن ذلك زجر الهِمَّةَ الأبية عن مواقف الذل، واكتساب الرذائل، وحرمان الفضائل، فمن لم تكن له همة أبية لم يكد يتخلص من هذه البلية، فإن ذا الهمة يأنَفُ أن يملك رقه شيء، وما زال الهوى يذل أهل العز، وقد سبق في كتابنا أن الرشيد عشق جارية، وامتنعت عليه فقال:

ولكـــن لا سبيــــلَ إلى الـــورودِ وأن النـــاسَ كلهــــم عبيــــدِي لقلت من الرضا أحسنت زيدِي

أرى ماءً وبي عطش شديدُ أمَا يكفيكِ أنك تملكيني وأنك لمو قطعت يدي ورجلي

[٨١٩] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أنبأنا أبو نُعَيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن صالح، قال: حدثنا علي بن صالح، قال: قال هارون الرشيد في ثلاث جوار:

وحلَلْنَ من قلبي بكل مكان وأطيعهن وهنزً في عصياني وبه قَوِين أعزُّ من سلطاني ملَـكَ الشـلاثُ الغـانيـاتُ عنـاني مـالي تطـاوعنـي البريَّـةُ كلهـا مـا ذاك إلا أن سلطـاًنَ الهــوى

وقد كان الهوى غلب الرشيد في حب جارية لعيسى بن جعفر، فاحتال له أبو يوسف في تخليصها، وقد ذكرنا القصة آنفاً قبل أوراق، وكان يحب جارية اسمها جَنان،

فيقول فيها الشعر، فأزعج ليلة العباس بن الأحنف في منزله لأجل بيت قاله فيها.

[۱۲۰] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الحافظ، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازن، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد، قال: حدثنا عبد الله بن الربيع، قال: حدثنا صاحبٌ لنا، قال: قال هارون الرشيد في الليل بيتا، ورام أن يشفعه بآخر فلم يقدر وامتنع القول عليه، فقال: علي بالعباس بن الأحنف، فلما طُرِقَ ذُعر. وفزع أهله، فلما وقف بين يدي الرشيد قال: وجهتُ إليك لبيت قلتُه ورُمْتُ أن أشْفَعه بمثله، فامتنع القول علي، فقال: يا أمير المؤمنين دعْني حتى ترجع إليّ نفسي، فإني قد تركت عيالي على حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف، ما يتجاوز المحدوالوصف.

فانتظر هُنَية ثم أنشده البيت:

جَنَانٌ قد رأيناها فلم نر مثلها بَشرا فقال العباس:

يــزيــدك وجهُهــاحسنــاً إذا مـــا زِدْتـــه نظـــرا فقال له الرشيد: زِدْني، فقال:

إذا ما الليل مال علي ك بالإظلام واعتكراً ودَجَّ فما ترى القَمراً فأبرِزْها ترى القَمراً

فقال له الرشيد: قد ذعرناك، وأفزعنا عيالك، فالواجب أن نعطيك دَبنك، فأمر له بعشرة آلاف ُدرهم وصرفه.

قال المصنف: وقد روينا أن الرشيد عتب على بعض جواريه في أمر، وكان يحبها حباً شديداً، فحلف ألاّ يدخل حجرتها، فلم تترضّاه، فقال:

صدَّ عبنِّي إذْ رآنِ مُفْتَتَنَ وأطال الصدَّ لَا أَنْ فَطِنْ كان مَلُوكي وأطال الصدِّ لَا أَنْ فَطِنْ كان مَلُوكي فأضحَى مالكي إنْ هذا من أعاجيب الزمن ثم بعث إلى أبي العتاهية يأمره أن يجيزها، فقال:

عِــزّة الحِــبّ أرتْــه ذِلّتــي في هــواه ولــه وجــة حسَــنْ

### فلهذا صِرتُ مملوكاً له ولهذا شاع أمري وعلَنْ

قال المصنف غفر الله له: وهذا الذل لا يحتمله ذو أنفة، فإن أهل الأنفة حملهم طلب علُق القدر على قتل النفوس، وإجهاد الأبدان في طلب المعالي، ونحن نرى طالب العلم يسهر ويهجر اللذات، أنفةً من أن يقال له جاهل، والمسافر يركب الأخطار ليال ما يرفع قدره من المال، حتى إن رُذالة الخلْق ربما حملوا كثيراً من المشاق ليصير لهم قدر، فهذا الساعي يتعب نفسه بالعَدُو، ويصبر عن لذات الجماع لينال قدراً، وقد قال القائل:

وكل امرى وقاتل نفسه على أن يقال له إنسه وأسه أنسه فأما من لا يأنف من الذل، وينقاد لموافقة هواه، فذاك خارج عن المتميزين.

[۸۲۱] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا الجوهري، والتَنُوخي والقَزْويني، قالوا: أنبأنا ابن حيّويه، قال: أنبأنا ابن المرزُبان، قال: أنبأنا أحد بن الحارث، قال: حدثنا المدائني، قال: قال معاوية بن أبي سفيان لعمر بن العاص: ما ألدُّ الأشياء قال: يا أمير المؤمنين مُرْ أحذاق قريش فليقوموا فلما قاموا قال: إسقاط المروءة. يريد أن الرجل إذا لم تهمه مروءته فعل ما يهوى، ولم يبال بلوم. وهذه صفات البهائم، فأما أرباب الأنفة، فكما قال ابن المعتز:

وإني وإنْ حَنَّتْ إليك ضمائري وقال أبو فراس:

لقد ضلَّ من تحوِي هواه خريدةٌ ولكننسي والحمسد لله حسازِمٌ ولا تملكُ الحسناءُ قلبسيَ كلَّسهُ وأجْرِي ولا أعطي الهوى فَضْلَ مِقْوَدي صبُّورٌ ولو لم تَبتق منسي بقيةٌ

وقال عبد الواحد بن نصر البيغاء:

سَل الصبابة عني هل خلوتُ بمن
لا صاحبَتْنِي نفس لو هَمُتُ بأنْ
تابَي الله الله المناءة في نفس نفاستُها

وإني وإنْ حَنَّتْ إليك ضمائري فما قَدْرُ حبي أن يذِلَّ له قَدْرِي

وقد ذلَّ من تَقْضِي عليه كَعابُ أعِزُّ إذا ذلَّ ت لهن رقابُ وليو شملتْها رقة وشبابُ وأهفو ولا يُخفَى علي صوابُ قَوْولٌ ولو أن السيوف جوابُ

اهْوَى مع الشوق إلا والعفافُ مَعِي أَرْمِي بها لَهُوات الموت لم تُطِعِ تسعى لغير الرضا بالريِّ والشبع

بهمية مساأظن الحيظ يدركها

وقــــد رامَ هـــــذا لحــــبُّ أن يسترقّنِـــي

لا تحسبي أنّ نفسي كالنفوس إذا وربما بعث التذكارُ نحوكم كوني كما شئت إنْ هَجْراً وإن صلةً كم ذُقْتُ للدهر خَطْباً أنت أيْسره

سِوايَ الدي تَرْمِي المطامعَ نَبُلُه ولو كنت محن تقبل الضيم نفسه هوًى سُمْتُ قُلْبِي أَن يطاوعَ حكمَه توهمني كالعاشقين يروعني وإنى لألقـــاه بسلــوة زاهــد أُصَارِف طَرْفي في تاأمُّل حُسنه ولا خبر فيمن يملك الحبُّ رأيه ولأبي على بن الشبل:

وآنفُ أن تعتاقَ قلبي خريدةٌ وللقلب منّي زاجرٌ من مروءة ولمنصور بن الْهَرَوى:

خُلقت أيّ النفس لا أتبَعُ الهوى ولا أحسلُ الأثقسال في طلَسب الغِنسي ولا أتحـرًى العـزُّ فيمـا يُـذلنـي ولستُ على طَبْع الـذُّبـاب متـي يُـذَدُّ

إلا وقد جـــاوزت بي كــــلَّ ممتنـــع فـــانْجَــدني صَبر عليَّ جميـلُ

حملتُها في هـواكِ الضيمَ تحتملُ دمعي فتنكره الأجفانُ والمقللُ فليسس تُنكِسر صبر البازل الإبال فما ثنَى عِطفَ حلمي الحادثُ الجَلَلُ

وغيريَ مَنْ بالحرص يَسْهُل ذُلُّه لِحِنَّبْتُ هَجْري مَنْ مُنَى النفس وَصْلُه فبادرني قبل العواذل عَلَالُه تَجِنُّبُـــهُ أَو يغتـــالُ جــــدِّيَ هَـــزْلُـــهُ وفي يدده عَقْد له الفيواد وحَلِّه وُ وأَسْخَطُ مِا يُرضى سوايَ أَقَلُهُ وإن ملك القلب المتيَّة حَبْلُهُ

> بلحظ وأن يُرْوى صَدَاى رُضَابُ يجنب طرق الهوى فيجات

ولا أَسْتَقِدِي إلا مِدنَ المشرَّبِ الأَصْفَدِي ولا أَبْتَغي معروف من سامني خَسْفًا ولا أخطبُ الأعمال كي لا أرى صرفا عن الشيء يسقط فيه وهو يسرى الحتفا

كفسى حَسزَناً أن زارني من أحبه فأعرضتُ عنه لا ملالاً ولا بُغْضا

# ولك نَ نفسي عنه نفس أبيَّة إذا لم تَنسلْ كلَ المنسى رَدَّت البعضَا ١٢ عصل

ومما يُذِل العشاق تجنّي المحبوب، والتجني يحصد المحبة في القلوب التي لها أنفة، قال الأعشى:

أرى سَفهاً بالمرءِ تَعْلَيتُ قلبهِ بغانِيةٍ خَوْدٍ متى يَدُنُ تَبْعُدِ

[۸۲۲] أخبرنا أبو منصور القزّاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني علي بن أبوب القُمِّي، قال: أنبأنا أبو عبيد الله المرزُباني، قال: أخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثني علي بن محمد بن نصر بن بَسَّام، قال: حدثني خالي أحمد بن حمدون الكاتب، قال: كان بين الواثق وبعض جواريه شر، فخرج كسلان فلم أزَلْ أنا والفتح بن خاقان نحتال لنشاطه، فرآني أضاحك الفتح بن خاقان فقال: قاتل اللَّهُ العباسَ بن الأحنف حيث يقول:

عَـدُلٌ من الله أَبْكَاني وأضحككم اليومَ أَبْكي على قلبي وأنْدُبه للحبِّ في كل عضوٍ لي على حِدةٍ وقال ابن الدُّمَيْنَة:

أما واللَّه ثم اللَّه حقّاً لقد نزلت أُميمة من فؤادي ولكَّن الخليل إذا جفَانَا صَدَدُت تكرُّماً عنه بنفسي

فالحمد للَّه عَدْلٌ كلُّ ما صنَعَا قلبُ ألحَّ عليه الحبُّ فانصدعًا نوعٌ تفرَّق عنه الصبر واجتمعًا

يميناً ثم أُتبعها يمينا تلاعاً من أُبِحْنَ ولا رُعِينَا وآثر بالمودة آخرينَا وإن كان الفؤادُ به ضنينَا

#### ۱۳ \_ فصل

ومن الأنفَةِ الأنفةُ مِن حب مَن طبعُه الغدر، وهذا أَجَلُّ طباع النساء، وقد ذكرنا في غضون كتابنا من غدرهن طرفاً، ومن ذلك ما ذكرناه في باب الحيل والمخاطرات، في قصة لقمان بن عاد، وذكرناه في باب من قتل معشوقه، وغيرذلك. وقد قال الحكماء: لا تثق بامرأة. وقال الشاعر:

إذا غَدَرَتْ حسناء أوْفَتْ بعهدها ومِنْ عهدها أن لا يدومَ لها عهد أ

أنشدنا علي بن عبيد الله، قال أنشدنا أبو محمد التميمي:

أَفِقْ يَا فَوَادِي مِن غَرَامَكُ وَاسْتَمَعَ عَلَقْ سَتَ فَتَالَبُهِ السَّعَلِيقَ فَاللَّهِ المَّعَلِيقَ فَا وَرَاحِتُ طَلَيْقَةً وَأُورَاحِتُ طَلَيْقَةً

مقالة محزون عليك شفيت بغيرك فاستوثقت غير وثيت فكم بين موثوق وبين طليت

#### ١٤ \_ فصل

ومما يُدَاوَى به الباطن أن يعلم الإنسان أن زوجته المحبوبة إن مات عنها مالت إلى غيره ونسيته أسرع شيء، وإن كانت تحبه، لأنه لا وفاء للنساء.

[٨٢٣] أنبأنا الحسين بن محمد الدبّاس، قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسْلِمَة، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلِّص، قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني محمد بن الضحاك الخزامي، عن أبيه، وأحمد بن عبيد الله، عن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير، ويزيد أحدهما على صاحبه، قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت حَسْناء جَملاء ذات خَلْق بارع، فشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها وقال: إنها قد شغلتك عن مغازيك، فقال:

يقولون طلَّقها وخيِّمْ مكانها وإن فراقي أهل بيت جمعتهمْ ثم طلقها، فمر به أبوه وهو يقول: لم أرَ مثلي طلَّق العامَ مثلَها لها خلُق جَرْلٌ ورأيٌ ومنصبٌ

مقيماً عليك الهم أحلام نائم على كِبر منّي لإحدى العظائم

ولا مثلَها في غير جُرْم تطلَّقُ وَخَلْقٌ سَرِم تطلَّقُ وَخَلْقٌ سَرِيُّ فِي الحياة ومَصْدَقُ

فرق له أبوه فراجعها، ثم شهد مع النبي ﷺ غزوة الطائف فأصابه سهم، فمات بعدُ بالمدينة. فقالت عاتكة تبكيه:

نبيّهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا مع فتى الهياج وأصبرا المنها إلى الموت حتى يترك الرمح أحرا

رُزئت بخير الناس بعد نبيهم و أرزئت لا تنفك عيني حزينة فلله عينا من رأى مثله فتى إذا شرعت فيه الأسنة خاضها

ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأولَم، وكان فيمن دعا عليُّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، فقال: يا أمير المؤمنين: دعني أكلم عاتكة. فقال كلّمها يا أبا الحسن. فأخذ على عليه السلام بجانب الخدر ثم قال: يا عُدَيَّة نفسها:

فَ السِتُ لا تنف كَ عيني قريرة عليك ولا ينف كُ جلدي أصفرا فبكت. فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذا.

ثم قتل عنها، ثم تزوجها الزبير، فكانت تخرج إلى المسجد وكان يكره خروجها ويتحرج مِن مَنْعها، فخرجت ليلة إلى المسجد، وخرج الزبير فسبقها إلى مكان مظلم من طريقها، فلما مرت به وضع يده على بعض جسدها فرجعت تَنْشج، ثم لم تخرج بعد ذلك، فقال لها الزبير ما لك لا تخرجين إلى المسجد كما كنتِ تفعلين؟ فقالت: فسد الناس. فقال: أنا فعلت ذلك. فقالت: أليس غيرك يقدر أن يفعل مثله! ولم تخرج حتى قتل عنها الزبير.

[٨٣٤] وبالإسناد قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: كان الحسن بن الحسن خطب إلى عمه الحسين بن علي، فقال له الحسين: يا بن أخي، قد انتظرت هذا منك، انطلق معي.

فخرج به حتى أذخله منزله، ثم أخْرَج إليه ابنته فاطمة وسكينة رضي الله عنهما، فقال: اختر. فاختار فاطمة، فزوَّجه إياها، فكان يقال: فلما حضرت الحسن الوفاة، قال لفاطمة: إنك امرأة مرغوبٌ فيك، فكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان، إذا خُرج بجنازي قد جاء على فرس مرجِّلاً جبينه لابساً حلته يسير في جانب الناس يتعرض لك، فانكحي من شئتِ سواه، فإني لا أدّع من الدنيا ورائي هماً غيرك.

فقالت له: آمن من ذلك. وأثْلَجَتْه بالأيمان من العتق والصدقة لا تتزوجه.

ومات الحسن بن الحسن، وخُرج بجنازته، فوافاه عبدُ الله بن عمرو بن عثمان في الحال التي وصَف الحسَنُ، وكان يقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان: المطْرَف، من حسنه، فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب وجهها، فأرسل إليها: إن لنا في وجهك حاجة فارفقي به.

فاسترخَتْ يداها، وعُرف ذلك فيها، وخرت وجهها، فلما حَلَّت أرسل ِ إليها فخطبها، فقالت: كيف يميني التي حلفتُ بها؟

قال: فأرسل إليها مكان كل مملوك مملوكين، ومكان كل شيء، فعوضها مِنْ يمينها، فنكحته، فولدت له محمداً الديباج والقاسم.

قال الزبير: وحدثني مصعب بن عبد الله، قال: زعموا أن حمزة بن عبد الله بن الزبير نظر إلى فاطمة بنت القاسم تبكي عند رأسه، وهو يموت، فقال لها: أما والله فكأني بالأُعَيْرِج طلحة بن عمر، قد أرسل إليك إذا حَلَلْت فتزوَّجينه!

قالت: كل مملوك لها حرة، وكل شيء لها في سبيل الله تعالى إن تزوجته أبداً.

فلما حلّت أرسل إليها طلحة بن عمر: إني قد عملتُ يمينك، ولك بكل شيء شيئاًن. فأصْدَقها ثلاثمائة ألف درهم، فتزوجته، فولدت له إبراهيم ورَمْلة.

[٨٢٥] قال الزبير: وحدثني عمر بن أبي بكر الموصلي، عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري، قال كانت أم هشام بنت عثمان بن عبد الله عند عبد الرحمن بن عمر بن سهل العامري، وكان عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي صديقاً له، فقال: فدخلتُ عليه وهو يموت، فإذا هو شكعٌ، فقلت له: ما يشكعك يا أخي، أمن الموت تَشْكَع؟! قال: والله ما ذاك يُشكعني، ولكني أخاف أن تزوَّج أمُّ هشام عمر بن عبد العزيز. وعمر إذ ذاك وال على المدينة.

قال: وسترٌ في البيت، فسمعت حركة فيه، فما كان بأوْشَك من أن كَشف الستر، وإذا جوارٍ قد قُمن بين المرأة، ثم قالت: قد سمعتُ مقالتك يا ابن عمر، والذي يشغلك، واستغلظتُ في اليمين بالنذر وكل شيء لها في سبيل الله عزّ وجل، وعِتْق ما تملك، إن تزوَّجْتُه، فطِبْ نفساً. فقال الحمد لله ما أبالي متى جاءني الموت.

قال عبد الله بن عكرمة: فخرجت إلى المنزل، فوالله ما بلغتُ حتى سمعتُ الصياح، وجاءني الرسول أن أدرك أخاك فقد مات.

قال: فجئته فقمنا إلى حاجته فرمح به الظهرَ، وأم هشام في الناس، ليس لي همة إلا أنظر كيف تصنع هي وعمر.

فلما كنا على القبر التفت عمر إلى المأتم، فإذا امرأة قد راقت النساء طولاً وجمالاً وهي تضرب على خديها ضرباً شديداً، فقال من هذه؟ فقيل: ابنة خالتك أيها الأمير أم هشام بنت عثمان.

فأرسل: أبْقي في خديك فإن لنا فيهما حاجة.

قال: فأتى الخصي فكلمها، فنظرتُ إلى يديها وقد استرختا، فلم يكن إلا أن حَلَّت، فأخلف عليها ما حلفت به وأرْغَبها وتزوَّجها.

وبلغني ذلك فكتبت إليها أذكِّرها ما كان بلغنا من غدر النساء، وإنَّا كنا بين مصدِّق ومكذِّب، حتى بان لى ذلك فيها، وتمثلتُ لها:

إن لقيت خيراً فلي ينها وإن عشرت فلليدين وللفسم فكتبتْ إلى: قد فهمت كتابك، وإني لم أجد لي مثلاً إلا ما قال أَرْطأَة بن

طُوَتْ كَشْحَهَا بعد الحنين المرجَّع كأيِّنْ ترى من ذاتِ شَجْو ولوعةِ وقال المتوكل الليثي فيما يتعلق بالسلق عن النساء لغدرهن:

فلمـــا ارتقینـــاه ثَبَـــتُّ وزلَـــت وكناعقَ دْناعُقْدةَ الوصل بيننا فلما تواثقْنَا عقدتُ وحَلَّتِ فإن سأل الواشون فيم صرمتها فقُلْ نفس حرّ سليتْ فتسلّب

وكنَّا ارتقيْنَا في صعودٍ من الهوى

وقد حكى أن جعفر بن قدامة قال: كانت لموسى الهادي جارية يقال لها غادر من أحسن الناس وجهاً وعين، وكان يجبها حباً شديداً، فبينا هي تغنيه يوماً عرض له فكر وسهو وتغير لونه، فسأله من حضر عن ذلك، فقال: وقع في فكري أني أموت وأن أخي هْرون يلي مكاني ويتزوج جاريتي هذه. فقيل له: يُعِذْكَ الله ويقدم الكلَّ بين يديك قَبلك. فأمر بإحضار أخيه وعرفه ما خطر له، فأجابه بما يوجب زوالَ الخاطر، فقال: لا أرضى حتى تحلف لي أني متى مِتّ لم تتزوجها. فاستوفى عليه الأيمان من الحج راجلًا وطلاق الزوجات وعتق المماليك وتَسْبيل ما يملكه، ثم نهض إليها فأحلفها بمثل ذلك. فما لبث إلا نحوَ شهر حتى توفي، فبعث لهرون يخطب الجارية، فقالت: كيف يمينى ويمينك؟ فقال: أكفِّرُ عن الكل وأحجُّ راجلًا.

فتزوجها وزاد شَغَفه بها على شغَف أخيه أنها كانت تضع رأسها في حجره وتنام، فلا يتحرك حتى تنتبه. فبينا هي ذات يوم على ذلك انتبهت مرعوبة فَزِعة، فسألها عن ذلك، فقالت رأيت أخاك الساعة وهو يقول:

> جاورْتُ سُكَّانَ المقابِرْ أيمانك الكَذِب الفواجر "

أخْلَفْ ب وَعْدِي بعدما 

ونكحـــتِ غـــادرةً أخـــيِ أمسيـــتُ في أهــــــل البلي لا يهنِـــكِ الإلـــفُ الجـــديـ ولحقـــتِ بي قبــــل الصبـــا

صَدَق الدّي سَمَّاكِ غَادِرْ وغدوتِ في الحور الغسرائسرْ دُ ولا تَدُرْ عنكِ الدوائسرْ حِ وصرتِ حيث غدوْتُ صائرْ

والله يا أمير المؤمنين لكأني أسمعهما وكأنما كتبتهما في قلبي فما أنسيت منهما كلمة.

فقال لها الرشيد: أضغاث أحلام. فقالت: كلا. ثم لم تزل تضطرب بين يديه وترعد حتى ماتت.

#### ١٥ \_ فصل

ومما يُدَاوَى به الباطن أن تفكر، فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك، فأعْمِل فكرَك في عيوبه تَسْلُ.

فإن الآدمي محشو بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال، ولا يصوَّر له الهوى عيباً، لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسلطان الهوى حاكم جائر يغطى المعايب، فيرى العاشقُ القبيحَ من معشوقه حَسَناً.

[٨٢٦] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا صاعد بن سيّار، قال: أنبأنا أحمد بن أبي سهل الغُورَجي، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة، قال: حدثني علي بن أحمد الوزّان، قال: حدثنا الحسن بن أبي الحسن، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليزيدي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه، قال: قال لي الرشيد: ما حدُّ العشق وصفته؟ فقلت: أن تكون ريح البصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح المسك مع غيره.

وقال الحكماء: عين الهوى عوراء.

وبهذا السبب يُعرض الإنسان عن زوجته ويؤثر عليها الأجنبية، وقد تكون الزوجة أحسن. والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية لم تَبِنْ له وقد تَكْشفها المخالطة. ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة وكشفت له المخالطة ما كان مستوراً، مَلَّ وطلب أخرى إلى ما لا نهاية له.

وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرج يوماً واجماً، فسأله وزيره عن حاله، فقال: في الدار عشرون ومائة جارية، ما فيهن من تطلبها نفسي.

قال المصنف: فاستعمال الفكر في بدن الآدمي وما يحوي من القذارة وما تستر الثياب من المستقبح يهوِّن العشق. ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأةٌ فليذكر مَنَاتنها.

وقال بعض الحكماء: من وجد ريحاً كريهة من محبوبه سلاه، وكفى بالفكر في هذا الأمر دفعاً للعشق المقلق.

ولقد بلغنا أن رجلاً عشق امرأة، فمدَّ يده إليها مع طيش، فقالت له: تأمَّل أمرك، أتدري ما تريد أن تصنع؟ إنما تريد أن تبول في بالوعة لو شاهدت داخلها لوجدته أنتن من الكنيف! فبرد وسكن ولم يعاود.

وقال أبو نصر بن نباتة:

حتى سلوتُ فصرتُ لا أشتاقُ رأتِ القلوبُ ولم تررَ الأحسدَاقُ

ما كنت أغرف عَيْبَ مَنْ أَحْبَبْتُه وإذا أفاق الوَجْدُ واندمَل الهوى

#### ١٦ \_ فصل

ولهذا المعنى الذي أشرت إليه شكا خلق من العشاق معشوقهم، وملوهم وأعرضوا عنهم، وما كان السبب إلا أن المخالطة أظهرت المعايب الآدمية، فنفروا عنهم ومضى ما مضى من القلق ووهن الجاه مجاناً!.

[۸۲۷] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا أبو موسى السرّاج، قال: أنبأنا عبد الله بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة، قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال: حدثنا أبو مَعْمر، قال: أملى علينا سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: سمعت عروة يحدث أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في نفر من قريش إلى الشام يمتارون منه، فمرُّوا بامرأة يقال لها ليلى، فذكر من جمالها، فرجع وقد وقع منها في قلبه شيء وهو يشبب ويقول:

تــذكــرتُ ليلى والسَّمــاوَةُ بيننــا ومــا لابنــة الجــوديّ ليلى ومــا ليـَـا زادنا مُصْعَب بيتين من الشعر ليس من حديث ابن عيينة:

وأنى تَعَاطِي قلبه حارثيةٌ تدمِّن بُصرى أو تحلُّ الجوانيا

ثم رجع إلى حديث سفيان، قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح خالد بن الوليد الشام فصارَت إليه.

[٨٢٨] أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلِّص، قال: أنبأنا أحمد بن سلمان بن داود، قال: أنبأنا الزبير بن بكَّار، قال: حدثني محمد بن الضحاك الخزامي عن أبيه، أن عبد الرحن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قدم الشام في تجارة فرأى هناك امرأة يقال لها ابنة الجودي، على طنفسة لها ولائد فأعجبته فقال فيها:

تــذكـــرتُ ليلي والسمـــاوة بينــــا

وما لابنة الجوديّ ليلي وماليًا وأنَّى تَعَاطَى ذكرَه حارثيَّةٌ تُدمِّن بُصرى أو تحلُّ الجوانيَا وأنَّسى تَسلاقِيهِ الله ولعلها إن الناسُ حَجُّوا قابلاً أن تُلاقيا

قال: فلما بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيشه إلى الشام، قال لصاحب الجيش: إن ظفرت بليلي ابنة الجودي عَنْوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر.

فظفر بها، فدفعها إلى عبد الرحمن، فأعجب بها وآثرها على نسائه، حتى شكونه إلى عائشة رضي الله عنها، فعاتبته على ذلك، فقال: والله كأني أرشُف بأنيامها حبَّ الرُّمان. فأصابها وجع سقط له فوها، فجفاها، حتى شكته إلى عائشة، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لقد أُحببتَ ليلي فأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها. فجهزها إلى أهلها.

[٨٢٩] قال: وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفَّل عبد الرحمن بن أبي بكر ليلي بنت الجودِيّ حين فتح دمشق، وكانت بنت ملك دمشق، ومما يروى لعبد الرحمن في ليلي بنت الجودي:

> مستهامٌ عندها ما يؤوبُ بابنة الجسودي قلبى لبت فلعك من فرادي نصيب جاورَتْ أخوالَها حيٌّ عَكُّ ولقـــد لامـــوا فقلــت ذروني إنّ من تلحون فيها الحبيب

غصنُ بانٍ ما خلا الخصر منها شهم ما أسفل ذاك كثيب بُ

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أعاتبه في كثرة محبته لها، ثم صرت أعاتبه في إساءته إليها، حتى ردها إلى أهلها.

[ ١٣٠] حدثني محمد بن أبي نعيم البلخي، قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم النحوي، أن يزيد بن عبد الملك بعث إلى الضحاك عامل المدينة: ابعث إلي الأحوص بن محمد الأنصاري ومَعْبَداً المغنّي، فخرجا يقصدان المنازل ويقيمان فيها يستلذان، حتى نزلا على غدير ماء وروضة خضراء ببلد أفيح وبه رجل من بني مخزوم في قصر له، حتى نزلا البلقاء وهي أرض الشام فأصابهما مطر من الليل وأصبحت الغُدر مملوءة فقال الأحوص: لو أقمنا اليوم فتغدينا على هذه الغُدر. ففعلا، ورُفع لهما قصر، فلما أكلا ووضعا شرابهما فتح باب القصر، فخرجت جارية بيضاء من أشد الناس بياضاً وأحسنهم شعراً في يدها جرة، فوردت الغدير بتلك الجرة فاستقت من ذلك الماء، حتى إذا كانت على خمس أو ينحوها ألقت الجرة فكسرتها وقعدت فاندفعت تغنى بحذق:

يا بيتَ عاتكة التي أتغزلُ حَذَرَ العِدَى وبه الفؤادُ موكَّلُ إِنِي لأَمنحكُ الصدودُ وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيَـلُ

فقال معبد: غنائي والله! وقال الأحوص: شعري والله! فلما سمعا ذلك منها قاما إليها فسلما عليها، وسألاها إعادة الصوت فأعادته، فقالا لها: من أين أنت؟ فقالت: مكية كنت لآل الوليد، فحج هذا المخزومي الذي أنا عنده، فابتاعني من أهلي بخمسين ألف درهم، فنزلتُ من قلبه أحسن منزلة، إذ طرقت عليه ابنة عم له فنزلت أحسن المنازل، وعلا مكانها، فلم يزدها إلا ارتفاعاً، ولم يزدني إلا اتضاعاً، حتى بلغت منزلتها أن قالت لستُ براضية حتى تأمرها تستقي الماء من الغدير كل يوم جرتين، ففعل، فأنا إذا ذكرت ما كنت فيه من النعمة كسرت الجرة وإذا اعترفت بالملكة أديت إليهم جرتهم محلوءة.

حدثني بعض إخواني عن صديق له، أنه عشق امرأة كانت في نهاية الحسن والجمال، وأنه كان يخاطر بنفسه ليجتمع بها.

قال: فقال لي يوماً: والله لو اجتمعت بها ثم قدمتُ فضربت عنقي ما باليت. ثم إنه تزوجها، فمضى عليه قليل ثم طلقها.

قال: فمررت يوماً أنا وهو في بعض الطريق بحمأة منتنة، فقال لي يا فلان، والله إن فلانة اليوم أقبعُ عندي حالاً من هذه الحمأة!

#### ١٧ ـ فصل

وقد يقع السلوُ بالشيء الذي لا يُظن، مثل أن يحب الإنسان المرأة، فإذا بها نسبة لصديق من أصدقائه، فيحتشم ذلك فيسلوها.

[۱۳۸] أخبرنا محمد بن أبي القاسم، قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحميدي، قال: أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد، قال أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبي، عن بعض إخوانه، وأظنه أبا الوليد بن الفَرْضي، عن أبي عمر يوسف بن هرون، قال: خرجت يوماً لصلاة الجمعة، فتجاوزت نهر قرطبة متفرجاً إلى رياض بني مروان، فإذا جارية لم أر أجمل منها، فسلمت عليها، فردت، ثم جاريتُها فرأيت أدباً بارعاً، فأخذت بمجامع قلبي، فقلت: سألتك بالله أحرة أم أمة؟ فقالت: بل أمة، فقلت: ما اسمك؟ فقالت: حلوة، فلما قرب وقت الصلاة انصرفت فجعلت أقفو أثرها، فلما بلغت رأس القنطرة قالت: إما أن تتقدم وإما أن تتأخر، فلست والله أخطو خطوة وأنت معي. فقلت لها: فما ثمنك إن باعك من أنت له؟ قالت: ثلاثمائة دينار.

قال: فخرجت جمعة أخرى فوجدتها على العادة، فازداد كلفي بها، فرحلت إلى عبد الرحمن التجيبي صاحب سرقُسُطة، فمدحته بالقصيدة الميمية المشهورة فيه، وذكرت في تشبيهها حلوة، وحدثته مع ذلك بحديثي، فوصلني بثلاثمائة دينار ذهباً، سوى ما زودني من نفقة الطريق مقبلاً وراجعاً.

وعدت إلى نهر قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لا أرى لها أثراً، وقد انطبقت سمائي على أرضي، وضاق صدري، إلى أن دعاني يوماً رجل من إخواني، فدخلت داره، وأجلسني في صدر مجلسه، ثم قام إلى بعض شأنه، فلم أشعر إلا بالستارة المقابلة لي، وإذا بها قد رفعت، وإذا بها، فقلت: حلوة؟ فقالت نعم. فقلت: أنت مملوكته؟ فقالت: لا والله، ولكني أخته.

قال: فكأن الله تعالى محاحبًها من قلبي، وقمت من فوري، فاعتذرت إلى صاحب المنزل بعارض طرقني وانصرفت. وأول قصيدته:

قِفوا تشهدوا بُشِّي وإنكار لائمي عليّ بكائي في الرسوم الطواسم

أيامن أن يغدو حريقاً تنفسى خــذوا رأيــه إن كــان يتبــع كــل مــن فهذا حمام الأيك يبكى هديله وما هي إلا فرقةٌ تبعث الأسي جلا ناظري من نومه بعد خِلْوة

#### ومن شعره:

قالوا: اصطبر وهو شيء لست أعرفه أَوْصِ الخليُّ بأن يُغضى الملاحظَ عن وفائق الحسن قتَّال الهوى نظرتْ ثم انتصرتُ بعيني وهيي قاتلتيي يا شِقَّة النفس واصِلْها بشِقَّتها ظلمتنكى ثمم إنى جئت معتلراً

وإلا غريقاً في الدموع السواجم ينسوح على ألآفسه بسالملاوم بكائسي فليفزع للوم الحمائم إذا نـزلـت بـالنـاس أو بـالبهـائـم متى كسان منّى النسوم ضربسةَ لازمَ

من ليس يعرف صبراً كيف يصطبرُ غُرِّ الوجوه ففي إعمالها غَرَرُ عيني إليه فكان الموتُ والنظرُ ماذا تريد بقلبي حين تنتصر فإنما أنفس الأعداء تهتجر يكفيك أني مظلوم ومعتذرُ!

#### ۱۸ \_ فصل

ومما يداوك به الباطن تصوير فقد المحبوب، إما بموته أو بفراق يحدث عن غير اختيار، أو بنوع ملل، أو بتغير حليته، فيزول ما أوجبَ المحن الزائدة على الحد التي خسر بها المحب جاهَ الدينُ والدنيا، وكم ممن مات في تلك الحال.

وقد حكى أن بعض الحكماء قال لغلام له، وكان قد عشق جارية، يا فلان لا بد من فراق هذه؟ قال: لا بد. قال: فاستعجله واربح ما بينهما!.

وقال كثىر:

أفِقُ قد أفاق العاشقون وفارقوا الهـ وهَبْها كشيء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غيَّبته المقابرُ

وى واستمرَّت بالرجال المرائرُ

ومتى صوَّر الإنسان مثل هذه الأشياء وتلمح عواقبها بفكره، سهُل عليه علاج ما في قلبه، ومتى مرَّ على وجهه في استلذاذ عشقه هجم عليه من المحن ما يُرْبى على لذته، وربما كان سبب هلكته.

[٨٣٢] أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن العلاف، قال: أنبأنا عبد الملك بن

بِشران، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا علي بن الأعرابي، قال: حدثنا علي بن عمروس، أن يزيد بن عبد الملك دخل يوماً بعد موت حَبَابة، وكان لها عاشقاً، إلى خزانتها ومقاصيرها، فطاف بها ومعه جارية من جواريها، فتمثلت الجارية:

كفي حَزِناً بالواله الصبِّ أن يرى منازلَ من يهوى معطلةً قَفْراً

فصاح صيحة وخر مغشيّاً عليه فلم يفق إلى أن مضى من الليل هُويٌّ، فلم يزل باقي ليلته باكياً، فلما كان اليوم الثاني وقد انفرد في بيت يبكي عليها جاؤوا إليه فوجدوه ميتاً.

[۸۳۳] أخبرتنا شُهدة بنت أحمد، قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد، قال: حدث أبو علي بن شاذان، قال: حدثني أحمد بن سليمان الطوسي، قال: حدثنا الزبير بن بكًار، قال: حدثني هرون بن موسى، قال: حدثني موسى بن جعفر، أن يزيد بن عبد الملك بينا هو مع حبابة أسرَّ الناس بها، حذفها بحبة رمان أو بعنبة وهي تضحك، فوقعت في فيها فشرقت فماتت، فأقامت عنده في البيت حتى جيَّفَتْ أو كادت تجيّف، ثم خرج فدفنها، فأقام أياماً ثم خرج حتى وقف على قبرها فقال:

فإن تسلُ عنكِ النفس أو تدع الصِّبا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلدِ ثم رجع، فما خرج من منزله حتى خُرج بنعشه.

[ATE] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أمد بن علي التوَّزي، قال: أنبأنا عمر بن ثابت، قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي قيس، قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، قال: حدثني محمد بن صالح القرشي، قال: حدثني محمد بن الخطاب الأزدي، قال: أنبأنا الوليد بن سلمة القاضي، عن أبي شراعة حميد بن هارون الكندي، قال: حدثني يحيى بن أسقوط الكندي، قال: ماتت حَبابة فأحزنت يزيد بن عبد الملك، فخرج في جنازتها فلم تقلّه رجلاه، فأقام وأمر مَسْلَمة فصلى عليها، ثم لم يلبث بعدها إلا يسيراً حتى مات.

[ ٨٣٥] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا على بن أيوب القُمِّى، قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزُباني، قال: حدثنا أبو عبد الله

الحكيمي، قال: حدثنا يموت بن المزرّع، قال: حدثنا أبو هِفَّان، قال: كان لأبي دُلَف العِجْلي جارية تسمى جنان، وكان يعشقها، وكان لفرط فتونه وظرفه يسميها صديقتي، فمن قوله فيها:

> أحبـك يــا جنــان وأنــت منّــي ولمو أني أقسول مكسانً روحسي وإقمداممي إذا مما الخيمل كمرَّتْ

مكان الروح من جسد الجبانِ خشيت عليك بادرة الزمان وهاب كُمَاتها حَرَّ الطعانِ

قال أبو هفّان: ثم ماتت فرثاها بمراث حسان.

[٨٣٦] أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن على الحافظ، قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزُباني، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن جلاد، قال: حدثنا الأصمعي، قال: كان الرشيد شديد الحب لهيلانة، وكانت قبله ليحيى بن خالد، فدخل يوماً إلى يحيى قبل الخلافة، فلقيته في ممرِّ فأخذت بكمه، فقالت: نحن لا يصيبنا منك يـوم؟ فقال لها بلى، فكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت تأخذني من هذا الشيخ، فقال ليحيى: أحب أن تهب لي فلانة، فوهبها له حتى غلبت عليه، وكانت تكثر أن تقول: هي الآنة، فسماها هيلانة، فأقامت عنده ثلاث سنين، ثم ماتت، فوجد عليها وجداً شديداً، وأنشد:

قد قلتُ لما ضمَّنُ وكِ النَّرى وجالت الحسرةُ في صدري اذهب فوالله ما سرني بعدك شيء آخر الدهر

[٨٣٧] أخبرنا أبو منصور، قال: أنبأنا أحمد بن على، قال: أنبأنا محمد بن على الأصبهاني، قال: أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، عن محمد بن أبي يحيى الصولي، قال: حدثنا الغِلابي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: لما توفيت هيلانة جارية الرشيد، أمر العباس بن الأحنف أن يرثيها، فقال:

يا من تباشرت القلوبُ بموتها قَصَدَ الزمانُ مساءي فرماك أَبْغِي الأنيس فلا أرى ليَ مؤنساً إلا الترددَ حيث كنت أراكِ ملِكٌ بكاكِ وطال بَعْدَكِ حزنُه للسويستطيع بمُلكه لفداكِ يحمى الفؤادَ عن النساء حفيظة كيلا يحلل مِمي الفؤاد سواك فأمر له بأربعين ألف درهم، لكل بيت عشرة آلاف درهم، وقال: لَوْ زِدْتنا لزدناك.

#### ١٩ \_ فصل

ومن أدوية الباطن أن يصور الإنسان انقضاء غرضه، أو يُمَثِّل غيره في مقامه، ثم يتلمح عواقب الحال، أفترى يوسف عليه السلام لو زلَّ من كان يكون؟! أو لم يبق مدحُه لصبره أبد الدهر؟! أفترى ما سمعت بما عز؟ ولا شك أنه في القيمة فعروف، وإن كانت التوبة قد غمرت ذنبه.

ولكن تلمح أنت عواقب من صبر، ومن لم يصبر، وأعمل فكرك في الحالتين لعل هذه العبرة تخرق حجاب الهوى، فتدخل على القلب بغير إذن فتكشف هذه الغمة. فالعاقل من وزن ما يحتوي عليه العشق من لذة ونُغْصة، فنغصه كثيرة وأذاه شديد، وهو على الحقيقة يهين النفس التي لا قيمة لها، وغالب لذاته محرَّم، ثم هي مشوبة بالغموم، ولا ولهموم، وخوف الفراق، وفضيحة الدنيا وحسرات الآخرة.

فيعلم الموازِن بين الأمرين أن اللذة مغمورة في جنب الأذى.

قال البيغاء:

وأفضـلُ النـاسِ مـن لم يــرتكــب سببــاً وقال المتنبي:

مِّا أضر بأهل العشق أنهمُ تفنَى عيونهم دمعاً وأنفسهم تَحَمَّلُوا حمَلَتُكُمْ كلُّ ناجيةٍ ما في هوادجكم مِن مهجتي عِوضٌ سهرتُ بعد رحيلي وحشةً لكم

حتى يميِّز ما تجنبي عواقبه

هَوَوْا وما عرفوا الدنيا ولا فَطِنُوا فِي إثْسر كلِّ قبيح وجهُه حسَنُ فَى إثْسر كلِّ بَين عَلَى اليوم مسؤتمَسنُ إن متُ شُوفاً ولا فيها لها ثمن ثم استمرَّ مريري وارْعَوَى الوَسَنُ

#### ۲۰ \_ فصل

ومن أدوية الباطن أن يعلم أن الابتلاء لظهور جواهر الرجال ، فربما ابتلاؤك ليُنظر إلى صبرك، فإن صبرت فربما نقلك إلى محبته.

قال أبو طالب المكي، قال مريد لأستاذه: قد طُولعتُ بشيء من المحبة. قال: يا بني، هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرته عليه؟ قال: لا!. قال: فلا تطمع في المحبة، فإنه لا يعطيها عبداً حتى يبتليه. وقد قال الشافعي: لا يكون التمكين إلا بعد المحبة، فإذا امتُحن الإنسان فصبر مُكّن، ألا ترى أن الله تعالى امتحن إبراهيم ثم مكّنه، وامتحن أيوب ثم مكّن له، فقال: «واتينناه أهلهُ ومثلَهم مَعَهُم». وامتحن سليمان ثم اتاه ملكاً، وكذلك يوسف عليه السلام.

قلت: فمن نظر في هذا فليعلم أن مدة هذا البلاء خطوات في ميدان معاملة، ويا قُرْب النهاية، فليصابر هجير الصبر، فما أسرع انقضاء اليوم، وليحذر من الخسران في موسم البلاء، فربما ذهب أصل البضاعة!

وليتخايل عند صبره خُيلاء فخره فلْيَزْهُ بها، فما يوازن صبره عملُ عابد ولا زهدُ زاهد، وربما نظر إليه في تلك الحالة نظرة رضا كانت غِنى الأبد، وهذا كله في الصدمة الأولى، فإنه ربما وقع ملل أو سلو.

#### ۲۱ \_ فصل

ومن أدوية الباطن أن يتفكر الإنسان فيما يفوّته تشاغله بالمعشوق من الفضائل فإن أرباب اليقظة عِشقهم للفضائل من العلوم والعفة، والصيانة والكرم، وغير ذلك من الخلال الممدوحة أوْفى من ميلهم إلى شهوات الحس، لأن شهوات الحس حظ النفس، وتلك الخلال حظ العقل، والنفس الناطقة الفاضلة إلى ما يؤثره العقل أميّل، وإن جرّها الطبع إلى الشهوات الحسيات.

[۸۳۸] ومن أعجب ما نقل إلينا من ذلك ما أخبرنا به أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: قال محمد بن جعفر التميمي: حُدثت عن أبي بكر بن الأنباري أنه مضى يوماً في النخاسين، وجارية تُعرض حسنة كاملة الوصف، قال: فوقعت في قلبي، ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين الراضي، فقال لي: أين كنت إلى الساعة؟ فعرفته، فأمر بعض أسبابه، فمضى فاشتراها، وحملها إلى منزلي، فجئت فوجدتها، فعلمت الأمر كيف جرى، فقلت لها كوني فوق إلى أن أستبرئك، وكنت أطلب مسألة قد اختلَتْ عليّ، فاشتغل قلبي، فقلت للخادم: خذها وامض بها إلى النخاس، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي.

فأخذها الغلام، فقالت: دعني أكلمه بحرفين. فقالت: أنت رجل لك محل وعقل، وإذا أخرجتني ولم تبين لي ذنبي لم آمن أن يظن الناس بي ظناً قبيحاً، فعرّفينه قبل أن تخرجني، فقلت لها: ما لكِ عندي عيب غير أنكِ شغلتني عن علمي فقالت: هذا أسهل عندي.

قال: فبلغ الراضي أمره، فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل.

[ ١٩٣٨ م] قال محمد بن جعفر: وحدثني عنه أبو الحسن العروضي قال: اجتمعت أنا، وهو عند الراضي على الطعام، وكان قد غرف الطباخ ما يأكل أبو بكر، فكان يشوي له قلية يابسة، فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه، وهو يعالج تلك القلية، ثم فرغنا وأتينا بحلواء، فلم يأكل منها، وقام وقمنا إلى الخيش، فنام بين الخيشين ونمنا نحن في خيش ننافس فيه، فلم يشرب ماء إلى العصر، فلما كان بعد العصر قال لغلام الوظيفة، فجماء من الحب وترك الماء المزمّل بالثلج، فغاظني أمره، فصحت نصيحة. فأمر أمير المؤمنين بإحضاري، وقال: ما نصيحتك؟ فأخبرته وقلت: هذا يا أمير المؤمنين مجتاج أن يُحال بينه وبين تدبير نفسه، لأنه يقتلها ولا يُحسن عشرتها. فضحك وقال: في محنا لذة وقد صار إلفاً فلن يضره. ثم قلت: يا أبا بكر لم تفعل هذا بنفسك؟ قال: أمير عفظي. قلت له: قد أكثر الناس في حفظك فكم؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً.

قال محمد بن جعفر: ولما وقع في علة الموت أكل كلّ شيء كان يشتهي، وقال: هي علة الموت.

قلت: وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال أبو علي الحسن بن أحمد المنطقي:

غيري يشوق فؤادَه حدق المها وإذا تثنّ ي خوط بان لم أكن لا أنَّ طبعي مسّ له طَبْعي ولا لكن كنهي للمساعي عاقنيي وإذا ابن عَرْم لم يقُم متجرداً والسيف سُمّي في النوائب عُدَّة

ويسروقه روضُ الخدودِ بسوَرْدِهِ محسن يَقُدُّ حَشَاه مُسرْهَفُ قَدُّهِ أَنِّ صَفاً يَنْبُو الهوى عن صَلْدِهِ عن عَسْفِ قلبي في الحِسان وكَدَّه للحادثاتِ فصارمٌ في غُمْدِهِ للخائسة فيهن لا لفرنده

#### ۲۲ \_ فصل

ومن أدوية الباطن أنفة النفس الأبية أن تكون مقهورة، فإن العاقل ذليل مقهور، وكل موافق للهوى يقع عليه قَتَرَة، سببها أنه قُهر، وقد ذكرنا في باب الافتخار بالعفاف من هذا طرفاً، فليطالع من هناك.

#### ۲۳ \_ فصل

ومن أعظم أدوية الباطن إعمال الفكر في قبح هذه الحال، والإصغاء إلى سماع العظة من واعظ القلب، فإنه من لم يكن مِن قلبه واعظ لم تنفعه المواعظ، ومن الناس من يسمع موعظة فيرعوي، ومنهم من يرى غيره فينتهي، ومنهم من يرى طاقة شيب فينزع. وقد قدمنا باباً فيمن ذكر ربه فترك ذنبه، فليطالع، ومنهم من ينبّه بمنام فينتبه.

[٨٣٩] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أنبأنا أبر حنيفة المؤدب، قال: حدثنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، قال: حدثنا عِسْل بن ذَكُوان، قال: حدثنا زياد، عن حماد بن شفيق، قال: قال أبو سلمة الغنوي، قلت لأبي العتاهية: ما الذي صرفك عن قول الغزّل إلى قول الزهد؟

قال: إذن والله أخبرك، إنى لما قلت:

أَهْدَتْ لِي الصدودَ والملالاتِ فكان هِجْرانهٔ مكافاتي أُحْدُوثة في جميع جاراتي

اللَّـــهُ بينـــي وبين مَـــوْلاتي منَحْتُهــا مهجتــي وخـــالصتــي هيَّمَنـــــــى حبُّهَــــــا وصيرني

رأيت في المنام تلك الليلة كأن آتياً أتاني، فقال: ما أصبتَ أحداً تدخله بينك وبين عُتْبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى!!

فانتهيت مذعوراً، وتبت إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل.

#### ۲٤ \_ فصل

فإن قال قائل: فماتقول فيمن صبر عن حبيبه وبالغ في استعمال الصبر، غير أن خيال الحبيب في القلب لا يزول ووسواس النفس به لا ينقطع؟

فالجواب: أنه إذا كَفَفْت جوارحك فقد قطعت موادً الماء الجاري، وسينضب ما حصل في الوادي مع الزمان، خصوصاً إن طلعت عليه شمس صيف الخوف، ومَرَّت به

سَمُوم المراقبة لمن يرى الباطن، فما أعْجَل ذهابه.

ثم استغث بمن صبرت لأجله، وقل: إلْهي فعلتُ ما أطقت، فاحفظ لي ما لا طاقة لي بحفظه.

[٨٤٠] أخبرنا موهوب بن أحمد، قال: أنبأنا علي بن أحمد البُسْري، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا علي بن عثمان الحرَّاني، قال: حدثنا القاسم بن مَعْن، عن مِسْعر، عن قتادة، عن زُرارة بن أبي أوْفى، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إن الله عزَّ رجل تجاوز لأمتي عما حدَّثت به أنفسها ما لم تكلَّم به أو تعمل به».

أخرجاه في الصحيحين.

[٨٤١] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن بن القاسم يقول: سمعت أبا القاسم النقاش يقول: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بما في طبعه إنما يعاب إذا فعل بما في طبعه.

<sup>[</sup> ١٨٤٠] (إن الله عزّ وجل عجاوز لأمتي ...). البخاري كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران (٥٢٦٩). ومسلم كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (١٢٧). وأبو داود كتاب الطلاق، باب الوسوسة بالطلاق (٢٢٠٩). وقال: هذا والترمذي كتاب الطلاق، باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته (١١٨٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الطلاق، باب من طلق في نفسه (١٥٦/٦) وابن ماجه الطلاق، باب من طلق في نفسه ، ولم يتكلم (٢٠٤٠).

### الباب الخمسون فيه وصايا ومواعظ وزواجر

[٨٤٢] أخبرنا ابن أبي منصور، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد، فال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا بكر الصديق كان يقول في خطبته: أين الوضاة الحسنة وجوههم؟ أين المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور، الوحا الوحا النجا النجا.

[٨٤٣] قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني عبيد الله بن الوليد، قال: سمعت ابن حجيرة يحدث عن أبيه، عن ابن مسعود، أنه كان يقول: إنكم في ممرّ الليل والنهار، في آجالٍ منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل فمن زرع ما زرع.

[٨٤٤] أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا أبو جعفر بن بُريه، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا محمد بن إدريس، عن أبي زكريا التيمي، قال: بينا سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أُتي بحجر منقور، فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه، فقرأه فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيكك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلَّت بك قدمُك، وأسلمك أهلُك وحشمك، فبان منك الوالدُ والقريب ورفضك الولد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة.

[٨٤٥] أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف، قال:

أنبأنا علي بن أحمد الحمامي، قال: أنبأنا محمد بن الحسين الحريري، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك، قال: كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يُسَار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والقيام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام.

[٨٤٦] أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصر، قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن المعدّل، قال: حدثنا عبد العزيز بن علي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: سمعت الفُضيل بن عياض يقول: بلغني أن رجلاً كتب إلى داود الطائي أن عِظْني بموعظة.

قال: فكتب إليه:

أما بعد، فاجعل الدنيا كيوم صُمْتَه عن شهوتك، واجعل فطرك الموت فكأن قد والسلام.

قال: فكتب إليه: زدني. فكتب إليه.

أما بعد، فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك، كما رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم. والسلام.

[٨٤٧] أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا المبرمكي، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الخالق، البرمكي، قال: أنبأنا أحمد بن يوسف السُّني، قال: حدثنا يحيى بن خالد البزاز، قال: حدثنا ابن عبد المجيد، قال: حدثني النعمان بن عبد السلام عن سفيان، قال: أوحى اللَّهُ تعالى إلى موسى بن عمران: إنه ليست عقوبتي لمن عرفني واجترأ على كمن لم يعرفني.

[٨٤٨] أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت محمد بن حاتم الترمذي يقول: رأس مالك قلبك ووقتك، وقد شغلت قلبك بهواجس الظنون، وضيعت أوقاتك بارتكاب ما لا يعنيك، فمتى يربح من خسر رأسَ ماله!

[٨٤٩] أخبرنا محمد بن أبي منصور، والمبارك بن علي، قالا: أنبأنا علي بن محمد العلاَّف، قال: أنبأنا علي بن أحمد الحمامي، قال: حدثنا جعفر بن محمد الحلْدي، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار يقول مررت أنا وأبو يوسف حدثنا إبراهيم بن بشار يقول مررت أنا وأبو يوسف

الفسولي في طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم عليه، ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك.

قال: فبكى ثم قال:

اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وممرَّهما يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك وانقضاء أجلك.

فينبغي لك يا أخي أن لا تطمئن حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك، وساخطٌ ربك عليك بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحمته، ابن آدم الضعيف نطفة بالأمس وجيفة غداً، فإن كنت لا ترضى بهذا فَسَتَرَد وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم.

قال: وبكي أبو يوسف، وبكي الرجل، وبكيت لبكائهما، ووقعا مغشياً عليهما!

ووعظ أعرابي ولده فقال: لا الدهر يعظك ولا الأيام تنذرك، والساعات تُعَدُّ عليك والأنفاس تعدُّ منك، وأحبُّ أمريك إليك أعْوَدُهما بالضّر عليك.

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد: فإن الدنيا حلم، والآخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث أحلام. والسلام.

# فهرس الآيات

| الفقرة     | وقمها     | الآية                                                          |  |  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| «آل عمران» |           |                                                                |  |  |
| ۱۷٤ ، ۷۰   | 97        | ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾                          |  |  |
| 873        | 150       | ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة﴾                                       |  |  |
|            | «النساء»  |                                                                |  |  |
| 101, 797   | YA        | ﴿وخلق الإنسان ضعيفاً﴾                                          |  |  |
| V7V . £9   | 44        | ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾                                            |  |  |
|            |           | ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم                      |  |  |
| ٤٣٥        | ٣١        | سيثاتكم﴾                                                       |  |  |
|            | الدآ      | ﴿وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهِنَمُ خَ |  |  |
|            | بأ        | فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا                          |  |  |
| <b>V7V</b> | 98        | عظيماً ﴾                                                       |  |  |
| 877        | 11.       | ﴿وَمِن يَعْمُلُ سُوءًا أَوْ يُظْلُمُ نَفْسُهُ﴾                 |  |  |
|            | «المائدة» |                                                                |  |  |
| ۸٠٤        | 44        | ﴿وَمِن أَحِياهَا فَكَأْنُمَا أَحِيا النَّاسُ جَمِيعاً﴾         |  |  |
|            | «الأنعام» |                                                                |  |  |
|            | تم        | ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح                          |  |  |
| ٧١٤        | ٦٠        | بالنهار﴾                                                       |  |  |

#### «الأعراف»

|                  |            | •                                                                      |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |            | ﴿إِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مُسْهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانَ      |  |
| ٤٨٩              | Y•1        | تذكروا فإذا هم مبصرون﴾                                                 |  |
|                  | α          | «هود                                                                   |  |
| 2773             | 118        | ﴿أَقُمُ الصَّلَاةُ طُرِقُ النَّهَارُ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾         |  |
|                  | (1)        | «الإسر                                                                 |  |
| 108              | ٣٢         | ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾                           |  |
| <b>Y7Y</b>       | ٣٣         | ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ |  |
| «الكهف»          |            |                                                                        |  |
|                  |            | ﴿يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة                               |  |
| 19               | ٤٩         | ولا كبيرة إلا أحصاها﴾                                                  |  |
|                  | ∜ გ        | جاً»                                                                   |  |
| ١٣               | ٤٦         | ۔<br>﴿فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾                                       |  |
| 17               | ٨٨         | ﴿وجاهدوا فٰي الله حق جهاده﴾                                            |  |
| « <b>الن</b> ور» |            |                                                                        |  |
| ۲۷، ۱۲۹          | ٣.         | ﴿قُلُ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهُم﴾                      |  |
| ٧٣               | ٣١         | ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾                                        |  |
| «الفرقان»        |            |                                                                        |  |
| ٥٨٦              | ٤٥         | ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَ الظُّلِّ﴾                       |  |
|                  | α          | «يس                                                                    |  |
|                  |            | ﴿إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا                                    |  |
| ٧٧٦              | <b>Y 1</b> | وآثارهم،                                                               |  |
| «ص»              |            |                                                                        |  |
| ۸۳               | ٦          | ﴿امشوا واصبروا على آلهتكم﴾                                             |  |

|                              | «ا <b>لز</b> مر» |                                       |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| ٧٦                           | ١٠ ﴿.            | ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب   |
|                              | «غافر»           |                                       |
|                              | ىناجر            | ﴿وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الح |
|                              |                  | كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع   |
| ٧١٤                          | 19 _ 11          | يطاع ﴾                                |
| 17.                          | 19               | ﴿يعلم خائنة الأعين﴾                   |
|                              | «الزخرف»         |                                       |
|                              |                  | ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا     |
| 898 (898                     | ٦٧               | المتقين                               |
|                              | «الجائية»        |                                       |
| ٤٩٧                          | <b>Y1</b>        | ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات﴾        |
|                              | «کمد»            |                                       |
|                              |                  | ditimb                                |
| 110                          | 7                | ﴿أُم على قلوب أقفالها﴾                |
|                              | «ق»              |                                       |
| ١٣                           | ٣٧               | ﴿إِن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾     |
|                              | «الرحمن»         |                                       |
| ٨٦٤ ، ٢٦٤ ،                  | 73               | ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾             |
| £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |                  |                                       |
| 773, 773,                    |                  |                                       |
| <b>£ V £</b>                 |                  |                                       |
|                              | «الحشر»          |                                       |
|                              |                  | ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر     |
|                              | الله             | فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف    |
| YAA                          | 17               | ربّ العالمين﴾                         |
|                              | A . 4            |                                       |

|       | «القيامة»  |                                      |
|-------|------------|--------------------------------------|
| 7 8   | ۲          | ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾            |
|       | «الإنسان»  |                                      |
| 1 V E | ٨          | ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾             |
|       | «المطففين» |                                      |
| ٩٨    | بون﴾ ١٤    | ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسب |
|       | «الزلزلة»  |                                      |
| ۲۸۷   | ٤          | ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾                 |

# فهرس أطراف الحديث

### حرف الألف

| رقم الفقرة | القائل                 | الطرف                                            |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|            |                        | ائتمني على بيت مملوء مالاً ولا تأتمني            |
| 491        | سفيان الثوري           | على جارية سوداء لا تحل لي                        |
| 019        | لیلی بنت الحارث بن عوف | آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه                 |
| 077        | أبو ذر                 | أبا لشياطين تُمرَّسون                            |
| 444        | معاذ بن جبل            | ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم                      |
| ۸۲٥        |                        | أبقى في خديك فإن لنا فيهما حاجة                  |
| ٧٨         | عیسی بن مریم           | ب ي    ي<br>اتخذوا كتاب الله إماماً لكم في دينكم |
| ۲۸٦        | أبو هريرة              | أتدرون ما أخبارها؟                               |
| 010        | محبوب بن صالح          | اتق الله أيها الرجل وارع على نفسك                |
| ٧٣         | الفضل وابن عيينة       | اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء                    |
| 113        | ابن عمر                | اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي                   |
| ٤٨١        | ابن عمر                | اتق الله وُلا تهزأ بي                            |
| 227        | أبو هريرة              | اتق المحارم تكن أعبد الناس                       |
| 108        | علي بن أبي طالب        | اتق النظرة بعد النظرة                            |
| <b>YVV</b> | أبو سعيد الخدري        | اتقوا الدنيا واتقوا النساء                       |
| 194        |                        | اتقوا معاشرة الأحداث                             |
| 9.7        | عبيد بن عمير           | اتقى الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك        |
| 731        | داود الطائي            | اجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك                   |
| ۲۸۷        | محمد بن علي الترمذي    | اجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه                  |

|           |                    | اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين                   |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|
| ٧٨        | عیسی ابن مریم      | يدي هواكم                                         |
| 710       | قتادة              | أجلب عليه وافتنه                                  |
| 499       | سفيان الثوري       | أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب                |
| ١٣٢       | راهب               | احذر فإنه [الله] غيور                             |
| 194       | بشر بن الحارث      | احذروا هؤلاء الأحداث                              |
| 1         |                    | أحسنهما عقلاً «أحبهما إلى رسول الله»              |
| * T Y     | أبو تراب الخشني    | احفظ همث فإنه مقدمة الأشياء                       |
|           |                    | احفظوا عني ثلاثاً لا يدخلن أحدكم                  |
| 777       | يونس بن عبيد       | عبي ذي سلطان                                      |
| ٠٣١. ٨٤٢. | أبو أمامة          | احفظوا فروجكم                                     |
| 7 2 9     |                    |                                                   |
| ۲.,       | محمد بن عبيدالله   | أخاف أن يقع على من الشيطان محنة                   |
| 474       | معاذ بن جبل        | أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء                    |
| 740       | عیسی بن مریم       | ادع فأنت أحق بالدعاء مني                          |
| 118       | داعي               | ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا                   |
|           |                    | إذا أذنب الرجل ذنباً قال هكذا، فعقد               |
| 1 * *     | مجاهد              | واحدأ                                             |
| 9.8       | خذيفة              | إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء             |
| 11.       | عائشة وجابر        | إذا أراد [الله] أن يقلب قلب عبد قلبه              |
|           |                    | إذا أراد [الله] بعبد خيراً عجل له عقوبته          |
| 770       | ابن عباس           | في الدنيا                                         |
| 110       | خالد بن معدان      | إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه |
|           |                    | إذا أراد الله به [العبد] غير ذلك                  |
| 110       | خالد بن معدان      | [الخير] تركه على ما فيه                           |
|           |                    |                                                   |
|           |                    | إذا أعجبته نفسه واستكثر علمه                      |
| 777       | عبد الرحمن بن زیاد | [استحوذ عليه الشيطان]                             |
|           |                    | إذا امتلأت [القلوب] من الباطل أظهرت               |
| ٩ ٤       | أحمد بن خضرويه     | زيادة ظلمها على الجوارح                           |
|           |                    |                                                   |

| 770       | عطاء الخراساني     | إذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة          |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
| 071, 137, | أبو أمامة          | اذا حدث أحدكم فلا يكذب                    |
| 7 2 9     |                    |                                           |
| ۸۱٦       |                    | إذا حسن حفيا المرأة حسنت                  |
|           |                    | إذا دخل الغلام في هذا الطريق قال          |
| 710       | قتادة              | له [الشيطان] دوىك                         |
| 774       | جابر بن عبدالله    | إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله    |
|           |                    | إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام       |
| ١٨٤       | سعيد بن المسيب     | أمرد فاتهموه                              |
| 707       | أبو هريرة          | إذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان       |
|           |                    | إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس                |
| ٧٨٩       |                    | النار صرخت الجبال                         |
| ٥٢٣       | عطاء الخراساني     | إذا ظهر الزنا كثر الموت                   |
|           |                    | إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت       |
| 717       | عبد العزيز بن رفيع | الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد        |
| 450       | بعض الحكماء        | إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك               |
|           |                    | إذا علا الفحلُ الفحلَ ارتج عرش            |
| 400       | ابن عمر            | الرحمن عزّوجل                             |
| 797       | طاووس              | إذا نظر إلى النساء لم يصبر                |
|           |                    | أذهب شعبة من قلبي [الجمل] فكرهت           |
| ۸٩        | ابن عمر            | أشغل قلبي بشيء                            |
| ٧.        | ابن عمر لجاريته    | إذهبي فأنت لوجه الله                      |
| 077       | أبو ذر             | أراذل موتاكم عزابكم                       |
| 1         | ابن عباس لعائشة    | أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده         |
| ٨٤٦       | داوود الطائي       | ارضَ من الدنيا باليسير مع سلامة دينك      |
| ٧٨٠       | ابن مسعود          | استحيوا من الله حق الحياء                 |
|           |                    | استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك      |
| ٤٥        | أبو بكر الوراق     | عن الله عزّوجل                            |
| 7 5 7     | أميه بن الصامت     | استغفر الله من بلاء جَنَته عيناي على قلبي |
| 201       | أنس                | أشد غضب الله على الزناة                   |
|           |                    |                                           |

| ٤٩٠       | عمر                          | أصدقني                                |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 187.188   | جرير بن عبدالله              | اصرف بصرك                             |
| 181       | الجنيد                       | اصرف همك إلى الله                     |
| 13        | جميلة بن الحارث              | اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجم    |
| 717       |                              | إعلم أن القليل مع الإصلاح كثير        |
|           |                              | إعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة     |
| ٧٣        | علي                          | الرأس من الجسد                        |
| Λ£ξ       | <del>-</del>                 | إعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة |
| 777       |                              | أعوذ بك منك                           |
| ۸۲V       | بقراط                        | أعياني دواء الحب بعد تمكنه أن أدركه   |
| ۳۰۸       | عائشة                        | أفأخذك شيطانك                         |
| ٤٣        | عمر بن عبد العزيز            | أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس     |
|           |                              | أفضل من ذلك [الصبر على المصيبة]       |
| ٧٥        | میمون بن مهران               | الصبر على المعاصي                     |
| ۰۸۳، ۱۸۳  | ابن عباس                     | اقتلوا الفاعل والمفعول به             |
| ٥١        | السرى                        | أقوى الفتوة غلبتك نفسك                |
| ۵۳۱، ۸۶۲. | أبو أمامة                    | اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة          |
| 7 2 9     |                              | ,                                     |
| 118       | النواس بن سمعان              | الأبواب المفتحة محارم الله            |
| ٤٠٨       | أبو قلابة                    | الاثم لا ينسى                         |
| ١٣        | ابن البجير                   | ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين        |
|           |                              | ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا،     |
| ١٣        | ابن البجير                   | -<br>جائعة عارية يوم القيامة          |
| 777 V 77  | عمر بن الخطاب                | ألا لا يخلون رجل بامرأة               |
| ۱۳        | ابن البجير                   | ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة          |
|           |                              | ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت      |
| ٨٦        | النعمان بن بشير              | صلح الجسد كله ألا وهي القلب           |
| 478       | النعمان بن بشير              | ألا وإن لكل ملك حمى                   |
| £ 7 V     | یحیی بن معاذ<br>یحیی بن معاذ | الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل    |
|           |                              |                                       |

| £9V   |                        | اللهم اعصمهما حتى لا يعصياك               |
|-------|------------------------|-------------------------------------------|
|       |                        | اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا  |
| ٤٨٧   | شاب من بني إسرائيل     | فبارك فيه                                 |
|       |                        | اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني       |
| ٤٢٠   | شداد بن أوس            | وأنا عبدك                                 |
|       |                        | اللهم إنك إن شئت رزقتني رزقاً             |
| ٤٨٧   | شاب من بني إسرائيل     | يغنيني عن بيع القفاف                      |
| ११९   | أبو يوسف               | اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماً قط |
| 0 * * | أبو زرعة الخيني        | اللهم سوَّدها                             |
| ११    | عمر                    | اللهم لا تخلف ظني فيه                     |
|       |                        | اللهم لا حاجة لي فيما ينقضي مما           |
| ٤٨٧   | شاب من بني إسرائيل     | لي عندك في الآخرة                         |
|       |                        | اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا             |
| 1 + 7 | عبدألله بن عمرو        | إلى طاعتك                                 |
| 000   | أبو مسلم الخولاني      | اللهم من أفسد على امرأتي فاعم بصره        |
| 111   | أبو العتاهية لأبي نواس | أما آن لك أن ترعوي                        |
| 111   | أبو العتاهية لأبي نواس | أما أن لك أن تزدجر                        |
| 184   | داوود الطائي           | أما علمت أنه كان يكره فضول النظر          |
| ٥٤    | أحمد بن خضرويه         | أمت نفسك تحييها                           |
| ۳۸٤   | خالد بن الوليد         | أمر أبو بكر أن يحرق بالنار [اللواطي]      |
| 175   | سليمان عليه السلام     | امش وراء الأسد ولا تمش وراء امرأة         |
| ۸۲٥   |                        | أمن الموت تشكع؟                           |
| 414   | حفص بن حميد            | أمنك على نفسك أشد من ذنبه                 |
| 450   | بعض الحكماء            | إن استطعت أن لا تسىء إلى من تحب فافعل     |
| ۲۲٦   | جابر                   | أن تهجر ما حرم الله عليك                  |
| 418   | مطرف                   | إن شاء أن يعصمه [الله عزّوجل] عصمه        |
| 1.7   | مالك بن دينار          | إن وجدت قسوة فأطل القيام                  |
| 1.7   | مالك بن دينار          | إن وجدت قسوة فأقل الطعام                  |
|       |                        | أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم          |
| 419   | علي بن أبي طالب        | [أعظم الزنا]                              |
|       |                        |                                           |

|          |                           | أنا أكرم على الله من أن يجعل لي            |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| ۸۸       | عیسی                      | شيئاً يشغلني به                            |
| 7 • 7    | إبليس                     | أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس     |
|          |                           | انطلق بنا إلى أهل الآخرة [أهل القبور]      |
| ٧٨٣      | رباح القيسي               | نحدث بقربهم عهدأ                           |
|          |                           | انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة          |
| ٤٨١      | ابن عمر                   | فادعوا الله بها                            |
| 777      | عائشة                     | إن أبا بكر رجل أسيف                        |
| 475      | علي بن أبي طالب           | إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء            |
| 777, 777 | جابر بن عبدالله           | إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط       |
| 401      | أنس                       | إن أعمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة          |
|          |                           | إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة      |
| 575      | بكر بن عبدالله المزني     | فيها استغفار رفعت بيضاء                    |
| ٣٣٣      | عمر بن عبد العزيز         | إن أفضل العبادة أداء الفرائض               |
| 71       | لقمان                     | إن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق             |
| 777      | أبو هريرة                 | إن الإيمان بزة                             |
| 404      | أبو هريرة                 | إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء       |
| ۲.       | لقمان                     | إن الإيمان قائد                            |
| 71       | لقمان                     | إن الحكيم يذل نفسه بالمكاره                |
| 777      | أبو سعيد الخدري           | إن الدنيا حلوة خضرة                        |
|          |                           | إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض            |
| ٣٧٦      | ابن عباس                  | من تحتهما                                  |
|          |                           | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله        |
| ٧٧٨      | بلال بن الحارث            | يكتب الله بها عليه سخطه                    |
| ٣٣٧      | محارب بن دثار             | إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهناً |
|          |                           | إن الرجل ليصيب الذنب في السر               |
| ፖምፕ      | المعتمر بن سليمان عن أبيه | فيصبح وعليه مذلته                          |
|          |                           | إن الرجل ليكون من أهل الصيام فما           |
| ٣        | ابن عمر                   | يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله             |
|          |                           | إن الرجلين يستويان في أعمال البر، ويكون    |
|          |                           |                                            |

| ٧   | وهب              | بينهما كما بين المشرق والمغرب              |
|-----|------------------|--------------------------------------------|
|     |                  | إن الشيطان لم يكابد شيئاً أشد عليه         |
| ٧   | وهب بن منبه      | من مؤمن عاقل                               |
| 711 | <b>ا</b> نس      | إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم        |
| 890 |                  | إن الصبر معول المؤمن                       |
| ۰۲۰ | عبدالله          | إن الصوم له وجاء                           |
|     |                  | إن العبد إذا عمل بمعصية عاد                |
| mm. | عائشة            | حامده من الناس ذاماً                       |
| VVV | أبو هريرة        | إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار   |
| ٣٤. | بشر              | إن العبد ليذنب فيحرم به قيام الليل         |
| ١٠٧ | أنس              | إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله         |
|     |                  | إن القوم ليحجون وما يعطون يوم              |
| ٧   | معاوية بن قرة    | القيامة إلا على قدر عقولهم                 |
|     |                  | إن الله إذا أراد بعبد خيراً عجل له         |
| 770 | ابن عباس         | عقوبته في الدنيا                           |
|     |                  | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت               |
| ۸٤٠ | أبو هريرة        | به أنفسها ما لم تكلّم به                   |
| 440 | أبو ثعلبة الخشني | إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها        |
| ۷۸٥ | ابن عمر          | إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره  |
| 444 | أبو هريرة        | إن الله يغار                               |
| 408 | علي بن أبي طالب  | إن الله يقول: النظر سهم من سهام إبليس      |
| ٩٨  | أبو هريرة        | إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه |
| ۲.  | الحسن            | إن المؤمن قوام على نفسه                    |
| 77  | قتادة            | إن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عزّوجل    |
| 774 | جابر بن عبدالله  | إن المرأة تقبل في صورة شيطان               |
| 14. |                  | إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة         |
| 170 | العلاء بن زياد   | إن النظرة تجعل في القلب شهوة               |
|     |                  | إن امرأً باع جنة عرضها السموات             |
|     |                  | والأرض                                     |
| 597 | العُتبي          | لقليل البصر بالمساحة                       |
|     |                  |                                            |

| ٤٠        | عبدالله بن المبارك                     | إن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره      |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                        | إن أهون أهل النار عذاباً رجل               |
| V9•       | عبيد بن عمر                            | له نعلان من نار                            |
| ***       | أبو سعيد الخدري                        | إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء     |
| סוץ, דרץ, | جابر، عمر بن الخطاب                    | إن ثالثهما الشيطان                         |
| 777       |                                        |                                            |
| 374       | النعمان بن بشير                        | إن حمى الله ما حرم                         |
|           |                                        | أن رسول الله رأى امرأة فأعجبته فأتى        |
| 777       | جابر بن عبدالله                        | زينب فقضى منها حاجته                       |
|           |                                        | إن زاد [الذنب] زادت [النكتة] حتى           |
| ٩٨        | أبو هريرة                              | تعلو القلب                                 |
| 077       | أبو ذر                                 | إن سنتنا النكاح                            |
| ٨٦        | النعمان بن بشير                        | إن في الجسد مضغة ألا وهي القلب             |
|           |                                        | إن في الزنا ست خصال ثلاث في الدنيا         |
| 307,007   | أنس، حذيفة                             | وثلاث في الآخرة                            |
| ٣٦        | عبدالله بن الأهتم                      | إن في خلافها رشدك [النفس]                  |
|           | ·                                      | إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين            |
| ۲۰۱       | عبدالله بن عمرو                        | من أصابع الرحمن                            |
| 710       | قتادة                                  | إن لإبليس شيطاناً يقال له قبقب             |
| 478       | عطاء الخراساني                         | إن بجهنم سبعة أبواب أشدها غماً للزناة      |
| 188 . 188 | علي بن أبي طالب                        | إن لك الأولى وليست لك الآخرة               |
| ۲         | البراء                                 | إن لكل سبيل مطية                           |
| ٣٢٨       | أنس                                    | إن للحسنة نوراً في القلب                   |
| ٣٢٨       |                                        | إن للخطيئة سواداً في القلب ووهناً في العمل |
|           | ,                                      | إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص    |
| ٣٥        |                                        | مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه         |
| ٧٧٩       | سفيان الثوري                           | إن معكم من يرفع الحديث إلى الله            |
| ٤٩        | الفضل بن عياض                          | إن من غفل عن نفسه فقد قتلها                |
| ۸۱        | ریاد مولی بن عیاش<br>زیاد مولی بن عیاش | إن نفسي لنفسي أضن بها عن النار             |
| 77        |                                        | إن هذا الحق أجهد الناس                     |
| 3.1       | الحسن                                  | إن هندا الحق اجهد الناس                    |

| 1+1   | ابن عمر          | إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد        |
|-------|------------------|-------------------------------------------|
| 11.   | عائشة. جابر      | إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء              |
| 4 • 5 | الحلبي           | إنك لا تزال ذا جاه ما دمت له [لله] معظماً |
| 777   | غزوان            | إنك للحاظة إلى ما يضرك [العين]            |
| ۸٤٣   | ابن مسعود        | إنكم في ممر الليل والنهار                 |
| YVA   | عائشة            | إنكن لأنتن صواحب يوسف                     |
| 1     | عائشة            | إنما أسألك عن عبادتهما                    |
| 74    | الحسن            | إنما أنتم ركب وقوف                        |
|       |                  | إنما خف الحساب على قوم حاسبوا             |
| ۲.    | الحسن            | أنفسهم في الدنيا                          |
| 120   | بريدة            | إنما لكُ الْأُولِي وليست لك الآخرة        |
| ۸.    | الحسن            | إنما يدرك ابن آدم حاجته في صبر ساعة       |
| Λέξ   |                  | إنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك         |
| ٧٣    | علي              | إنه لا إيمان لمن لا صبر له                |
| ٤١٧   | الأغر المزني     | إنه ليغان على قلبي                        |
| 717   | يونس بن جبير     | إنه نور الليل المظلم [القرآن]             |
| 107   | عيسي عليه السلام | إنها [النظرة] تزرع في القلب الشهوة        |
|       |                  | إنها [النظرة] سهم مسموم يورث              |
| 108   | علي بن أبي طالب  | الشهوة في القلب                           |
|       |                  | إنها فضلت عليها بتسعة وتسعين              |
| ٧٨٧   |                  | جزءاً كلهن مثل حرها                       |
| 277   | أب <i>و</i> ذر   | إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف         |
| ٤١٦   | ابن عمر          | إني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة        |
| ۹.    | مالك بن دينار    | إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان         |
| ۲۸.   | أميمة بنت رفيفة  | إني لا أصافح النساء                       |
| 121   | رقية العابدة     | إني لأحب ربي حباً شديداً                  |
| ¥ 1 V | الأغر المزني     | إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة         |
|       |                  | إني لأعصى الله فأُعرف ذلك في خلق          |
| 337   | الفضيل بن عياض   | دابتي وجاريتي                             |
|       |                  | إني لأعلم آيتين لا يقرأها عبد عند         |
|       |                  |                                           |

| ٤٢٣                  | أبن مسعود           | ذنب إلا غفر له                                    |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| ۲                    | البراء              | أوثق الناس مطية أفضلهم عقلاً                      |
|                      |                     | أوحى الله إلى موسى: إنه ليس عقوبتي                |
| ΛξΥ                  |                     | ۔<br>لمن عرفني كمن لم يعرفني                      |
|                      |                     | أوحى الله إلى نبي بني إسرائيل إن كتاب لخام        |
| ٤٨٥                  | أبو عمران الجوني    | بني إسرائيل أصبح في كتاب أهل الجنة                |
| 7.7                  | مالك بن دينار       | أوحى الله إلى نبيّهم إن فلاناً صديق               |
|                      |                     | أوحى الله لموسى عليه السلام                       |
| 409                  | ابن عمر             | أنا قاتل القاتلين ومفقر الزناة                    |
| ٥٤                   | رجل لأحمد بن خضرويه | ۔<br>أوصني                                        |
| 77                   | فراس العابد لراهب   | -<br>أوصني                                        |
| 717                  | يونس بن جبير        | أوصيكم بتقوى الله عزوجل والقرآن                   |
| ۸۲۱                  |                     | أول الحريق الشرر                                  |
| 177                  |                     | أول العشق النظر                                   |
| 177                  | عبدالله بن عمرو     | أول ما خلق الله من الإنسان فرجه                   |
| ۲1.                  | إبراهيم الحربي      | أول فساد الصبيان بعضهم من بعض                     |
| ٤٧                   | سمتون               | أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه                  |
| ٣•٨                  | عائشة               | أو معى شيطان قال نعم ومع كل إنسان                 |
| 177                  |                     | أى الأعمال أفضل؟                                  |
| <b>**</b> 7 <b>V</b> | ابن مسعود           | أى الذنب أعظم؟                                    |
| ٣٢٦                  | جابر                | أي الهجرة أفضل؟                                   |
| 187                  | أحمد بن حنبل        | أي توبة هذه؟                                      |
|                      |                     | ً<br>أى رب ائذن لنا أن ينطبق بعضنا على            |
| ۲۷٦                  | ابن عباس            | بعض فنجعلهم نكالاً [الأرض والماء]                 |
|                      | •                   | أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها                     |
| YAV                  | الملائكة            | ويسفك الدماء                                      |
| 119                  | سهل بن عبدالله      | ت<br>أى قلب رأى فيه غيره سلط [الله] عليه إبليس    |
| 709                  | - <b>U</b>          | ياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه            |
| ٧١                   | عمر بن عبد العزيز   | بياك وإياها فإنك حديث السن                        |
| ٦٣                   | راهب                | ہیں۔ رہیں۔<br>ایاك وما تحبه فإنه یقفك علی ما تكرہ |
|                      | , ,                 |                                                   |

| ٤٩٧       |                    | إياك يا هذا أن تكون للسيئات مجترحاً   |
|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| 307,007   | أنس، حذيفة         | إياكم والزنى                          |
| 100       | عيسى عليه السلام   | إياكم والنظرة                         |
| ۳٤.       | ابن المبارك        | أيجد طعم العبادة من يعصى              |
|           |                    | أيسر الناس حساباً يوم القيامة         |
| 19        | الحسن              | الذين يحاسبون أنفسهم                  |
| ١         | مجاهد              | أیکم یری أنه لم یطبع عبی قلبه         |
| ٥٢٣       | جابر               | أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه  |
|           |                    | أيما عبد أحب أن يرى الأعمال           |
| ۱۳۸       | داود عليه السلام   | الصالحة فليحفظ عينيه                  |
|           | ,                  | أين الفرار من سجن الله وقد            |
| 754       | أمية بن الصلت      | حصنه مملائكة غلاظ شداد                |
|           |                    |                                       |
|           | الباء              | حرف ا                                 |
| ١٣٣       |                    | بئس امرأة تكون أشجع منك               |
| ٧٣        | بعض الحكماء        | باطنها [التقوى] شرف الآخرة            |
| ٣٤.       | الفضل              | بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله |
| ٩١        | حارث بن أسد        | بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرة |
|           |                    | بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر   |
| 113       | ابن عمر            | فمالوا إلى غار                        |
| ٤٠٨       | أبو قلابة          | البر لا يبلي                          |
|           |                    | البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما    |
| 270       | مالك بن دينار      | تحط الريح الورق اليابس                |
|           |                    |                                       |
| حرف التاء |                    |                                       |
| ٧٢        | قائل لسفيان الثوري | تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوماً؟    |
|           |                    | ترك الشكوى وإخفاء الصبر والبلوى       |
| ٨٤        | عبدالله الخزاز     | [علامة الصبر]                         |
|           | -                  | تزوجوا فإن العبد إذا زنا نزع الله     |
| 474       | ابن عباس           | منه نور الإيمان                       |
|           | -                  |                                       |

| 170   | أبوبكر الهلالي        | تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا           |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1 • 1 | ابن عمر               | تلاوة القرآن [جلاء القلب]                 |
|       |                       | تندم على ما فات وتلوم نفسها               |
| Y     | مجاهد                 | [النفس اللوامة]                           |
| 737   |                       | تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك               |
|       |                       | التائب إلى الله بمكان ليس أحد             |
| ٥٠٧   | بكر بن عبدالله المزني | من الناس بمكانه                           |
|       |                       | التفكير في أمر الله والورع عما حرم        |
| ٣٣٩   | صالح بن محمد بن زائدة | الله عزُّوجُل [العبادة]                   |
|       | الثاء                 | حرف                                       |
| 479   | ان میمون بن مهران     | ثلاثة لا تبلون نفسك بهن: لا تدخلن على سلط |
|       | الجيم                 | حرف                                       |
| ٤٤٧   | امرأة من بني عذرة     | الجمال يحملنا على العفاف                  |
| ۲1.   | إبراهيم الحربي        | جنبوا أولادكم قرناء السوء                 |
|       |                       | جنتان من ذهب للسابقين وجنتان              |
| 277   | أبو موسى              | من فضة للتابعين                           |
| ۸۲    | الحارث المحاسبي       | جوهر الإنسان العقل                        |
|       | الحاء                 | حرف                                       |
| ۲۳    | الحسن                 | حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور      |
| ۱۷    | عمر بن الخطاب         | حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا              |
| 070   |                       | حبب إلى النساء                            |
| ٤٨    | أبو بكر الكناني .     | حبس نفسك عن مألوفاتها [مهر حوراء الجنة]   |
| ٧٦٧   | ً<br>أبي هريرة        | حديث السبع الموبقات                       |
|       | -                     | حرام على قلب أن يدخله النور وفيه          |
| 371   | سهل                   | شيء مما يكره الله                         |
|       |                       | حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين         |

| ۱۲٤ | سهل بن عبدالله           | وفيه سكون إلى غير الله                    |  |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|--|
| ٣٦٨ | المقداد بن الأسود        | حرَّمه الله ورسوله [الزني]                |  |
| 454 | أبو بكر الرازي           | الحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة             |  |
| 377 | عمر بن الخطاب            | الحمد لله الذي قيد الهوى                  |  |
| ۸۲٥ |                          | الحمد لله ما أبالي متى جاءني الموت        |  |
|     |                          |                                           |  |
|     | لخاء                     | حرف ا                                     |  |
| ۷۸۱ | أنس بن مالك              | خشية الله رأس كل حكمة                     |  |
| 1.5 | عبدالله بن ضيق           | خلق الله القلوب مساكن للذكر               |  |
| ۱۱٤ | النواس بن سمعان          | الداعي على رأس الصراط كتاب الله           |  |
|     |                          | الداعي من فوق: واعظ الله في قلب           |  |
| ۱۱٤ | النواس بن سمعان          | کل مسلم                                   |  |
|     |                          | دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي              |  |
| 17  | أبو بكر بن الضرير        | المدافعة                                  |  |
|     |                          | دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن        |  |
| ١٠٤ | إبراهيم الخواص           | ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﺮ                                   |  |
|     |                          |                                           |  |
|     | الذال                    | حرف ا                                     |  |
| ٤٧٨ | ميمون                    | الذكر ذكران: فذكر الله عزّوجل باللسان حسن |  |
| 454 | أبو بكر الرازي           | الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب               |  |
|     |                          | •                                         |  |
|     | الراء                    | حرف                                       |  |
| ٨٤٨ | محمد بن حاتم الترمذي     |                                           |  |
| 7.7 | يوسف بن الحسين           | رأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث          |  |
| 444 | علي بن أبي طالب          | رأيت شابأ وشابة فخفت الشيطان عليهما       |  |
| ٤١٨ | ابن عمر                  | رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور  |  |
|     |                          | رب ذنب استصغره الإنسان هو أعظم            |  |
| 717 | أبو محمد عبدالله بن موسى | عند الله من ثَبِير                        |  |
| 440 | ابن عباس، ابن مسعود      | ربنا أهلكهم                               |  |
|     | 6                        | • * •                                     |  |
|     |                          |                                           |  |

| ۲۸۷        |                    | منا در اما در اما در الاستان و |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ابن عمر            | ربنا نحن أطوع لك من بني آدم                                                                          |
| ۳۸۵        | يزيد بن قيس        | رجم علي لوطياً                                                                                       |
| V90        |                    | رُدُّ الجارية على ابن عبيد ولك على الله جنة                                                          |
| <b>५</b> ५ | مجاهد              | الدَّين أيسر من الطبع                                                                                |
|            | الزاي              | ج ف                                                                                                  |
|            | •                  |                                                                                                      |
| 1          | عمر بن الخطاب      | زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا                                                                            |
|            | السين              | حرف                                                                                                  |
| 187 , 178  | جرير بن عبدالله    | سألت رسول الله عن نظرة الفجاءة                                                                       |
| 1          | عائشة              | سألت رسول الله كما سألتني                                                                            |
| 78.        |                    | سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت                                                                        |
| ۲۱٦        | عبد العزيز بن رفيع | سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان                                                                  |
|            | _                  | سبعة لا ينظر الله إليهم يوم                                                                          |
| ٤+١        | أنس                | القيامة الناكح يده                                                                                   |
|            |                    | سبعة يظلهم الله عزوجل                                                                                |
| ٤٧٥        | أبو هريرة          | في ظله الإمام العادل                                                                                 |
| ٣٧٨        | واثلة بن الأسقع    | سحاق النساء زنا بينهن                                                                                |
| 1 • •      | یجیی بن معاذ       | سقم القلوب بالذنوب                                                                                   |
|            |                    | سكون القلب إلى غير المولى تعجيل                                                                      |
| ١٢٨        | أبو محمد المرتعش   | عقوبة من الله في الدنيا                                                                              |
| ۳          | سفيان              | سهمي الذي إذا رميت به لم أخطىء: النساء                                                               |
|            |                    | سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي                                                                         |
| ٤٢٠        | شداد بن أوس        | لا إله إلا أنت                                                                                       |
|            |                    | سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم                                                                      |
| 7 + 9      | أبو سهل            | اللوطيون                                                                                             |

# حرف الشين أبو ذر

|       | رت رسین         | -                                 |
|-------|-----------------|-----------------------------------|
| 077   | أبو ذر          | شراركم عزابكم                     |
| 019   |                 | شغل الحَليُّ أهلهُ أن يعادا       |
| 97    | رابعة           | شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله   |
| 10    | أبو هريرة       | الشديد من غلب نفسه                |
|       |                 | الشيطان من الرجل في ثلاثي         |
| 109   | ابن عباس        | منازل: في بصره                    |
| 4.4   | صفية            | الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم |
|       |                 |                                   |
|       | عرف الصاد       | 2                                 |
| 1.7   | عبدالله بن ضيق  | صارت مساكن للشهوات [القلوب]       |
| 7 2 9 | أبو أمامة       | صلوا أرحامكم                      |
| ٧٤    | علي             | الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة     |
| ٨٤    | أكثم بن صيفي    | الصبر حيلة من لا حيلة له          |
| ٧٥    | میمون بن مهران  | الصبر صبران                       |
| 118   | النواس بن سمعان | االصراط الإسلام                   |
|       |                 |                                   |
|       | عرف الضاد       |                                   |
| 118   | النواس بن سمعان | ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً    |
|       | 11 11 2         |                                   |
|       | حرف الطاء       |                                   |
| 99    | مجاهد           | الطبع أيسر من الأقفال             |
|       | 10*15 2         |                                   |
|       | حرف الظاء       |                                   |
| ٧٣    | بعض الحكماء     | ظاهر التقوى شرف الدنيا            |
|       |                 |                                   |
|       | حرف العين       |                                   |
| ٦٦    | عقبة بن عامر    | عجب ربنا من شاب ليس له صبوة       |
|       |                 | عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه     |
| 077   |                 |                                   |

•

| <b>٧</b> ٩٦ |                            | فأنزلها بالعبيد!                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 7 + 1       | المحترق البصري             | عزفنا عن الدنيا فليس لله إلينا طريق          |
| 277         | یحیی بن معاذ               | علامة التائب إسبال الدمعة                    |
| ٧٨٢         | يوسف بن الحسين             | علم القوم أن الله يراهم فاستحيوا من نظره     |
| ٦٣          | راهب                       | عليك بما تكره نفسك فألزمه قلبك               |
| 019         | أبو عبداللهالحسين بن محمد  | عمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها                 |
| ٤٦          | أبو علي الروذباري          | العبد مأمور بملازمة الأدب                    |
| 97          | أبو محمد المرتعش           | العزلة والصمت [سلامة القلب]                  |
| 7.7         | عبدالله بن المعتز          | العشق طرف من الحمق                           |
| £ £ V       | امرأة من بن <i>ي عذ</i> رة | العفاف يورثنا رقة القلوب                     |
| ٧           | عطاء بن أبي رباح           | العقل عن الله تعالى [أفضل ما أعطى]           |
| ۲۱          | لقمان                      | العمل سائق                                   |
| 701, 737    | أبو هريرة                  | العينان تزنيان وزناهما النظر                 |
|             | الغين                      | حرف                                          |
| Y0Y         | الحسن بن مجاهد             | غض البصر عن محارم الله يورث حب الله          |
|             | أبو أمامة                  | غضوا أبصاركم<br>۲٤٩،۲٤٨،۱۳٥                  |
| 129         | معروف الكرخي               | غضوا أبصاركم ولو عن شاة أنثى                 |
| 444         | ً<br>أبو هريرة             | غيرة الله عزّوجل أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه |
|             | الفاء                      | حرف                                          |
| 770         |                            | فاظفر بذات الدين تربت يداك                   |
|             |                            | في الإنسان مضغة إذا صلحت                     |
| ۸V          | النعمان بن بشير            | صلح لها سائر الجسد وهي القلب                 |
|             |                            | في الفتنة يستبين من يعبد الله ممن            |
| ۳۱۷         | رأهب                       | يعبد الطاغوت                                 |
| 404         | إبراهيم بن المهلب          | في أي وقت تجيئك الأسباب؟                     |
|             | , – ,                      | في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة               |

### حرف القاف

|       |                       | -                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 340   | سلمان                 | قال الله تعالى: أعلمها أني غير غافر لهما    |
| 441   | وهب                   | قال الله تعالى: إني إذا أُطعت رضيت          |
|       |                       | قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك          |
| ۷۸٥   | ابن عمر               | فى الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم             |
| ٥٣٣   | ميسرة                 | <br>قال الله تعالى: إني لست أغفر لهما أبداً |
|       |                       | قال الله تعالى «أيها الشاب التارك شهوته     |
| ٦٨،٦٧ | يزيد بن ميسرة         | أنت عندي كبعض ملائكتي».                     |
|       |                       | قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه           |
| ۸۲۷   |                       | حرمت عليه الجنة                             |
| ٥     | ابن عباس              | قال الله تعالى: بك أعطى وبك آخذ             |
|       |                       | قال الله تعالى: فبعزتي وجلالي               |
| 173   | عمروبن أبي سعيدالخدري | لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني               |
| ۲۸۳   | ابن عباس              | قال الله تعالى لإبليس قرآنك الشعر           |
| ۲۸۴   | ابن عباس              | قال الله تعالى لإبليس كتابك الوشم           |
|       |                       | قال الله تعالى: من تركها [النظرة] ُمخافتي   |
| 408   | علي بن أبي طالب       | أبدلته مكانها إيماناً                       |
|       |                       | قال الله تعالى «من كان لي مطيعاً            |
| 79    | ذا النون              | كنت له ولياً»                               |
|       |                       | قال الله تعالى: هذه أمانتي عندك فلا         |
| 771   | عبدالله بن عمرو       | تضعها إلا في حقها [الفرح]                   |
|       |                       | قال الله تعالى: وعزتي ما خلقت               |
| ٥     | ابن عباس              | خلقاً قط أحسن منك                           |
|       |                       | قال الله تعالى: يا ابن آدم اتَّقني ونم      |
| 8 + 9 | الفضيل بن عياض        | حيث شئت                                     |
|       |                       | قال الله تعالى: يا ابن آدم إذا كنت أقلبك    |
| १ • ९ | الفضيل بن عياض        | في نعمت <i>ي</i> وأنت تنقلب في معصيتي فاحذر |
|       |                       | قال الله عُزُوجل للملائكة إني لو أنزلت      |
|       |                       | الشهوة                                      |
|       |                       |                                             |

|       |                     | والشيطان منكم بمنزلة بني آدم لفعلتم مثل        |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|
| 440   | ابن عباس، ابن مسعود | ما يفعلون                                      |
|       |                     | قال الله لعيسى بن مريم: لا يستسق               |
| 730   | ابن عباس            | معك خطاء                                       |
|       |                     | قال ربكم عزّوجل: لو أن عبادي                   |
| 434   | أبو هريرة           | أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل                   |
|       |                     | قالت الملائكة سبحان الذي نجى                   |
| 717   | عبد العزيز بن رفيع  | هذا العبد من الشيطان                           |
| 7     | عائشة               | قد أفلح من جعل الله له عقلاً                   |
| ۹.    | مالك بن دينار       | قد شغلت عليَّ قلبي (الركوة)                    |
| ٤٨٢   | ابن عمر             | قد غفر الله للكفل                              |
| 17    | جابر                | قدمتم خير مقدم                                 |
| 17    | جابر                | قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر       |
| 1 + 4 | ابن المبارك         | قلة الملاقاة [دواء القلب]                      |
| 11.   | عائشة ، جابر        | قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله           |
| 98    | أحمد بن خضرويه      | القلوب أوعية                                   |
| ۱۱۳   | أحمد بن خضرويه      | القلوب جوالة                                   |
| 717   | (                   | القليل مع الإصلاح كثير، والكثير مع الفساد قليل |
|       |                     |                                                |
|       | كاف                 | حرف ال                                         |
| ٣٢    | خالد بن صفوان       | كان أشد الناس على نفسه سلطاناً [الأحنف]        |
|       |                     | كان الربيع يغض بصره حتى ظن                     |
| 101   | سفيان               | النسوة أنه أعمى                                |
| 227   | شعیب بن صخر         | كان في تميم خصلتان الحلم والعفاف               |
| 34    | خالد بن صفوان       | كان لا يشره، ولا يحيد                          |
| 37    | خالد بن صفوان       | كان موفقاً للخير معصوماً عن الشر               |
|       |                     | كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى                |
| ١٧٨   |                     | الغلام الجميل                                  |
| 177   |                     | كانت خطيئة داود النظر                          |
| 8 8 8 | محمد بن سيرين       | كانوا يعشقون من غير ريبة                       |
|       | ı                   | • ۲0                                           |
|       |                     | ·                                              |
|       |                     |                                                |

| 7 £        | أبو أمامة                     | كفوا أيديكم                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| VV •       |                               | کفی بالطمع مرضاً<br>عنی بالطمع مرضاً         |
| 107        | عيسى عليه السلام              | كفي بها خطيئة [النظرة]                       |
| 100        | عيسى عليه السلام              | كفى بها لصاحبها فتنة [النظرة]                |
| ٥٢٧        | عطاء الخراساني                | کل تزویج علی غیر هوی حسرة وندامة             |
| ٧٦         | سليمان بن القاسم              | كل عمل يعرف ثوابه إلا البصر                  |
| * (        | ستيمان بن العاسم              | كل عين باكية يوم القيامة إلا عين             |
| 707        | أبو هريرة                     | عضت عن محارم الله<br>غضت عن محارم الله       |
| 107        | ابو شريره<br>أبو موسى الأشعري | کل عین زانیة                                 |
| 171        | ابو شوشي الاستعري<br>عطاء     | كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها            |
| 1 1 1      | كفاء                          | كل يوم أصبح أخشى أن أخنى على                 |
| ۳۲۱        | عبيدة بنت أبي كلاب            | نفسی                                         |
|            | •                             | تحسي<br>كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم؟امرأة |
| 10.        | حسان بن أبي سنان              | كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل        |
| 177<br>£•A | أبو عبدالله<br>أ تاري         | كما تدين تدان<br>كما تدين تدان               |
| ζ*Λ        | أبو قلابة                     | كما لا يجد الجد لذة الطعام عند سقمه          |
| <b>.</b>   | :1 ^                          | فكذلك القلب                                  |
| ١٠٠        | یجیبی بن معاذ<br>تماری        | عددت اصب<br>کنت أحمك لمثل هذا                |
| ۳۱۵        | قتادة                         | كيف أصبحت                                    |
| ۸۱۷        | î (, *                        |                                              |
| 17         | شداد بن أوس                   | الكبس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت         |
|            | اللام                         | حرف                                          |
| ۲.,        | محمد بن عبيدالله              | لا آمن من الفتنة                             |
| ٣٢٣        | ابن مسعود                     | لا أحد أحب إليه المدح من الله عزّوجل         |
| ٣٢٣        | ابن مسعود                     | لا أحد أغير من الله عزّوجل                   |
| ٧٣         | علي                           | لا إيمان لمن لا صبر له                       |
| 170        | العلاء بن زياد                | لا تتبع بصرك رداء امرأة                      |
| ۲٧٠        | -<br>عمربن عبدالعزيز          | لا تتبع السلطان                              |
| 731, 331,  | علي بن أبي طالب، بريدة        | لا تتبع النظرة النظرة                        |
| 120        |                               |                                              |

| *** | عمر بن عبد العزيز | لا تجالس ذا هوی                        |
|-----|-------------------|----------------------------------------|
| 140 | أنس               | لا تجالسوا أبناء الملوك                |
| 111 | الحسن بن ذكوان    | لا تجالسوا أولاء الأغنياء              |
| 7.7 | محمد بن حمید      | لا تجعل للشيطان على قلبي سبيلاً        |
| 717 | ابن عباس          | لا تخرج يوم العيد شابة                 |
| 202 | الشيطان           | لا تخرجن صدقة إلا أمضيتها              |
| ۲۷۳ | الشيطان           | لا تخل بامرأة لا تحل لك                |
| 177 | يونس بن عبيد      | لا تخل بامرأة ليست لك بحرمة            |
| 779 | میمون بن مهران    | لا تدخلن على امرأة                     |
|     |                   | لا تربع على نفسك بشيء أجل من أن        |
| ٥٥  | یحیی بن معاذ      | تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها       |
| 77  | ابن عباس          | لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم       |
| 779 | میمون بن مهران    | لا تصغين لذي هوى                       |
| ۲۷۳ | الشيطان           | لا تعاهد الله عهداً إلا وفّيت به       |
| ٤٩  | الفضل بن عياض     | لا تغفلوا عن أنفسكم                    |
| 211 | يونس بن عبيد      | لا تمكن سمعك من صاحب لهو               |
| ۱۳۷ | عبدالله بن خبيق   | لا تنظر بها إلى ما لا يحل [العين]      |
|     |                   | لا تنظر في صغر المعصية ولكن انظر       |
| 377 | بلال بن سعيد      | من عصیت                                |
| ۱۳۷ | عبدالله بن خبيق   | لا تُهوَ شيئاً من الشر                 |
|     |                   | لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا |
| ٣٢3 | أحد النساك        | أدعوه إلى الطاعة                       |
| ٥٠٨ | وهب بن منبه       | لا حرمك الله ثواب فعلك                 |
| 277 | علية بنت المهدي   | لا غفر الله فاحشة ارتكبتها قط          |
| ٤٣٧ | ليلى الأخيلية     | لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط    |
| 1.0 | ابن عمر           | لا ومقلب القلوب [يمين النبي]           |
| ۱۸۳ |                   | لا يبيت الرجل في بيت مع المرد          |
| ٨٥  | أبو هريرة         | لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة         |
| 781 | سهل               | لا يجتنب المعاصي إلا صديق              |
|     |                   | لا يحب [الله] أن يرى في قلب عبده       |

| ١٣٢               | وأهب              | أحدأ سواه                            |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                   |                   | لا يحمد ورع امرىء حتى يشفى على طمع   |
| 279               | يحيى بن أبي كثير  | ويقدر عليه، فيتركه لله عزّوجل        |
| 778               | ابن عباس          | لا يخلون رجل بامرأة                  |
|                   |                   | لا يخلون رجل بامرأة إلا وهم          |
| ٨٢٢               | عبدالله بن عمرو   | ۷أو همت به                           |
| 737               | أبو هريرة         | لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن       |
|                   |                   | لا يعقد القلب على ذنب ولا على        |
| 97                | أبو محمد المرتعش  | حقد [سلامة القلب]                    |
|                   |                   | لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به  |
|                   |                   | إلا مخافة الله عزّوجل إلا أبدله الله |
| ٤٧٩               | قتادة             | في عاجل الدنيا                       |
| ۸۳۷               | الشافعي           | لا يكون التمكين إلا بعد المحبة       |
| 70                | میمون بن مهران    | لا يكون الرجل تقيأ حتى يحاسب نفسه    |
|                   |                   | لا ينظر الله إلى رجل آتي رجلاً أو    |
| 377               | ابن عباس          | امرأة في دبرها                       |
|                   |                   | لإزالة الجبل، أشد على الشيطان من     |
| ٧                 | وهب               | مكابدة المؤمن العاقل                 |
| ۳.                | حسان بن أبي سنان  | لأعاقبنك بصوم سنه [نفسه]             |
|                   |                   | لأن أؤتمن على بيت من مال أحب         |
| 797               | میمون بن مهران    | إلى من أن أؤتمن على امرأة            |
|                   |                   | لأن أؤتمن على بيت من الدر أحب إلى    |
| 440               | سعید بن جبیر      | من أن أؤتمن على امرأة حسناء          |
|                   |                   | لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه  |
| ٨٢٣               | المقداد بن الأسود | من يزني بامرأة جاره                  |
|                   |                   | لأنا على القارىء من الغلام الأمرد    |
| 171               | ابن أبي السائب    | أخوف مني عليه من سبعين جارية         |
| ۲۳۰ ، ۲۲ <b>۹</b> |                   | لتجدن غبها [النظرة] ولو بعد حين      |
| 441               | ابن عباس          | لعن الله من عمل عمل قوم لوط          |
| ٤                 | علي               | لقد سببق إلى جنات عدن أقوام          |
|                   | 04/               |                                      |

| لقد مكثت متيماً بمتى عشرين سنة          | ذو الرمة               | 133       |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|
| -<br>لقد وبخ الله التاركين للصبر        | عمر بن عثمان المكي     | ۸۳        |
| لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر إذا |                        |           |
| استجمعت غلياناً                         | المقداد بن الأسود      | 117       |
| لك الأولى وليست لك الآخرة               | علي بن أبي طالب، بريدة | .188.87   |
|                                         |                        | 180       |
| لك جنتان                                | عمر                    | ٤٨٨       |
| لكل ابن آدم حظ من الزنا                 | أبو هريرة              | <b>74</b> |
| لكل زارع ما زرع                         | ابن مسعود              | ٨٤٣       |
| لکل ش <i>يء</i> جوهر                    | الحارث المحاسبي        | ٨٢        |
| للصبر أليوم على معاصي الله خير من       |                        |           |
| الصبر على الأغلال                       |                        | ۸۱        |
| لله عزّوجل أفرح بتوبة أحدكم             |                        |           |
| من رجل خرج بأرض قلاة                    | أبن مسعود              | ٤١٩       |
| لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة         | معاوية                 | ۳1.       |
| لم ير للمتحابين مثل التزويج             | ابن عباس               | V91       |
| لم ير للمتحابين مثل النكاح              | جابر بن عبدالله        | 797       |
| لم يعلُ فحلٌ فحلاً حتى كان من قوم لوط   | ابن عمر                | 400       |
| لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء  | ابن عباس               | 79.       |
| لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر    | ابن عباس               | ٥         |
| لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت        |                        |           |
| أن أؤدي إليه الأمانة                    | يوسف بن أسباط          | 797       |
| لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له         |                        |           |
| ففقأت عينه ما كان عليك جناح             | أبو هريرة              | 777       |
| لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب           |                        | ١٢٢       |
| لو أمر بي إلى النار لما وجدت للنار      |                        |           |
| حرارة مع حبه                            | رقية الموصلية          | 121       |
| لو انفقأت عينك كان خيراً لك             |                        |           |
| [لرجل نظر لامرأة]                       | ابن مسعود              | 187       |
| لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب        |                        |           |
|                                         |                        |           |

| ٧       | معاذ بن جبل             | بعدد الرمال كان وشيكأ بالنجاة          |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|
|         |                         | لو أن رجلاً عبث بغلام لكان لواطاً      |
| 400     | الثوري                  | [بريد الشهوة]                          |
|         |                         | لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء     |
| 7.1.1   | عائشة                   | اليوم لنهاهن عن الخروج                 |
| 7.9     | رابعة                   | لو تركوها [قلوبهم] لجالت في الملكوت    |
|         |                         | لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها         |
| 94      | امرأة تسكن البادية      | لم يصف لهم في الدنيا عيش               |
|         |                         | لو رأيت قرب ما بقي من أجلك             |
| ٨٤٤     |                         | لزهدت في طويل أملك                     |
| 177,377 |                         | لو زدت لزدناك                          |
|         |                         | لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في         |
| 184     |                         | معصية الله                             |
|         |                         | لو ظنت إحداكن أن ماء حبها              |
| 777     | عائشة                   | يسكرها فلا تشربه                       |
| ٦٤٦     | معاوية                  | لو علمت بهذين الشريفين لجمعت بينهما    |
| ٦٤٦     | عمر بن الخطاب           | لو علمت بهما [عفراء وعروة] جمعت بينهما |
|         |                         | لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان    |
| 897     | النخعي                  | ينبغي للواطي أن يرجم مرتين             |
|         | . +                     | لولاً أن الله أودعنا هذه النفوس        |
| ٥٠      | أبو عمران الحديثي       | لجعلنا على كل جبل منا قطعة             |
| 19.     | هشام بن عمار            | ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط   |
| 10      | أبو هريرة               | ليس الشديد من غلب الناس                |
| 070     | أبو عبدالله أحمدبن حنبل | ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء     |
| 410     | أحمد بن حنبل            | ليس بعد القتل أصعب من الزنا            |
|         |                         | ليس من العبادات شيء أنفع من            |
| 90      | علي بن الحسين           | إصلاح خواطر القلوب                     |
| ۰۳۰     | يزيد                    | ليس منا من حلف بالأمانة                |
| ١٦٧     | ذو النون                | اللحظات تورث الحسرات                   |
|         |                         | اللواطي حده حد الزاني إن أحصن          |

| ۳۹۳   | إبراهيم                  | رجم وإلا جلد                                 |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------|
|       |                          | اللوطيا لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما       |
| ٤٠٢   | ابن مسعود                | إلا أن يتوبا                                 |
|       | ,                        | . •                                          |
|       | لميم                     | حرف ا                                        |
| 197   | حسان بن عطية             | ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم             |
| 771   | عمرو بن مرة              | ما أحب أني بصير وأنا شاب                     |
| 484   | عائشة                    | ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني |
| 184   | داود بن عبدالله          | ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء                   |
| ٦١٧   |                          | ما أذ نبت إلا ذنب صُحْر                      |
| ٧٣    | أبو سعيدالخدري           | ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر        |
|       |                          | ما أفضل ما أعطى الإنسان                      |
| 117   |                          | ما أقرب ما يتقرب به إلى الله                 |
| ۲۷۳   | موسى عليه السلام         | ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟       |
|       | ,<br>,                   | ما أنا بأخوف على الناسك من سبع ضار           |
| ۱۸۱   | بعض التابعين             | من الغلام الأمرد                             |
| ٤١١   | أبو الدرداء              | ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره        |
|       |                          | ما بعث الله عزّوجل نبياً إلا وقد             |
| Y 9 V | سفيان الثوري             | تخوَّف عليه الفتنة من النساء                 |
| 777   |                          | ما تركب بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء   |
| ٤٨٨   | الحسن                    | ما جزاء من خاف مقام ربه                      |
| 1+1   | ابن عمر                  | ما جلاؤها [القلوب]                           |
|       |                          | ما جلست منها مجلساً قط أقرب من               |
| ٤٤٣   | نصيب                     | مجلسي الذي رأيت                              |
|       |                          | ما خطًا رجل خطوة إلا كتب عليه                |
| ۷۷٥   | مسروق                    | حسنة أو سيئة                                 |
| 171   | محمد بن الفضل            | ما خطوت أربعين سنة خطوة لغير الله            |
| 277   | أبو القاسم بن النصرآبادي | ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهى باق   |
| 1 • ٢ |                          | ما دواء القلب؟                               |
| 1 + 7 |                          | ما دواء قسوة القلب؟                          |

| 397   | سعيدبن المسيب         | ما شيء عندي أخوف من النساء                   |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------|
|       |                       | ما طفف قوم المكيال ولا بخسوا الميزان         |
| ٣٥٨   | ابن عباس              | إلا منعهم القطر                              |
|       |                       | ما ظنكم بأقوام وقفوا بين يدي                 |
| ٧٩٠   |                       | الله ورجوا الفرج                             |
|       |                       | ما عُبد الله بشيء أحب إليه من                |
| ٣٤.   | محمدبن كعب القرظي     | ترك المعاصي                                  |
| ٧     | وهب                   | ما عُبد الله بشيء أفضل من العقل              |
| 444   | الحسن                 | ما عصى الله عَبْد إلا أذله الله تبارك وتعالى |
|       | عبدالرحمن بن مهدي     | ما فعل الله بك                               |
| ۲۳،۷۲ | أبو بكر الكناني       | ·                                            |
| 377   | <u>.</u>              |                                              |
| ١٥٨   | عبدالله               | ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً       |
| ٤     |                       | ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً         |
| 4.4   | عبد الملك بن مروان    | ما كنت أقول إن الهوى يستأثر مثلك             |
|       |                       | ما للشياطين من سلاح أبلغ في                  |
| ۲۲٥   | أبو ذر                | الصالحين من النساء                           |
| ۳۰۸   | عائشة                 | ما لك يا عائشة أغرت؟                         |
| 717   | خالد بن معدان         | ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره       |
|       |                       | ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة وضعها        |
| 404   | الهيثم بن مالك الطائي | رجل في رحم لا يحل له                         |
| 119   | سهل بن عبدالله        | ما من ساعة إلا والله مطلع على قلوب العباد    |
| ٧٧٨   | الربيع بن خثيم        | ما من شيء تتكلم به إلا كتب                   |
|       | · -                   | ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة            |
| 700   | عائشة                 | إلا أدخل الله [في] قلبه عبادة يجد حلاوتها    |
| 1.9   | النواس بن سمعان       | ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن     |
|       |                       | ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة              |
|       |                       | ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة           |
| 70.   | أبو أمامة             | يجد حلاوتها                                  |
|       |                       | ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه              |
|       |                       |                                              |

| ٧٨٤   | عدي بن حاتم          | وبينه ترجمان                                   |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|
| ۳۰۸   | ابن مسعود            |                                                |
| ۷٥    | میمون بن مهران       | ما نال أُحد شيئاً إلا بالصبر                   |
|       |                      | ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني              |
| 4٧    | أبو محمد المرتعش     | جمع الهمة                                      |
| ٨١    | زیاد مولی بن عباس    | ع<br>ما هي إلا الجنة والنار                    |
|       |                      | ما يئس الشيطان من ابن آدم قط                   |
| 498   | سعيد بن المسيب       | إلا أتاه من قبل النساء                         |
|       |                      | ما يؤمنك أن تكون بارزت                         |
| ٤١.   | فضل                  | الله بعمل مقتك عليه                            |
| 11.   | <u>-</u>             | ما يؤمنني يا عائشة؟                            |
| ٧     | الحسن                | ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله                  |
| 177   | إبراهيم الجبلي       | ما يحسن بي أن أرد القيامة وفي قلبي هذه         |
|       | - '                  | مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة                  |
| 111   | أن <i>س</i>          | تقلبها الرياح                                  |
| ٥٨    | سعيد الخراز          | مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف                |
| 17    | جابر                 | مجاهدة العبد هواه [الجهاد الأكبر]              |
| ۲۷۸   | عائشة                | مروا أبا بكر فليصل بالناس                      |
| 198   | سفيان الثوري         | مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان            |
| ۱۳۸   | داود عليه السلام     | معاشر الأتقياء: تعالوا أعلمكم خشية الله        |
| ٣٧٠   | ابن عباس             | ملعون من عمل بعمل قوم لوط                      |
| ٠,٣٦  | أبو هريرة،ابن عباس   | من أبصر امرأة نظرة حراماً ملأ الله عينيه ناراً |
| 4 5 5 | أبو سليمان الداراني  | من أحسن في ليله كوفىء في نهاره                 |
| ٧٨٠   | ابن مسعود            | من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا                 |
|       |                      | من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما          |
| 707   |                      | يدعوه إلى نكاحها                               |
|       |                      | من استحى من الله حق الحياء                     |
| ٧٨٠   | ابن مسعود            | فليحفظ الرأس وما حوى                           |
|       |                      | من استطاع منكم أن لا يعمى                      |
| 70    | أحمدبن حمدون عن أبيه | عن نقصان نفسه فليفعل                           |
|       |                      |                                                |

|           |                       | من استولت عليه النفس صار أسيراً    |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| ٥٩        | محمد الجريدي          | في حكم الشهوات                     |
| 17+       | ۔<br>سهل بن عبداللہ   | من أسلم قلبه تولى الله جوارحه      |
| ١٦٤       | الحسن                 | من أطلق طرْفه طال أسفه             |
| ٥٣٣       | أبو هريرة             | من أفسد امرأة على زوجها فليس منا   |
| ٥٣١       | أبو هريرة             | من أفسد امرأة على زوجها فليس مني   |
| ١٣٥       | أبو هريرة             | من أفسد عبداً على سيده فليس مني    |
| TEO ( ET. | أبو علي الروذباري     | من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك     |
|           | <b>4</b>              | من بکی علی ذنب من ذنوبه            |
| 573       | يزيد الرقاشي          | نسي حافظاه ذلك الذنب               |
| ٧٣١       | ذو النون              | من تابع طرْفه تابع حتفه            |
|           |                       | من تأمل خلق امرأة من وراء          |
| 777       | حذيفة                 | الثياب فقد أبطل صومه               |
|           |                       | من تحسى سماً فقتل نفسه فهو         |
| ٧٦٨       | أبو هريرة             | يتحساه في نار جهنم                 |
| ٧٣        | بعض السلف             | من تحايل الثواب خف عليه العمل      |
| ٧٩        | أنس                   | من جهد البلاء قلة الصبر            |
| 079,071   | ابن عمر               | من خبَّب امرأة على زوجها فليس منا  |
| ٥٣٢       | أبو هريرة             | من خبَّب خادماً على أهلها فليس منا |
| ٥٢٥       | ابن عمر               | من خبَّب عبداً على مواليه فليس منا |
|           |                       | من خبِّب على امرىء زوجته أو        |
| ۰۳۰       | عبداللهبن يزيدعن أبيه | مملوكه فليس منا                    |
|           |                       | من خرج على الدنيا على حال          |
| ٤٠٧       | ابن عباس              | خرج قبره على تلك الحال             |
|           |                       | من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها  |
| 277       | ابن عمر               | لم يحسبها شيء حتى تمحى             |
|           |                       | من راقب الله في خطرات قلبه عصمه    |
| 777       | أبوالعباس بن مسروق    | الله في حركات جوارحه               |
| ٧٣        |                       | من ربكما؟                          |
| ۸٤٣       | ابن مسعود             | من زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة     |
|           |                       |                                    |

| 777      | أبو هريرة                 | من زنا فارقه الإيمان                     |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|
| 728      | الأصمعي عن أبيه           | من سره أن تدوم العافية فليتق الله عزّوجل |
|          |                           | من صافح امرأة حراماً جاء يوم             |
|          |                           | القيامة مغلولاً                          |
| ٣٦.      | أبوهريرة،ابن عباس         | يده إلى عنقه                             |
|          |                           | من صبر على المصيبة حتى يردها بحسن        |
| ٧٤       | علي                       | عزائها كتب الله له ثلثمائة درجة          |
|          | -                         | من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله        |
| ٠,٣      | محمدبن أحمدبن سالم البصري | إلى مقام أنسه                            |
| Y•A      | أبو منصور عبد القاهر      | من صحب الأحداث وقع في الأحداث            |
| ٤٤       | سهل                       | من صحب نفسه هلك                          |
|          |                           | من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل        |
| ٤٨٠      | عبيدبن عمير               | بالمرأة الحسناء فيدعها لله عزّوجل        |
| 788      | أبو سليمان الداراني       | من صَفّى صُفّى له                        |
| 179      | •                         | من طاوع طرفه تابع حتفه                   |
| 17.      | سهل بن عبدالله            | من طلب مرضاته أرضاه الله                 |
|          |                           | من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب            |
| 01       | السري                     | غيره أعجز                                |
| 770,070  |                           | من عشق فظفر مات شهيداً                   |
| ,075,077 | ابن عباس                  | من عشق فعف فهو شهید                      |
| ۲۷٥      |                           |                                          |
| 0 / 9    | عائشة                     | من عشق فعف مات شهيداً                    |
| ٥٧٠      | ابن عباس                  | من عشق فعف فمات دخل الجنة                |
| ٧٢٥      | ابن عباس                  | من عشق فعف فمات فهو شهيد                 |
| ٥٧٧      | ابن عباس                  | من عشق فكتمه فهو شهيد                    |
| ٨٢٥      | ابن عباس                  | من عشق فمات فهو شهيد                     |
| 771      | ابن عباس                  | من عشق وكتم غفر الله له                  |
| ०७९      | ابن عباس                  | من عشق وكتم فهو شهيد                     |
| ٥٧١      | ابن عباس                  | من عشق وكتم مات شهيداً                   |
| ٥١       | السري                     | من علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس   |
|          |                           |                                          |

| <b>ም</b> ለፕ | جابربن عبدالله      | من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه                |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------|
| ٣٨٥         | عمر بن الخطاب       | من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه                 |
| Y 0 A       | أبو الحسين الوراق   | من غض بصره عن شبهة نوَّر الله قلبه         |
|             |                     | من قدر على امرأة حراماً فتركها مخافة       |
| ٤٧٦         | ابن عباس، أبو هريرة | منه أمنه الله يوم الفزع الأكبر             |
|             |                     | من قدر على امرأة حراماً فواقعها حرم        |
| ٣٦.         | أبوهريرة،ابن عباس   | الله عليه الجنة                            |
| ١           |                     | من كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة     |
| 750         | عیسی ابن مریم       | من كان من أهل الخطايا فليعتزل              |
|             |                     | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا         |
| 770         | جابر                | يخلون بامرأة                               |
| 737         | بنان الحمال         | من كان يسره ما يضره متى يفلح؟              |
| ٥٨          | سعيد الخراز         | من لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربه         |
| ٥٣          | أحمدبن أبي الحواري  | من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور        |
| ۸۳۸م        |                     | من لم يكن له من قلبه واعظ لم تنفعه المواعظ |
|             |                     | من لم يكن له ورع يصده عن معصية             |
| ٧٨١         | أنس بن مالك         | الله لم يعبأ الله بعمله                    |
| ٧٦٣         | أم عقبة             | من مات فقد فات                             |
|             |                     | من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط            |
| ٣٠3         | أنس                 | نقله الله إليهم حتى يحشر معهم              |
| ٥٧          | محمد بن الفضل       | من ملك نفسه عز                             |
| ٥٧          | محمد بن الفضل       | من ملكته نفسه ذل                           |
|             |                     | من نظر إلى امرأة فغض بصره                  |
| 707         | أبو أمامة           | رزقه الله عبادة يجد حلاوتها                |
|             |                     | من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً            |
| ٤٠٠         | ابن عباس، أبوهريرة  | حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة             |
|             |                     | من وجدتموه يعمل بعمل قوم                   |
| ۳۸۳         | أبوهريرة            | لوط فارجموا الأعلى والأسفل                 |
| 173         | أعرابي              | مه لا تفسد ما صلُح                         |
| 77          | قتادة               | المؤمن هو العجاج                           |
|             | - 141               | ·                                          |

| ١٤    | فضالة بن عبيد     | المجاهد من جاهد نفسه في الله عزّوجل      |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 0 7 0 | طاووس             | المرأة شطر دين الرجل                     |
| ٤٢٨   | یحیی بن معاذ      | المغبون من عطل أيامه بالبطالات           |
| ۲٥    | حاتم الأحمر       | الموت الأحمر مخالفة النفس                |
|       |                   |                                          |
|       | لنون              | حرف اا                                   |
|       |                   | ناركم جزء واحد من سبعين جزءاً            |
| ٧٨٧   | أبوهريرة          | من حر جهنم                               |
| 100   | أنس               | نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم     |
|       |                   | نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم           |
| 404   | ابن عمر           | من سهام إبليس                            |
|       |                   | نظر عابد إلى امرأة جميلة                 |
| 747   | موسى بن صالح      | فعمد إلى عينيه فقلعهما                   |
|       |                   | نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي           |
| 317   | مطرف              | الله عزّوجل وبين إبليس                   |
| 377   |                   | نفحة بلمحة ولو زدت لزدناك                |
|       |                   | نهى رسول الله أن يحد الرجل النظر         |
| ۱۷۷   | أبوهريرة          | إلى الغلام الأمرد                        |
| 0 7 1 | سعدبن أبي وقاص    | نهى النبي ﷺ عثمان بن مظعون عن التبتل     |
| 070   |                   | نهي النبي ﷺ عن التبتل                    |
| ۲۱۸   | هند بنت عتبة      | النساء أغلال فليتخير الرجل غُلاً ليده    |
| ۳.,   | سفيان             | النساء سهمي الذي إذا رميت به لم أخط      |
| 707   | حذيفة بن اليمان   | النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم |
| 179   |                   | النظر أوله أسف وآخره تلف                 |
| 107   | عيسى عليه السلام  | النظر يزرع في القلب الشهوة               |
| 101   | ابن عمر           | النظرة الأولى خطأ والثانية عمد           |
| 73    | أبو علي الروذباري | النفس مجبولة على سوء الأدب               |

#### حرف الهاء

| 707        | أبو أمامة الباهلي | هؤلاء الزانون والزواني                  |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|
|            |                   | هانوا عليه فعصوه، ولو عزو               |
| ۳٤.        | الحسن             | عليه لعصمهم [أهل المعاصي]               |
| 214        | محمدبن سيرين      | هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة      |
| <b>707</b> | مكحول             | هذه رائحة أفواه الصُّوَّام              |
| ٣٥٧        | مكحول             | هذه ريح فروج الزناة                     |
| 11.        | عائشة، جابر       | هل تخشى؟                                |
| ١٣٣        |                   | هل لك في المباح؟                        |
| ۷۹۳        | ابن شبرمة         | هل لكِ فيما أحل الله وأمر به؟           |
| 111        | الحسن بن ذكوان    | هم أشد فتنة من العذاري [أولاد الأغنياء] |
| 777        | ابن عمر           | هن صواحبات داود وسليمان [النساء]        |
| 011        | عبدالله بن يزيد   | هيهات هيهات إني أخاف العقوبة من الله    |
|            |                   |                                         |
|            | .1.3              | · .                                     |

#### حرف الواو

| ٧٨٧         |                   | والله إن كانت لكافية                   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|
| १०९         | بعض الأعراب       | والله لا أجعله أهون الناظرين [الله]    |
|             |                   | والله لا يتحدث رجالات                  |
| ٤٤٤         | الحارث بن خالد    | قريش أن تشبيبي كان لريبه               |
| ٤٨٢         | الكفل             | والله لا يعصى الله الكفل أبداً         |
| ١٨          | عمر بن الخطاب     | والله لتتقين الله أو ليعذبنك           |
| ١٤٨         | زر قاء            | والله ما رفع طرفه إلى                  |
|             |                   | وإياي إلا أن الله عزّوجل أعانني        |
| <b>**</b> \ | ابن مسعود         | عليه حتى أسلم                          |
| 720         | الأسود بن يزيد    | وأين الخجل مما المغفرة منه             |
| 79          | ذا النون          | وعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له  |
| ٨٢٢         | عبدالله بن عمرو   | ولو کانت مریم بنت عمران ویحیی بن زکریا |
| 770,77      | أبو <b>ذ</b> ر    | ويجك يا عكاف تزوج                      |
| 01.         | عبدالسلام بن عبيد | ويلك أما لك زاجر من عقل                |
|             | 70                | *^                                     |

#### حرف الياء

| 1 • ٢        |                    | يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي              |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              |                    | يا أبا عبد الرحمن قد سمعت مني ما سمعت        |
| ٤٣٦          | عمربن أبي ربيعة    | فورب هذه البِئْيَة ما حللت إزاري على حرام قط |
| ٧٣           | الفضل، ابن عيينة   | يا أبا عبدالله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء |
| 440          | الحسن              | يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة    |
|              |                    | یا ابن آدم ساعتك هذه خیر                     |
| ٣٧           | وهب بن منبه        | من عبادتك التي مضت                           |
|              |                    | يا أم المؤمنين أرأيت الرجل                   |
| ١            | ابن عباس           | يقل قيامه ويكثر رقاده                        |
| ٣ <u>٤</u> ٩ | عائشة              | يا أمة محمد ما أحد أغير من الله              |
| ٧٨٨          | أبو موسى           | يا أيها الناس ابكوا                          |
| ٤١٦          | ابن عمر            | يا أيها الناس توبوا إلى ربكم                 |
|              |                    | يا بني: امش وراء الأسد                       |
| ۱٦٣          | سليمان عليه السلام | ولا تمش وراء امرأة                           |
| ۲1           | لقمان              | يا بني إن الإيمان قائد                       |
| ٣٦           | عبدالله بن الأهتم  | يا بني توق نفسك                              |
| 101          |                    | يا بني ما أحوجك إلى ما يكف بصرك              |
| 44           | امرأة              | يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات              |
|              |                    | يا رب كيف صبرك على بني آدم                   |
| 7.4.7        | الملائكة           | في الخطايا والذنوب                           |
| ٧٨٠          |                    | يا رسول الله: إنا نستحي والحمد لله           |
| V97          |                    | يا رسول الله: عندنا يتيمة قد خطبها رجلان     |
| ٧٨           |                    | يا روح الله كيف لنا بأن ندرك جماع الصبر      |
| 740          |                    | يا روح الله: ما عصيت الله طرفة عين           |
| 479          | ابن عباس           | يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء العاقبة           |
| ٤٨١          | أبن عمر            | يا عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه |
| 077          | أبو ذر             | يا عكاف هل لك من زوجة                        |
| 108          | علي بن أبي طالب    | يا علي: اتق النظرة بعد النظرة                |

| 188     | علي بن أبي طالب   | يا علي إن لك في الجنة كنزاً              |
|---------|-------------------|------------------------------------------|
| 791     | عمر بن الخطاب     | يا عمر أخبرني عن أشجع من لقيت            |
|         | 00.               | يا لحام أما علمت أن كتابك أصبح في        |
| £ 10    | أبو عمران الجوني  | كتاب أهل الجنة                           |
|         |                   | يا معشر الشباب من استطاع منكم            |
| ٥٢٠     | عبدالله           | الباءة فليتزوج                           |
| 1+4.1+4 | أنس، عائشة ، جابر | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك         |
| 1 • 9   | النواس بن سمعان   | يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك       |
| ۲٧٠     | عمر بن عبد العزيز | يا ميمون لا تخل بامرأة لا تحل لك         |
| 7 • 8   | الحلبي            | يا هذا أُبْقِ على جاهك عند الله          |
| 717     | عبدالعزيزبن رفيع  | يا ويحه كيف نجا                          |
| ٦       | عمروبن العاص      | يثغر الغلام لسبع سنين                    |
| ٣.٩     | صفية              | يجري من الإنسان مجرى الدم [الشيطان]      |
|         |                   | يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة        |
|         | عبدالله بن عمرو   | القردة والخنازير                         |
| 491     | جابر بن زید       | يرجم [اللوطي]                            |
| 774     | ابن عباس          | يقتل الفاعل والمفعول به                  |
|         |                   | يقول الله عزّوجل: إنه وسعهم حلمي         |
| ***1    | ابن عباس          | ولن يفوتوني                              |
| ۳۷٥     |                   | يقول الله عزّوجل: إني حليم لا يفوتني شيء |
|         |                   |                                          |
|         |                   |                                          |

## فهرس موضوعات كتاب ذم الهوى

| الباب الحادي عشر                             | ترجمة المؤلف ٣                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| في الأمر بغض البصر " ٥٥"                     | خطبة المؤلف ه                                |
| الباب الثاني عشر                             | الباب الأول                                  |
| في ذم فضول النظر ٥٨                          | في ذكر العقل وفضله                           |
| الباب الثالث عشر                             | ذكر محل العقل                                |
| في التحذير من شر النظر                       | ذكر فضل العقل من طريق النقل ٨                |
| الباب الرابع عشر                             | الباب الثاني                                 |
| في النهي عن النظر إلى المردان ٧٣             |                                              |
| الباب الخامس عشر                             | الباب النالث                                 |
| في ذكر إثم النظر وعقوبته ٨٨                  | في ذكر مجاهدة النفس ١٦٠٠٠٠٠٠                 |
| الباب السادس عشر                             | الباب الرابع                                 |
| في ذكر من عاقب نفسه على النظر ٩٢             | في مدح الصبر والحث عليه ٣٣                   |
| الباب السابع عشر                             | الباب الخامس                                 |
| في ذكر من سأل الله تعالى                     | في حراسة القلب من التعرض ٣٧                  |
| الباب الثامن عشر                             | الباب السادس                                 |
| في ذكر ثواب من غض بصره                       | في ذكر ما يصدأ به القلب ٤١                   |
| الباب التاسع عشر                             | الباب السابع                                 |
| في معالجة الهم والفكر المتولد ١٠٣            | في ذكر ما ينفي عن القلوب ٤٣<br>الباب الثامن  |
| الباب العسرون<br>في ذكر ما يصنع من رأي إمرأة | في ذكر تقليب القلوب                          |
| الي داو ما يصبح من ربي إسراه                 | عي دير تعنيب العنوب                          |
| نبب الحلوه بالأجنبية ١٠٦                     | في ذكر الواعظ من القلب ٤٩                    |
| الباب الثاني والعشرون                        | سي تامر سر هـ س العلب العاشر<br>الباب العاشر |
| في التحذير من فتنة النساء                    | في الأمر بتفريغ القلب                        |
| ا پ                                          | ٠ ر. ري                                      |

|                                         | 1                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ذكر كلام الأوائل في ذلك ٢٢٠             | الباب الثالث والعشرون               |
| ذكر كلام الإسلاميين في ذلك ٢٢١          |                                     |
| في ذكر مراتب العشق ٢٢٢                  |                                     |
| الباب السادس والثلاثون                  | في التحذير من المعاصي١٣١            |
| في ذكر سبب الحب والعشق ٢٢٥              | الباب الخامس والعشرون               |
| الباب السابع والثلاثون                  | في ذم الزنا ١٣٨                     |
| في ذكر ذم العشق ٢٣٣                     | الباب السادس والعشرون               |
| أشعار قيلت في ذم العشق ٢٤١              |                                     |
| الباب الثامن والثلاثون                  | الباب السابع والعشرون               |
| في ذكر ثواب من عشق وعفُّ ٢٤٩            | في عقوبة اللوطي في الدنيا ١٤٩       |
| الباب التاسع والثلاثون                  | ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق ١٥٠    |
| في ذكر الآفات التي تجري على العاشق ٢٥٣  | ذكر كلام التابعين ومن بعدهم ١٥١     |
| الباب الأربعون                          | الباب الثامن والعشرون               |
| في ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس. ٢٧١    | في ذكر عقوبة اللوطي في الآخرة ١٥٤   |
| الباب الواحد والأربعون                  | الباب التاسع والعشرون               |
| في ذكر من ضربت به الأمثال ٢٨٩           | في التحذير من العقوبات ١٥٧          |
| سياق بداية معرفة المجنون بليلي ٢٩٠      | الباب الثلاثون                      |
| سیاق أبیات من مستحسن شعره ۳۰۲           | في الحث على التوبة ١٦٠              |
| الباب الثاني والأربعون                  | الباب الواحد والثلاثون              |
| في ذكر من حمله العشق على أن زنا . ٣٣٦   | في الافتخار بالعفاف ١٦٥             |
| الباب الثالث والأربعون                  | الباب الثاني والثلاثون              |
| في ذكر من كفر بسبب العشق ٣٤٣            | في فضل من ذكر ربه فترك ذنبه ١٨١     |
| الياب الرابع والأربعون                  | سياق أخبار النساء اللواتي امتنعن عن |
| في ذكر من حمله العشق على قتل الناس. ٣٤٥ | الفاحشة۳۰۳                          |
| الباب الخامس والأربعون                  | الباب الثالث والثلاثون              |
| في ذكر أخبار من قتل معشوقته ٣٥١         | في الحث على النكاح ٢١٠              |
| الباب السادس والأربعون                  | الباب الرابع والثلاثون              |
| في ذكر أخبار من قتل من العشاق ٣٥٩       | في ذم من خبب امرأة على زوجها ٢١٦    |
| الباب السابع والأربعون                  | الباب الخامس والثلاثون              |
| في ذكر من قتله العشق ٣٦٩                | في ذكر ماهية العشق وحقيقته ٢٢٠      |
|                                         |                                     |

| ٤٧٤   | فصول في معالجة الظاهر   |
|-------|-------------------------|
| ٤٧٩   | فصول في معالجة الباطن   |
|       | الباب الخمسون           |
| 0 • 1 | فيه وصايا ومواعظ وزواجر |
| ٤٠٥   | فهرس الآيات             |
| ٥٠٨   | فهرس أطراف الحديث       |

|     | الباب الثامن والأربعون        |
|-----|-------------------------------|
|     | في ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب |
| ٤٢٦ | العشق                         |
|     | الباب التاسع والأربعون        |
| ٤٣٥ | في ذكر أدوية العشق            |
| i.  | سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم |
| 804 | من تزوج النساء المحبوبات      |